#### مبائل المغرب (

## زناتة واكخلافة الفاطمية

د کشود **سُنوسی یوُہف اِبرا هیم** کلیةالآداب - جامعةً عین شمس

> مث ليَزِمُ الْطَلِمُ وَالْلِيْشِيْ مكتبت سيدرافت طعة نين شيرين

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٩٨٦ دِهدلاء

الى روح والدى •• الذى كانت حياته عطاء

### تقشيهم

# بقلم الاستاذ الدكتور / محمود اسماعيل عبد الرازق استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة عين شمس

يسعدنى أن أقدم لجمهور الباحثين المهمومين بمشكلات التاريخ الاسلامى فى بلاد المغرب بحثا جديدا فى موضوعه ومنهجه ، وباحثا يستهل عمله الأول بطول باع ورساخة قدم فى حقل كان ولا يزال بكرا رغم ماصنف فيه من لدن القدامى والمحدثين •

والموضوع الجديد \_ وهو رسالة الباحث للماجستير \_ يتعلق بالتأريخ لقبائل زناتة منذ الفتح العربى وحتى رحيل الفاطمين من المعرب واستقرارهم بمصر ، برغم ما يوحى به العنوان من الاقتصار على دراسة دور زناتة فى المعرب ابان الوجود الفاطمى • ووجه الأهمية والجدة فى هذا العمل ، موضوعا ومنهجا أنه يمثل ريادة فى مجال الاهتمام بالتاريخ الاجتماعى لبلاد المغرب الذى اقتصر دور الدارسين لها على الجوانب السياسية والعسكرية • صحيح أن باحثا جزائريا سبق الى ولوج هذا التاريخ للقبائل المغربية فى رسالة للدكتوراه عن قبيلة كتامة (١) • وصحيح أيضا أن مؤرخا مثل جوتييه (٢) قد اقتحم ميدان تفسير تاريخ وصحيح أيضا أن مؤرخا مثل جوتييه (٢) قد اقتحم ميدان تفسير تاريخ المغرب الاسلامى من خلال منظومة الصراع بين زناتة وصنهاجة • وصحيح أخيرا أن ابن خلدون قد فطن الى التأريخ للقبائل المغربية ، لكن الانصاف يدعونا الى اثبات دور الباحث فى اختيار موضوعه الذى يعد \_ فيما نرى \_ اكثر الموضوعات ابهاما والغازا فى تاريخ المغرب الوسيط برمته • ومرد هذا الالغاز راجع الى أمرين :

<sup>(</sup>١) راجع : لقبال موسى بن علاوة ، دور قبيلة كتامة في تاريخ الدولة الفاطمية ٠

Gualier, Le Passé de l'Afrique du Nord. Le Siecles Obscurs (7) du Meghreb

المتواترة عن « جوتييه » ومدرسته التي ترى « العصبية » في مفهومها الضيق ، لتفسر من خلالها موقف القبائل المغربية الكبرى من الفاطميين وأمويي الاندلس • ويغفر للباحث تداركه هذا الخطا عندما تابع دراسة دور زناتة في تاريخ المغرب الى عصر المرابطين ، وذلك في رسالته للدكتوراه •

أما عن اسهامات الباحث فى ميدان التحقيق فحدث ولا حرج • فلا يكاد مبحث من مباحث الرسالة يخلو من تصويبات وتصحيحات لأخطاء فى أسماء القبائل والبطون وأنسابها وانتماءاتها ، فضلا عن التواريخ واسماء الأعلام والأماكن وما شابه •

وحسبى أن هذا العمل الذى رسيخ به الباحث قدمه فى ميدان التاريخ الاجتماعى المغربى كان شهادة نبوغ وصك امتياز أثبته عمله الثانى الذى تشرفت بالاشراف عليه ونال به الباحث درجة الدكتوراه ولذلك لم يكن جزافا أن ينال العملين معا أقصى درجات التقدير من لدن لجنتى المناقشة •

أرجو أن يتقبل الدارسون هذا العمل بما يستحق من قبول ، وأرجو للباحث مواصلة المسيرة بذات الحماس والتفوق فى أعماله المقبلة ،

1 • د • محمود اسماعیل



#### مقدمة البحث:

1 ــ تقسيمات الموضوعــ تعريف المصادر

كانت قبيلة زناتة من أكبر القبائل البربرية التى سكنت شمالى أفريقيا ، وكان لها الكثير من البطون التى امتدت مضاربها فى طولها وعرضا بأقسامها الثلاثة: افريقية ، والمغرب الأوسط ، والمغرب الأقصى • ولأن مسألة أصول الشعوب مسائلة دائما صعبة ، كان أصل زناتة موضوع مناقشة بين المؤرخين القدامى وعلى رأسهم ابن خلدون ، كما أن المؤرخين المحدثين اختلفوا حول ذلك أيضا • ولأن زناتة كانت من أكبر القبائل البربرية ، فقد حدث خلط فى كتب المؤرخين قدامى ومحدثين ، فنسبوا بعض بطون البربر الأخرى وقبائلها المؤرخين قدامى ومحدثين ، فنسبوا بعض بطون البربر الأخرى وقبائلها الى زناتة .

ولقد كانت قبيلة زناتة من أسرع قبائل البربر تحولا الى الاسلام ، فوقفت الى جانب العرب لاتمام فتح المعارب وفتح الأندلس ، ثم اعتنقت مبادىء الفرق الاسلامية المختلفة من سنة وخوارج ومعتزلة ، الا أن الاعتقاد الغالب لافرادها كان مذهبا الخوارج والمعتزلة ، فكان هذا الاعتقاد المذهبي المتنوع سببا في اضطراب علاقاتها بالخلافة الأموية التي حاربت الخوارج ، والخلافة العباسية التي وقفت في وجه مذهبي الخوارج والمعتزلة ، ولنفس السبب أيضا لم ينجح الفاطميون الشيعة في اكتساب أعسوان لهم من بن بطون زناتة ،

ولأن زنانة التى كانت من أشد قبائدل البربر مراسا وأنفة ، تميدل بطبيعتها البدوية الى الاستقلال ، فكانت دائما تثور على السلطة الشرعية ، اذا ما أساء ممثلو هذه السلطة معاملتها ، أو أغمطوها

حقا منحها الاسلام اياه ، فقامت زناتة بالفتن المتعددة فى بلاد المغرب، متمثلة فى فتنه البربر الكبرى التى قادتها زناتة ضد الخلافة الأموية ، ثم استمرت فى فتنها على الخلافة العباسية حتى قامت دول خارجية وعلوية مستقلة بأرض المغرب انضمت لها زناتة ، وساندت دول الخوارج بالمغرب لاعتناقها مذهبهم ، ووقفت الى جانب الأدارسة ، لما كان لهم من أهداف استقلالية ، وفى غضون حكم الادارسة أصبحت لزناتة السيطرة على المغرب الأوسط ، بسبب وجود أقدوى البطون الزناتية به ، ولضعف سلطة الادارسة على القبائل بعد التسام الدولة بينهم ، فأقامت زناتة به امارات مستقلة ،

ويهمنابطبيعة الحال موقف زناتة من الخلافة الفاطمية بأرض المعرب فقد اتخذت زناتة موقفا معاديا للفاطميين بسبب العداء المذهبي في الدرجة الأولى ، وبسبب الخوف على استقلالها بحكم سيطرتها على المعرب الأوسط ، ولأن الخلافة الفاطمية ذاتها اعتمدت على قبائل البرانس ولم تكن زناتة من البرانس ، وانما من البتر ، والعداء قديم ، والاحن والثارات مريرة بين البتر والبرانس اللذين كانت بينهما فوارق اجتماعية واقتصادية ، فغالبية البتر قبائل بدوية ترتحل وراء الانتجاعات ، ومعظم البرانس كانوا أهل زراعة واستقرار ونالوا قسطا من الحضارة ، ولذا ظلت زناتة في صراع دائم مصع الفاطميين وأنصارهم من البرانس طوال فترة حكمهم لبلاد المغرب ، كما وقفت حجر عثرة أمام رغبتهم في مدد سلطانهم على بقية بلاد المغرب الأقصى، فلم يتمكنوا من اخضاع المغرب الأوسط ، وبالتالي المغرب الأقصى، فلم يتمكنوا من اخضاع المغرب الأوسط ، وبالتالي المغرب الأقصى، فلم يتمكنوا من اخضاع المغرب الأوسط ، وبالتالي المغرب الأقصى،

وكان هذا العداء بين زناتة والفاطميين سببا فى تقوية الروابط بين زناتة والأمويين فى الأندلس ، فاستغل خلفاء قرطبة الأمويون قبائل زناتة فى المغرب فى الصراع الذى نشب بينهم وبين الفاطميين ، كما شجع خلفاء بنى أمية هجرة القبائل الزناتية الى الأندلس للاعتماد عليهم فى جيشهم ، فكان ذلك سببا فى نقص جموع زناتة بالمغرب

وتفتيت قوتها ، مما أضعف مقاومتهم للفاطميين وحلفائهم من البرانس ، فتمكنت صنهاجة أقوى حلفاء الفاطميين من هزيمة زناتة ، وتشريد قبائلها في صحراء المغرب، بعد أن أخرجتها من مضاربها بالمغرب الأوسط الذي عرف بها .

وقصارى القول ، ان تاريخ زناتة قطعة هامة من تاريخ بلاد المغرب ، وحيث أنه لا توجد دراسة متكاملة عنها فقد اخترنا فترة من أخصب فترات تاريخها في القرون الأربعة الهجرية الأولى ، وهدو موقفها من الخلافة الفاطمية في المغرب (٢٩٦/ ٩٠٩ – ٣٦٦/ ٩٠٩) ، وهي الفترة التي ظل فيها صوت زناتة مسموعا ، حقيقة ان بعض كتب المؤرخين ضمت بين صفحاتها بعضا من دور زناتة في تاريخ المغرب ، الا أن معالجتها لذا الدور كان من خلال تاريخ المغرب العام أو من خلال تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ، ولا توجد دراسة تتناول موقفها من الحكم الفاطمي ببلاد المغرب بالمذات الذي أختير موضوعا لرسالتنا .

ولقد أمكن بفضل ما جمع من مادة تاريخية دسمة عن هلذا البحث أن نقوم بدراسته ، وأن نوزع مادته على الفصول الآتية :

الفصل الأول ، بعنوان : زناته : بطونها ومضاربها ومذاهبها ، ويتناول تقسيم البربر الى بتروبرانس ، وأصول زناتة كقبيلة بترية أى بدوية ، وما تفرع عنها من بطون ، ومضاربها بأقسام المعرب الثلاثة : افريقية ، والمعرب الأوسط ، والمعرب الأقصى ، حيث أن لكل بطن من بطونها مواطن متعددة استقرت بها ، ثم تحولها الى الاسلام بمذاهبه المختلفة ، فقد تعددت المذاهب التى اعتنقتها زناتة على امتداد القرون الأولى ، الا أن غالبية بطونها كانت على مذهبى الخوارج والمعتزلة ،

الفصل الثانى ، بعنوان : دور زناتة السياسى قبل قيام الخلافة الفاطميسة ، ويتناول موقف زناتة من فتح العرب للمعرب ، ومساندتها لهم فى اتمام هذا الفتح ، ودورها فى فتح الأندلس ، ثم موقفها من

من الولاة الأمويين والعباسيين بالمغرب ، وثورتها عليهم حينما أساءوا معاملتها ، شم دور زناتة فى مساندة الدول المستقلة الخارجية والعلوية بالمغرب ، ممامهد لسيطرة زناتة على المغرب الأوسط .

الفصل الثالث ، بعنوان : زنانة وقيام الخلافة الفاطمية ، ويتناول انتشار المذهب الشيعى الاسماعيلى فى المغرب ، وقيام الخلافة الفاطمية ، وموقف زناتة الذى اتسم بالعداء ، والاغارات التى شنها فرسان زناتة على الجيوش الفاطمية ، ووقوف زناتة عقبة أمام محاولات الفاطميين لاخضاع جميع بلاد المغرب ، ومحاولة عبيد الله المهدى حصار مضارب زناتة بالمعرب الأوسط ،

الفصل الرابع ، بعنوان . ثورة زناتة الكبرى على الفاطميين ، ويتناول ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد الزناتى التى زلزلت أركان الخلافة الفاطمية بالمعرب وأوقفت نشاطهم الخارجى ، التى استمرت فى علم الخليفتين القائم بأمر الله ( ٣٣٢/ ٩٣٢ – ٩٣٤ / ٩٤٥ ) عهدى الخليفتين القائم بأمر الله ( ٣٣٢ / ٩٥٠ ) ، فقد كانت فتنة كبرى لم والمنصور بالله ( ٣٣٤ / ٩٤٥ – ٣٤١ / ٩٥٢ ) ، فقد كانت فتنة كبرى لم يحدث لها مثيل من قبل فى تاريخ الفاظميين منذ قيام دولتهم ، اذ استطاع يحدث لها مثيل من قبل فى تاريخ الفاظميين منذ قيام دولتهم ، اذ استطاع أبو يزيد أن يجمع حوله الكثير من بطون زناتة ، وان اتخذت هذه الفتنة من مذهب الخوارج ستارا ، فانها فى حقيقتها احدى حلقات الصراع بين البتر تتزعمهم زناتة ، وبين البرانس من صنهاجة وغيرها ، واستيلاء زناتة على المغربين الاوسط والاقصى من أيدى الفاطميين ،

الفصل الخامس ، بعنوان : الصراع بين زناتة وصنهاجة ، ويتناول مراحل الصراع بين هاتين القبيلتين فى أثناء حكم الفاطميين فى المعرب ، حيث اتخذ هذا الصراع مظهر التأبيد للفاطميين من قبيلة صنهاجة ، وموقف العداء لها من قبل زناتة ، وكيف أن الخليفة الفاطمى استغل هذا الصراع فى القضاء على مقاومة زناتة أقوى القوى المناوئة للفاطميين بين قبائل البربر ، ونجاح الفاطميين بمساعدة صنهاجة من طرد بطون زناتة من المغرب الأوسط الى المغرب الأقصى ثم تشريدها من المغرب الأقصى الى الصحارى .

الخاتمة: وتتناول ما توصلت اليه من نتائج فى هذا البحث من تفرق كلمة زناتة وعدم اجتماعها حول زعامة واحدة وأسباب الموقف العدائى الذى اتخذته بطونها تجاه الخلافة الفاطمية ، ونتيجة هذا الموقف على كل من الفاطميين وزناتة ، اذ كان هذا العداء سببا فى تشريد فى عدم سيطرة الفاطميين على بلاد المغرب ، كما كان سببا فى تشريد قبائل زناتة من المغربين الأوسط والأقصى .

ولقد اعتمدت فى بحث هـذا الموضوع على كل ما أمكن الحصول عليه من المصادر والمراجع المختلفة ، قسمتها حسب خطة تقوم أساسا على تقسيمها الى مصادر عامة واقليمية ، رتبت العامة منها على حسب أقدميتها ، أما الاقليمية فرتبت حسب أهميتها بالنسبة لموضوع البحث ، وان كان أغلب مصادر البحث كتابية ، الا أنه قد توفرت له بعض مصادر لها أهمية خامة .

فمن حسن الحظ توجد بعض الوثائق (۱) التى تهم موضوع بحثنا ، متمثلة فيما ورد فى كتاب سيرة جوذر ، والتى عاصرت فترة الحكم الفاطمى فى شاملى أفريقيا ، اذ هى رسائل متبادلة بين الخليفتين الفاطمين المنصور بالله ، والمعز لدين الله ، وبين الكاتب جوذر الذى كان يمثل الشخصية الثالثة فى الدولة الفاطمية بعد الخليفة وولى العهد (۲) ، وقد أورد جوذر هذه الوثائق بنصها ولفظها الدقيق على حسب قوله (۳) ، ولا غرو فقد كان جامع هذه الوثائق كاتبا لجوذر نفسه ، وكان جوذر يستحفظه على ما يجرى بينه وبين الخلفاء الفاطميين من الأسرار « مما تضمنته التوقيعات وجرت به المشافهات والكتب الواردات عليه من كل الجهات » (٤) ، حسبما ذكر لنا ذلك ،

<sup>(</sup>١) عن اهمية الوثائق في البحث التاريخي ، انظر ماجد مقدمة ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر ، شعیرة ، ومحمد کامل حسین ، محققا ، سمیرة جمهودر ، ص ۲ ۰

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة ٠

<sup>(</sup>٤) جوذر ، ص ٣٣ ، وقد اطلق على المراسلات فى الدولة الاسلامية اسماء مختلفة منها : كتاب ، وثيقة ، سك ، سند ، سجل ، ظهير ، وكان الفاطميون يفضلون استخدام كلمة ظهير أثناء فترة حكمهم فى الغرب ، وكلمة سجل بعد

وهذه الوثائق قد أمدتنا بوصف نادر للمعركة التى انتصر فيها المنصور بالله الخليفة الفاطمى الثالث على أبى يزيد احد زعماء زنساتة فى فترة الحكم الفاطمى للمعرب ، بل حددت تاريخا للمعركة غير ما أجمعت عليه المصادر الأخرى • كذلك توجد فى كتاب جوذر وثائق أخرى لها أهميتها ، تتناول حملة جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله الفاطمى على المعرب الأقصى لاسترداده من أيدى زناتة ، وأسباب الخلاف بين جعفر بن على الأندلسى الذى كان من أهم الشخصيات المخلولة الفاطمية بالمغرب وبين الخليفة الفاطمى المعز لدين الله، مما كان سببا فى خروجه على الخيلفة الفاطمية وانضمامه الى مما كان سببا فى خروجه على الخيلة الفاطمية وانضمامه الى

أما عن السكة فلا يوجد منها ما هو خاص بقبيلة زناتة ، لأنها لم تستطع اقامة دولة مستقلة ، وان كان لها امارات ضعيفة السلطة قبيل قيام الخلافة الفاطمية بالمغرب ، الا أن الخلافة الفاطمية كان لها عملاتها الخاصة بها ، وقد أمكننا الاستفادة منها في تأكيد بعض الحقائق الغامضة ، اذ أوضحت العملة التي ضربها الخليفة بعض الأول عبيد الله المهدى سنة ٢٩٧/ ٩١٠ (٥) أنه لم يتخذ

ية انتقالهم الى مصر، أما خطابات التولية أو التعيين فقد اتخذت أسماء أخرى منها: بيعة ، وعهد ، وتقليد ، وتفويض ، ومرسوم ، وتوقيع ، ومنشور ، ولم تكن هذه الأسماء متساوية الدرجة ، فالعهد للوظائف الهامة رفيعة الدرجة ، أما التوقيع فلتعيين صغار الموظفين ، والتوقيع يعنى امضاء الحاكم أسفل الوثيقة ، انظر ، Ency of Isl (Art Diplomatic 2ed. t2, PP.

<sup>302-303 .</sup> وكانت الرسائل تعرف باسسم الكتب أو المكاتبات ، وقد عرف لذا وجد ديوان عرف باسسم ديوان الرسائل أو ديوان المكاتبات ، وقد عرف هذا الديوان في العصر الفاطمي أيضا ، وعرف بديوان الانشاء ، وقد قسم عندا الديوان الى ثلاثة أقسام رئيسية ، واقسام اخرى صغيرة ومن الأخيرة ما عرف بقسم المكاتبات الى أمراء الدولة وكبرائها ، انظر Art المكاتبات الى أمراء الدولة وكبرائها ، انظر Art المكاتبات الى أمراء الدولة وكبرائها ، انظر Diwan, 2ed t2, P. 328.

يذكر لنا اسم الديوان الذى خرجت منه هذه الوثائق ، فربما كانت قد خرجت من القسم الخاص بالمكاتبات الى أمراء الدولة وكبرائها .

Lane-Poole, Catalogue of the collection of Arabic • انظر • (٥) انظر • انظر • انظر • النظر • ا

فيها لقب أمير المؤمنين حين مبايعته ، في حين وجد هذا اللقب على عملة أخرى ضربت سنة ١٩٣/٣٠٠ (٦) ، كما أن هاتين العملتين خاليتين من عقيدة الشيعة مما يوضح لنا أنه ربما أراد أن يتدرج في تحويل رعاياه الى مذهب الشيعة ولا يعلنه صراحة منذ البداية ، كما أكدت أول عملة ضربها المنصور بالله وذلك في عام ١٣٣٦/٥٤٥) أنه أخفى موت والده القائم بأمر الله ، ولم يتخذ لقب الخلافة ولم يغير البنود أو العملة حتى قضى على ثورة أبي يزيد مخلد الزناتي ، يغير البنود أو العملة حتى قضى على ثورة أبي يزيد مخلد الزناتي ، اذ كان المفروض أن تكون أول عملة للمنصور مؤرخة بسنة ١٣٤٤/٥٤٥ وهي السنة التي توفى فيها القائم وتولى المنصور السلطة ، أملاء الدينار الذي ضرب في عهد المعز وليس عليه عقيدة الشيعة (٨) فيؤكد من جديد أن الفاطميين لهم يريدوا فرض مذهبهم قسرا على رعاياهم ، ولا سيما أن آثار ثورة أبي يزيد لهم تكن قد اختفت نهائيا ،

وقد تناولت بعض المصادر العامة المغرب الاسلامي كولاية من ولايات العالم الاسلامي ولذلك لهم تهتم هذه المصادر بتاريخ القبائه البربرية بما فيها قبيلة زناتة ، وانما تكلمت عن تاريخ المغرب الاسلامي عامة ، كما أن معظم مؤرخي هذه المصادر مشارقة ، فنظروا الى سكان المغرب نظرتهم الى المتمردين على السلطة الشرعية لكثرة ما قاموا به من فتن وثورات في وجه الخلافة المشرقية • الا أن ذلك لا يقلل من أهمية هذه المصادر ، اذ أمدتنا بمعلومات ذات قيمة ودلالة كبيرة بالنسبة لموضوع البحث ، كما أعانتنا على تفهم تاريخ العالم الاسلامي في تلك الفترة حيث أن المغرب جزء منه ، بالاضافة الى أن مؤلفي أغلبها اعتمدوا على كتابات المغاربة التي فقدت ، كما أن بعضها يصل في أهميته الى مرتبة المصادر الاقليمية وربما احتواه

**(V)** 

Lane-Poole, Catalogue of the Collection of Arabic . انظر ، (٦) Coins in the British Museum, Vol. 4, P. 2. Ibid, P. 6.

 <sup>(</sup>٨) انظر ٠ ماجد ، ظهور الخلافة ، الطبعة الثانية ٠
 ( م ٢ - زناتة والخلافة الفاطمية )

من تفاصيل لم تذكرها المصادر الاقليمية • والمصادر العامة بعضها يتناول الأحداث التاريخية والأخرى الجغرافية ، وقد رتبنا أهم المصادر تاريخية ثم جغرافية حسب قدمها •

كتاب جمهرة أنساب ألعرب (٩) لابن حزم (ت ٢٥٦/٢٥٦) ، وهو أهم كتب الأنساب وأوثقها ، والمصدر الذي اعتمد عليه ابن خلدون وغيره من المؤرخين والجغرافيين في تحقيق أنساب القبائل البربرية ، وقد أمدنا بمعلومات هامة عن أصول زناتة وتشعب بطونها ، وبعض مضاربها ، كما أمدنا بمعلومات أخرى عن المذاهب الدينية التي اعتنقتها بطون زناتة •

ثم نذكر كتاب الكامل في التاريخ (١٠) لابن الأثير (ت شعبان سنة ١٣٠ / سنة ١٢٣٠) (١١) الذي أمدنا بمعلومات عن مقاومة الكاهنة الزناتية للفتح الاسلامي في بلاد المعرب ، ومعلومات عن دور زناتة في فتن البربر ضد الخلافة الأموية والعباسية ، ورتب أحداث هذه الفتن ترتيبا دقيقا وفي اختصار وقد انفرد ابن الأثير بذكر أسماء وتواريخ ومعلومات عن ثورة أبي يزيد مخلد الزناتي لم تدرد في أي مصدر آخر من المصادر التاريخية السابقة أو اللاحقة ، كما أمدنا بمعلومات ذات أهمية خاصة عن الصراع بين زناتة وصنهاجة،

<sup>(</sup>٩) تحقيق وتعليق عبد السلام هارون ، دار المعارف ، ١٩٦٢ ، وابن حزم شغل عدة مناصب سياسية في الأندلس مما اتاج له فرصة الاطلاع على ماكتبه سابقوه من المغاربة من امثال محمد بن يوسف الوراق الحافظ لأخبار المغرب ، ( ابن حزم جمهرة ، ص ٤٩٥ ) وقد اعتبر كتاب ابن حزم اهم مصدر للأنساب ، خاصة وأن العلماء العارفين بأنساب زناتة وأخبارها وآثارها كانوا قد هلكوا ، ( ابن حوقل ، صورة ، ص ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>۱۰) طبعـة سـنة ۱۸۷۳ م ۰

<sup>(</sup>۱۱) ابن خلكان ، وغيات ، ۱ ص ٣٤٨ ، ويعتبر ابن الأثير احد المؤرخين المشارقة القليلين الذين كتبوا عن تاريخ المغرب بتفصيل ، وذلك لأنه اعتمد في كتاباته على تآليف الثقات من المؤرخين المغاربة كما ذكر ذلك بنفسه مرارا ، ابن الأثير سالكاميل ، ٣ ص ١٩٩ ، ٤ ص ٢٢٨ ، انظر . Sauvaget, Introduction to the History of the Muslim East, P. 217.

وخلاصة القول ان الأجزاء ٣، ٤، ٥، ٨، ٩ من كتاب الكامل تعتبر من أهم مصادر البحث ٠

ونذكر كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (١٢) لابن خلكان ( ت ١٨١ / ١٨٨ / ١٨٨ ) الذي أمدنا بمعلومات عن ثورة أبي يزيد الزناتي ، وأخرى عن الصراع بين جعفر بن على الأندلسي الذي كان شخصية هامة بالنسبة للفاطميين ، وبين زعيم صنهاجة الذي ناصر الفاطميين في صراعهم مع زناتة ، ما كان سببا في خروج جعفر هذا على الخالفة الفاطمية وأنضمامه الي زناتة ، بالاضافة الي ما ذكره عن سنى توليه ووفاة الخلفاء الفاطميين بالمغرب ، كما حفظ لنا وصية المعز لدين الله الفاطمي الي بلكين بن زيري زعيم صنهاجة ونائب المعز في حكم المغرب ، والتي أوصاه فيها بالنيل من زناتة ،

وكتاب نهاية الأرب في فنون الأدب (١٣) للنويرى (ت سنة ٢٣٢ / ١٩٢) أمدنا بمعلومات هامة لا سيما الجزئين الثاني والعشرين ، والسادس والعشرين ، وكلاهما لا يزال مخطوطا ، عن فتن زناتة ضد الولاة العباسيين ، وأخرى عن انتشار الدعوة الاسماعيلية الفاطمية بالمغرب حتى قيام الخلافة الفاطمية ، أما أهمية كتابات النويرى فترجع الى ما أمدنا به من معلومات فريدة عن بداية ظهرو صنهاجة كقوة لها وزنها في المغرب ، والمعلومات الوافية عن أصول الصراع بين زناتة وصنهاجة ، ومدى تقدير الخليفة الفاطمي المعز لدين الله لدور زعيم صنهاجه بعد هزيمته لزناتة وقتل الكثير من فرسانها

<sup>(</sup>۱۲) بدون تاریخ

<sup>(</sup>١٣) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٩٥ معارف عامة ٠

<sup>(</sup>١٤) انظر ، احمد عبد الرازق ، دراسات في المصادر المملوكية المبكرة ص ٣٢ ، ومما يزيد من اعمية كتابات النويرى انه اعتمد في الجزء الخاص بتاريخ المغرب من كتابه على ماكتبه الثقات من المؤرخين المغاربة مشل الرقيق مؤرخ افريقية الأول ، ومحمد بن يوسف الوراق الحافظ لأخبار المغرب ، وقد فقدت كتاباتهما ، انظر ، المنجى الكعبى ، تاريخ افريقية والمغرب ، ص ١٩ ٠

الا أن النويرى لم يهتم بأحداث ثورة أبى يزيد الزناتى • ولأهمية كتابات النويرى عن المغرب فقد ترجم المستشرق De Slane الجزء الخاص بتاريخ المغرب تحت عنوان: Histoire de Berberes

وكتاب كنز الدرر وجامع الفرر (١٥) لابن أيبك الدوادارى (تبعد سنة ٢٣٧٦/٧٣٦) ولا سيما الجزء السادس منه أمدنا بالروايات المختلفة حول نسب الفاطميين ، كما أمدنا بتواريخ تولية الخلفاء الفاطميين بالمغرب وسنى وفاتهم ، بالاضافة الى بعض المعلومات عن تاريخ الفاطميين بالمغرب متواترة عند غيره من المؤرخين ،

ثم كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء (١٧) للمقريزى (ت ١٤٤١ / ١٤٤١) الذى أمدنا بمعلومات عن انتشار المذهب الاسماعيلى الفاطمى بأرض المعرب وقيام الضلافاة الفاطمية بعد قضائها على الدول المستقلة هناك ، كما أمدنا بمعلومات هامة عن ثورة أبى يزيد الزناتى على الخلافة الفاطمية ، وأخرى عن الصراع بين زناتة وصنهاجة أثناء حكم الفاطميين في شهرالى افريقيا ،

ونذكر كتابه الآخر البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب (١٨) الذى أمدنا فيه ببعض المعلومات عن أصل زناتة ، وأسماء بعض بطونها ، أما أهمية الكتاب فترجع الى أن مؤلفه ذكر جميع أسماء القبائل البربرية التى صاحبت الجيش الفاطمى لفتح مصر ، والتى جاءت الى مصر بعد الفتح ، ولم يذكر ضمن هؤلاء قبيلة زناتة أو أحد بطونها ، مما يؤكد عدم خضوع زناتة للفاطميين أو انضوائها تحست رايتهم .

<sup>(</sup>۱۵) الجزء السادس ، تحقیق صلاح المنجد ، القاهرة ، ۱۹٦۱ م ۰ (۱۹) لا یعرف متی ولد ابن ایبك أو سنة وفاته ، وكل ما عرف عنه أنه بدء في كتابة تاريخه سسنة ۱۳۳۹/۷۰۹ وانتهی منه سنة ۱۳۳۲/۷۳۱ ، انظر ،

احمد عبد الرازق ، المرجع السابق ، ص ١٨ - ١٩٠

<sup>(</sup>۱۷) تحقيق جمال الدين الشيال ، دار الفكر العربي ، ١٩٤٨ .

<sup>(</sup>١٨) تحقيق عبد المجيد عابدين ، الطبعة الأولى ، ١٩٦١ ·

وكما توجد كتب تاريخية عامة توجد كتب جغرافية عامة أيضا لمها أهميتها بالنسبة لموضوع البحث ، اذ قام الجغرافيون المسلمون برحلات متعددة جابوا فيها أقطار العالم الاسلامي ، ولم يقصر الجغرافيون المشارقة رحلاتهم على بلاد المشرق ، وانما جالوا في أرض المغرب أيضا ، وان اقتصر بعضهم في كتاباته عن شـــمالي افريقيا على ذكر البلدان وذكر المسافات بينها ، فان آخرين منهم أمدونا بمعلومات هامـة عن طبيعـة بلاد المغرب وأحوالها وعادات قبائل زناتة وتقاليدها ومضاربها ، « وذكر الأحوال العامة للأمصار أسس تنبنى عليها كتابة التاريخ » (١٩) • كما أن هذه المصادر الجغرافية لم تخل من بعض المعلومات التاريخية الهامة والفريدة فى بعض الأحيان ، بالاضافة الى أن بعضهم قد تعرض للحياة القبلية للقبائل البربرية • وان اقتصر بعض الجغرافيين المشارقة على ذكر بلدان المغرب والمسافات بينها فان آخرين من المغاربة لم بكتبوا عن مواطنهم ، وانصب كل اهتمامهم على بلاد المشرق الاسلامي التي خرجوا اليها للحج أو الرحلة ومن هؤلاء المغاربة ابن بطوطة وان جبير • وقصارى القول ، ان دراسة جغرافية المغرب ضرورية ولازمة لمن يهتم بدر است تاريخ القبائل البربرية ، لما للبيئة الجغر افية من أشر على حياة القبائل ، ولأن الحياة القبلية كانت عصب تاريخ المغرب فى العصور الوسطى • ومن المصادر الجعر الهية العامة نذكر :

کتاب البلدان (۲۰) لليعقوبي (ت ٢٨٤ / ٢٨٧) أفادنا في تحقيق أنساب بعض البطون الزناتية ، وأعاننا على تحديد مضارب

<sup>(</sup>١٩) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢٠) الطبعة الثالثة ، النجف ، ١٩٥٧ م ٠

<sup>(</sup>٢١) أنظر ، بروكلمان ، تاريخ الأدب العربى ، ٤ ص ٢٣٦ ، ومن الجدير بالذكر أن أهمية كتابات اليعقوبى ترجع الى أن وصفه لبلاد المغرب كان اعتمادا على مشاهداته الخاصة ، اذ أقام ببلاد المغرب ، ولأن أقامته ببلاد المغرب كانت قبيل قيام الخلافة الفاطمية هناك ، انظر ، متز ، الحضارة الاسلامية ، ٢ ص ٣ \_ ٤ ، بروكلمان ، تاريخ الأدب العربى ، ٤ ص ٢٣٦ \_ ٢٣٧ ) .

هذه البطون ، وهو تحديد لـم يسبقه اليه أحـد غيره من المؤرخـين مشـارقة أو مغاربة ، وقد أمدنا بمعلومات عن مذاهب بعض بطـون زناتة ، انفرد اليعقوبي بمعلومات غايـة في الأهميـة عن امـارات زناتيـة قامت بأرض المغرب الأوسـط ، وظلت على حالهـا حتى قضت الدولة الفاطميـة بعـد قيامهـا على استقلالهـا ،

ثم نذكر كتاب مسورة الأرض (٢٢) لابن حوقل (ت النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى) الذى عاصر مؤلفه الفترة التى يهتم بها البحث ، ووصف بلاد المعرب وصف شاهد عيان ، فأمدنا بمعلومات عن بعض بطون زناتة مسع تحديد مضاربها تحديدا بالغ الدقة ، كما أجمل ابن حوقل أساء الكثير من بطون زناتة ، وقد أمدنا ابن حوقل ببعض المعلومات التى ساعدتنا فى تصحيح بعد الأخطاء التاريخية التى أوردها الكثير من المؤرخين عن انتقال اسماعيل المنصور بالله الخليفة الفاطمى الثالث الى عاصمته الجديدة، المنصورية ، كما أمدنا ابن حوقل بمعلومات عن ثورة أبى يزيد مخلد الزناتى ، الا أنها يجب أن تؤخذ بحذر لأن ابن حوقل شيعى المذهب (٣٣)

وكتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (٢٤) للمقدسى (ت ٩٨٨ / ٩٨٨) (٢٥) أمدنا بمعلومات عن مضارب بعض بطون زناتة بالمغرب الأقصى ، أما أهم ما أمدنا به من معلومات فهى عن المكاييل التى استخدمت في المغرب في الفترة التي قامت فيها الخلافة الفاطمية بحكم المغرب ، الا أن بالكتاب بعض الأخطاء التاريخية اذ ينسب بناء عدوة الأندلسيين بمدينة فاس الى خلفاء بنى أمية بقرطبة ،

<sup>(</sup>۲۲) طبعة بيروت ، بدون تاريخ ٠

<sup>(</sup>٢٣) ابن حوقل ، صورة ، ص ٢٤ ، ٧٧ ، ( انظر ، محمد الطالبى ، تاريخ قفصة ، ص ٩٠) ، ويعتبر البعض ان كتاب ابن حوقل هو الذروة فيما بلغه العرب في وصف البلدان ، وأن ابن حوقل كان باحثا يتحرى الدقة والتمحيص فيما ينهل ، ( انظر ، متز ، الحضارة الاسلامية ، ٢ ص ٤-٨ ) ، والتمحيص فيما ينهل ، ( انظر ، متز ، الحضارة الاسلامية ، ٢ ص ٤-٨ ) ، (٢٤) الطبعة الثالثة ، ليدن ، ١٩٠٩ ،

<sup>(</sup>٢٥) يعتبر البعض أن المقدسى من الجغرافيين الثقات لا يروى الا ما رأى أو سمع عن الثقاب، (انظر، الطالبي، تاريخ قفصة، ص ٩١) .

وحقيقة الأمر أن الأدارسة هم الذين أنشئوا مدينة فاس بعدوتيها قبل أن يتخذ حكام قرطبة الأمويين لقب الخلافة بما يقرب من قرن من الزمان •

وكتاب الاستبصار في عجائب الأمصار (٢٦) لمؤلف مجهول (ت القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى) (٢٧) أمدنا بمعلومات وافية عن مدن وقرى كل قسم من أقسام المغرب الثلاثة: افريقية ، والمغرب الأوسط ، والمعرب الأقصى ، مما ساعدنا على دراسة ثورة أبى يزيد الزناتى على الفاطميين ، بالاضافة الى ما ذكره من معلومات عن هذه الثورة ، كما أمدنا بمعلومات عن مدينة افكان التى أنشائها زناتة وخربها الفاطميون ، شم قيام زناتة بتجديدها مرة أخرى بمساعدة أموى الأندلس ،

وكتاب معجم البلدان (٢٨) لياقوت الحموى (ت ٢٦٩/٦٢٩) (٢٩) أمدنا بمعلومات عن صفات البربر عامة ، وأخرى عن قيام الدولة الفاطمية بالمغرب ، كما أمدنا بتفاصيل هامة عن معاملة أبى يزيد الزناتي لأهل المدن بعد أن استولى عليها من الفاطميين ، أما أهم ما أمدنا به من معلومات فهي عن بناء مدينة أشير التي أقيمت لتكون مركز التجمع قبيلة صنهاجة ، ولتكون حاجزا أمام هجمات زناتة على ممتلكات الخلافة الفاطمية بالمغرب ، وقدد أمدنا أيضا بمعلومات عن مضارب بعض بطون زناتة بالمغرب وأسماء مدن بالأندلس حملت اسم زناتة بطون زناتية اليها ، مما يؤكد مشاركة زناتة في فتح الأندلس ، وهجرة بطون زناتية اليها مع الفاتحين وبعد الفتح أيضا ،

<sup>(</sup>٢٦) نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية ١٩٥٨ م .

<sup>(</sup>۲۷) لم يعرف مؤلف الكتاب أو سنة وفاته ، الا أن المعلومات الواردة بالكتاب تدل على أن كاتبه مغربي الاصل ، وأنه كان يعمل في ديوان أبي يوسف يعقوب المنصور ، وذلك لما في الكتاب من تفصيلات عن مدن المغرب ( انظر ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>النظر ، السنيد عبد العرير شائم ، النظرب السبير من القاهرة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ،

۱۹۰۶ م

<sup>(</sup>۲۹) ابن خلکان ، وفیات ، ۲ ص ۲۱۶ .

ثم نذكر كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (٣٠) لابن فضا الله العمرى (ت ٧٤٨ / ١٣٤٧) (٣١) الذي أمدنا بمعلومات عن أساء بعض بطون زناتة ومضاربها ، وأخرى عن حياتهم الاجتماعية وقيامهم بالاغارة ، بالاضافة الى معلومات توضح مدى فروسية رجال زناتة وشجاعة فرسانها .

والمصادر الاقليمية متنوعة في مادتها ، فمنها التاريخية والجغرافية والطبقات والتراجم ، وهذه المصادر تعتبر أهم مصادر البحث على الاطلاق، فقد كتب معظمها مؤرخون عاشوا فى بلاد المغرب ، فعرفوا طبائع سكانه وحياتهم ، ولذا أمدونا بالكثير من التفاصيل عن الحياة الاجتماعيــة والسياسية للقبائل البربرية ، كما أمدونا بالمعلومات التي ساعدتنا على معرفة دور زناتة في تاريخ المغرب وموقفها من الخلافة الفاطمية ، وأخرى عن بطون زناتة ومذآهبها وأعلامها ، ولأن زناتة كانت أكبر القبائل البربرية عددا وأوفرها بطونا ، وأكثرها مشاركة في أحداث المغرب ، فقد نالت أكبر قسط من اهتمام المؤرخين والجغرافيين المغاربة • وخلاصة القول ان مؤلفي هذه المصادر كرسوا كل جهدهم لكتابة تاريخ المغرب الاسلامي وحده ، ولم يشتتو عهدهم فى كتابة تاريخ كل ولايات العالم الاسلامي ، فخرجت كتاباتهم عن قبائل المغرب أكثر دقسة وتفصيلا ، ولأن هذه المصادر تمشل العمود الفقرى للبحث ، ولأنها تتفاوت في القيمة رتبناها تاريخية ثم طبقات ثـم جغرافية كل حسب أهميتها بالنسبة لموضوع البحث وليس حسب قدمها ، ومنها نذكسر:

كتاب المبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام المرب والمجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر (٣٢) لابن خلدون (ت ٨٠٨ /

<sup>(</sup>٣٠) مخطوط بدار الكتب المصرية ، الجزء الخامس ، رقم ٤٣٧٦ ج ٠ (٣١) كان العمرى في معرفته « بالمسالك والممالك وخطوط الاقاليم والبلدان وخواصها امام وقته » ( ابن شاكر الكتبى ، فوات الوفيات ، ١ ص ٧ ، طبعة القاهرة ، ١٢٩٩ ه / ١٨٨٢ م ) ٠

<sup>(</sup>٣٢) طبعة بيروت مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

١٤٠٦ ) (٣٣) الذي يعتبر العمود الفقرى لموضوع البحث ، وذلك لأن ابن خلدون من أول من اهتم بتاريخ القبائل البربرية ، فقد أفسرد الجزئين السادس والسابع من كتابه العبر لتاريخ قبائل المعــرب، بالاضافة الى ماذكره من تاريخها في اجزاء أخرى من كتابه حينما تناول تاريخ الدول التي قامت بالمغرب ، ويعتبر الجزآن اللذان أفردهما ابن خلدون لتاريخ قبائل المغرب أنفس أجزاء كتابه العبر ، وأقواها عرضا وتحقيقا (٣٤) • ومن هذين الجزئين خصص ابن خلدون جزءا كاملا وهو السابع لتاريخ قبيلة زناتة ، تكلم فيه عن أصلها وبطونها ومضاربها ومذاهبها وتأريخها ، فانفرد ابن خلدون بالكثير من المعلومات الهامة عن زناتة ، وإن كان يؤخذ عليه ما في كتاباته من أخطاء تاريخية كثيرة ، وكذلك التضارب في ذكر الحادثة التاريخية الواحدة وتاريخ حدوثها ، اذ يذكرها في أكثر من موضع بأكثر من تاريخ ومع اختلاف فى الأحداث (٣٥) الا أن ذلك لا يقلل من قيمـة وأهمية كتابات أبن خلدون بالنسبة لموضوع البحث • وقصارى القول ، ان ما أمدنا به ابن خلدون من معلومات ساعدتنا في كل فصل من فصول البحث بل كانت صاحبة النصيب الأوفى في كل المفصول ، مما لا يمكننا أن نعرض لما استفدناه من الأجزاء ٣،٤٤،٣،٥ من كتاب العبر في سطور أو حتى في صفحات ٠

ثم نذكر المقدمة (٣٦) لكتاب العبر التي أمدنا فيها ابن خلدون

<sup>(</sup>۳۳) نشأ ابن خلدون فى بيئة علمية ، واشتغل بالسياسة ، وتقلب فى خدمة الدول التى قامت على أرض المغرب ، فكان مركزه الاجتماعى والمناصب العليا التى شاملها ، هما الوسيلة التى اتاحت لله الاطلاع على أمهات تاريخ المغرب ، وكان علمه وملكه المؤرخ العبقرى الموهوب هما ساعداه فى الاستفادة من هذه المصادر ، ( انظر ، على عبد الواحد ، ابن خلدون ، ص ٤٠ وما بعدها ، عنان ، ابن خلدون ، ص ٢٠ وما بعدها ، الجابرى ، العصبية والدولة ، ص ١٩٠ ) .

۱۳۲ ، عنان ، ابن خلدون ، ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>۳۵) وضع ابن خلدون منهجا لكتابة التاريخ في مقدمته ، الا انه لـم يطبق هذا المنهج فيما كتبه من تاريخ في كتابه العبر ، ( انظر ، الجابرى ، العصبية والدولة ، ص ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣٦) طبع بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٦٥ .

بمعلومات عن نسب الفاطميين وأخرى عن بطون زناتة وصراعها بعضها مع بعض ، مما فتت من وحدتها وضعضع من قوتها ، الا أن أهم ما أمدنا به هو دراست للعصبية القبلية التي ساعدتنا في دراست ثورة البربر الكبرى التي قادتها زناتة ، وثورة أبي يزيد الزناتي على الخلافة الفاطمية ، وفي دراسة الصراع بين زناتة وصنهاجة • فان كانت دراسة ابن خلدون للعصبية القبلية ليست بقانون عام يصدق على كل زمان ومكان الا أنها أصدق ما تكون على قبائل البربر ، لأن ما استنبطه ابن خلدون من نظريات في مقدمته كان نتيجة دراست لتاريخ المغرب (٣٧) ، ولأنه كان يدرك روح مواطنيه من البربر ادراكا صادقا ، فجاءت احكامه عن القبائل البربرية صادقة كل الصدق (٣٨) ، ولمما يزيد من أهمية كتابات ابن خلدون عن العصبية بالنسبة لموضوع ومما يزيد من أهمية كتابات ابن خلدون عن العصبية بالنسبة لموضوع البحث ، أنه لا يفتأ يذكر زناتة كلما أراد الاستدلال على شيء أو تأكيده ، وكأنه استقى نظرياته عن العصبية من دراسته لتاريخ بطون زناتة .

ثم كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمفرب (٣٩) لابن عذارى (ت بعد سنة ١٣٢١/٧٢١) (٤٠) الذي أمدنا بالكثير من المعلومات التي يصعب عدها ، اذ يعتبر ماكتبه ابن على أمدنا به من أهم مصلور البحث (٤١) ، بعد كتابات ابن خلدون ، ومما أمدنا به من معلومات ما ذكره

<sup>(</sup>٣٧) أنظر ، سعد زغلول ، المغرب ، ص ١٧ م ٠

<sup>(</sup>٣٨) انظر ، حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>۳۹) الجزء الأول نشر بروفنسال وكولان ، ليدن ١٩٤٨ م ، الجيزء الثانى ، نشر دوزى ، ليدن ١٨٤٩ م ، الجزء الثالث ، نشر بروفنسال ، باريس ١٩٣٠ م ٠

<sup>(</sup>٤٠) لسم تعرف سينة وفاة ابن عذارى على وجه التحديد ، ولكن المؤكد انه الف كتابه سينة ١٣٢١/٧٢١ ، ( انظر ، محمود استماعيل ، الخسوارج ، ص ٩ ) ٠

<sup>(</sup>٤١) يجمع الدارسون لتاريخ المغرب على أن كتاب ابن عذارى أهم مصادر تاريخ المغرب رغم تأخره النسبى ، ( انظر ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ١٠٠ ، سعد زغلول ، المغرب ، ص ١٢ م ، الكعبى ، محقق تاريخ افريقية والمغرب ، ص ١٧ ، Sauvaget, Op. Cit, P. 217.

عن الأعداد التي شاركت في احدى فتن البربر مبينا أن أكثـــر من ثلثى البربر الذين شــاركوا في هذه الفتنــة كانوا من قبيلة زناتة و وينفــرد ابن عذارى بمعلومات هامة ودقيقة عن الصراع بين زناتة والخــلافة الفاطمية بعيد قيامها بالمغرب ، مما يبين أن زناتة أعلنت عدائها للفاطميين منذ بداية وجودهم بالمغرب ، كما انفرد أيضا بتفاصيل هامة عن ثــورة أبى يزيــد الزناتي على الخلافة الفاطمية ، الا أنه أغفــل بعض الأحداث الهامة للثورة ، كما اضطربت روايته لها ، وانفرد أيضا بذكر أســماء أمراء وقواد زناتة الذين شاركوا في الصراع ضــد الفاطميين وصنهاجة ، هذا الى جانب متابعته لهجرة البطــون الزناتية من المغرب الى الأندلس ، مما كان سببا في نقص جموع زناتة بالمغرب وبالتالى ضعف قوتها ، وخلاصة القول ان ماكتبه ابن عذارى يعتبر أقرب مصادر تاريخ المغرب وخلاصة القول ان ماكتبه ابن عذارى يعتبر أقرب مصادر تاريخ المغرب الى الاندان الكي التكامل ، ولأهميته قــام المستشرق E Fagnan بترجمــة الجزء الأول منه تحت عنوان E Fagnar و المنافقة طواكلان الأول منه تحت عنوان B Histoire de l'Afrique du Nord et del'Espagne (1901 - 1904).

وكتاب مفافر البربر (٤٢) وهو مجهول المؤلف (ت بعد سنة وكتاب مفافر البربر (٤٣) وهو مجهول المؤلف (ت بعد سنة الامراع) (٤٣) أمدنا بمعلومات عامة عن بعض بطون زناتة ومضاربها أما أهمية الكتاب فتجيء من ترتيبه لأحداث الصراع بين زناتة وصنهاجة ترتيبا يختلف عن غيره من المؤرخين ، كما أضاف أسبابا أخرى لخروج جعفر بن على الأندلسي على الفاطميين وانضمامه الى زناتة ، وقد انفرد مؤلف الكتاب بذكر بعض التفاصيل عن غزوة بلكين بن زيرى زعيم صنهاجة الأخيرة للمغربين الأوسط والأقصى ، والتي شتت فيها شمل قبيلة زناتة ، وأخرجت من مواطنها الى صحارى المغرب ، وفيما عدا ذلك فان ما ذكره من أحداث تاريخية متواتر عند الكثير من المؤرخين ،

<sup>(</sup>٤٢) نشر وتصحيح بروفنسال تحت عنوان : نبذ تأريخية في اخبار البربر في العصور الوسطى ، الرباط ١٩٣٤ م ٠

<sup>(</sup>٤٣) لم تعرف سنة وفاة المؤلف الا أنه ذكر أنه الف كتابه سلمنة وفاة المؤلف الا أنه ذكر أنه الف كتابه سلمنة ملا ٣١٢/٧١٢ ، ( مجهول ، نبذ ، ص ٤٤ ) وقد اعتمد أبن خلدون على هذا المصدر أذ ينقل منه نقلا حرفيا في بعض الأحيان .

وكتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المفرب وتاريخ مدينة فاس (٤٤) لابن أبي زرع (ت النصف الأول من القيرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ) (٤٥) أمدنا بمعلومات هامة عن دور زناتة في مساندة الأدارسة منذ قيام دولتهم ، وتحول بعض بطون زناتة عن مذهب الخوارج الي مذهب أهل السنة في فترة حكم الأدارسة ، أما أهم ما أمدنا به من معلومات فهي ما ذكره عن الاضافات التي أنشاها أحد أمراء زناتة في جامع القرويين بفاس ، كما أمدنا ببعض المعلومات عن علاقة زناتة بأموى الأندلس ، وان كنات بعض معلوماته يشوبها الخطأ ، فان ذلك لا يقلل من قيمة

وكتاب المقتبس (٤٦) لابن حيان (ت ربيع الأول سنة ٢٩٩ / اكتوبر سنة ١٠٧٦) (٤٧) أمدنا بمعلومات وافية عن أصل جعفر بن على الأندائسي ونسبة ، وانضمام أسرته الى الدعوة الاسماعيلية منذ بدء انتسارها في المغرب ، وقد انفرد ابن حيان بذكر بعض أسباب الصراع بين جعفر بن على وبين زعيم صنهاجة ، ومعلومات أخرى أوضحت العلاقة بين جعفر بن على وبين زناتة قبل خروج جعفر على

(٤٤) الجزء الأول ، تحرير وتعليق محمد الهاشمى الفيلالي ، الرباط ١٩٣٦ م ٠

(٤٥) لقد عمل ابن ابى زرع كاتبا للسلطان ابى سلعيد عثمان المريبى (٤٥) لقد عمل ابن ابى زرع كاتبا للسلطان ابى سلعيد عثمان المريبى ( ٧١٩ / ١٣١٩ – ١٣٣١/٧٣١ ) خامس ملوك دولة بنى مرين ، مما اتساح له فرصلة الاطلاع على الكثير من تواليف المغاربة ، بالاضافة الى أن عصره كان مليئا بالمؤلفات عن تاريخ المغرب التى فقدت بعد ذلك ، ( انظر ، كان مليئا بالمؤلفات عن تاريخ المغرب الكبير ، ٢ ص ١١٤) .

(٤٦) وجد من الكتاب عدة أجزاء ، أما الجزء الذي يهم موضوع البحث فهو الذي نشره وحققه عبد الرحمن الحجى تحت عنوان : المقتبس في أخبار بلد الأندلس ، بيروت ١٩٦٢ م ٠

(٤٧) انظر ، جنثالث بالنثيا ، تاريخ الفكر الأندلسى ، ص ٢٠٨ ـ ٢١١ ، وقد عمل ابن حيان كاتبا للمنصور بن ابى عامر مما اتاح له فرصة الاطلاع على ماكتبه سابقوه ، « وكان ابن حيان صاحب لواء التاريخ في الأندلس ، وافصح الناس فيه وأحسنهم نظما له » ( ابن بشكوال ، الصلة ، ١ ص ١٥١ ، انظر ، وبالنثيا ، المرجع السابق ، نفس الصفحات ،

الفاطميين ، كما انفرد أيضا بوصف غاية في الدقة عن استقبال الحكم المستنصر خليفة قرطبة الأموى لأمراء زناتة بعد أن هزموا صنهاجة وقتلوا زعيمها زيرى بن مناد وأتوه برأسه ، وقد أمدنا أيضب بمعلومات هامة عن محاولات الخليفة الأموى الحكم المستنصر خليفة الأندلس ( ٣٥٠ / ٣٦١ – ٣٦٦ / ٩٧٦) لاستعادة نفوذ الأمويين على المندلس العدوة بالمعرب بمساعدة قبائل زناتة ، وأخرى عن الصراع بين زناتة وصنهاجة ، وخلاصة القول ان كتابات ابن حيان شيخ الأدباء والمؤرخين بالأندلس تعتبر من أهم المصادر في دراسة الصراع بين زناتة وصنهاجة بالمعرب ، وعلاقة زناتة بأموى الأندلس ، ولا غرو في نزناتة وصنهاجة بالمعرب ، وعلاقة زناتة بأموى الأندلس ، ولا غرو في درائل هين زناتة وصنهاجة بالمعرب ، واستوعب أخبار افقه وقطره » (٤٨) ،

وكتاب تاريخ افريقية والمفرب (٤٩) للرقيق القيرواني (ت أوائل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ) (٥٠) الذي نقل عنه معظم من كتب عن تاريخ المعرب من أمثال ابن الأثير وابن عذاري والنويري وابن خلدون وغيرهم ، والذي فقد معظمه ، فان ما عثر عليه من الكتاب أمدنا بتفصيلات هامة المم يأت بمثلها أحد ممن نقلوا عن

<sup>(</sup>٤٨) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤ ٠

<sup>(</sup>٤٩) وهو جزء من تاريخ الرقيق يشمل احداث القرن الأول الهجرى ، والنصف الأول من القرن الثانى ، وقد حقق هذا الجزء وقدم لنه المنجى الكعبى ، ونشره تحت عنوان تأريخ افريقية والمغرب ، تونس ١٩٦٨ م ٠

<sup>(</sup>٥٠) والرقيق عمل في دولة بني زيرى كاتبا خاصا لأمرائها حتى عرف بكاتب الحضرة ، (انظر ، محمود اسماعيل ، مغربيات ، ص ٨٦) ٠ كما عمل في ديوان الرسائل ثم تولى رئاسة هذا الديوان مدة نيف وعشرين سنة ، (انظر ، الكعبى ، محقق تاريخ افريقية والمغرب ، ص ٢٢) ومن ثم فقد اتيح له فرصة الاطلاع على الكثير من الوثائق والمؤلفات التي كتبت عن تاريخ المغرب والتي قلما توفرت لغيره ، وقد كتب الرقيق تاريخه المشهور ابتداء بالفتح الاسلامي للمغرب حتى اوائل القرن الخامس الهجرى في عدة مجلدات فقدت كلها عدا الجزء الخاص بالفتح الاسلامي للمغرب وعصر الولاة ، ولذا اعتبر الرقيق مؤرخ افريقية والدول التي كانت بالقيروان ، الولاة ، ولذا اعتبر الرقيق مؤرخ افريقية والدول التي كانت بالقيروان ، (انظر ، الكعبي ، المصدر السابق ص ٢٧) ، الا أنه لوحظ على الرقيق عدم ذكره لاسم زناتة ، وربما كان ذلك بسبب عمله في بلاط صنهاجة العدوة التقليدية لزناتة ،

الرقيق نفسه ، فقد انفرد بذكر اسمى ولدى الكاهنة الزناتية ، كما انفرد ببعض التفاصيل الهامة والكثيرة عن فتن البربر التى قادت زناتة احداها وشاركت فى الأخريات ، مثل ذكر أسماء القادة وطريقة تقسيم الجيش العربى ، ودور نساء القيروان فى تحسريض العرب على قتال لبربر ، كما انفرد بتحديد اليوم الذى حدثت فيه المعركة ، الا أن أهم ما انفرد به الرقيق من معلومات فهى ما أورده عن فتنة أبى قسرة اليفرنى الزناتى من تفاصيل ،

وكتاب الحسلة السيراء (٥) لابن الآبار (ت ٢٥٨ / ١٢٦٠) (٥٥) أمدنا ببعض المعلومات عن فتنسة أبى قرة اليفرنى الزناتى ، وأخرى عن نسب الفاطميين ، كما أمدنا بمعلومات على جانب من الأهمية عن ثورة أبى يزيد الزناتى ، بالاضاغة الى ما أنفرد به من معلومات عن هذه الثورة وقد أمدنا أيضا بمعلومات عن معاملة الحكم المستنصر خليفة قرطبة لجعفر بن على وأخيه يحيى بعد انضمامهما الى زناتة وارتحالهما الى الأندلس ، وقد أمدنا الكتاب بمعلومات ذات قيمة عن هجرة بعض بطون زناتة الى الأندلس وعملهم فى خدمة دولة بنى أمية ،

ر ت ۲۵۷ ( ت ۲۵۷ / ۲۵۷ مصر والمفرب (۵۳) لابن عبد الحكم ( ت ۲۵۷ / ۸۷۱ ) (۵۶) الذي يعتبر أقدم مصادر تاريخ المعرب ، أمدنا بمعلومات

<sup>(</sup>٥١) تحقيق حسين مؤنس ، الطبعة الأولى ١٩٦٣ ٠

<sup>(</sup>٥٢) عاش ابن الآبار في تونس وعمل كاتبا لأحد سلاطين بنى حفص مما اتاح لمه فرصة الاطلاع على كتابات المغاربة المؤرخين ، كما انه مؤرخ ثبت دقيق جدير بكل ثقة ، اذ كان من أفضل مؤرخي المسلمين في القرن السابع الهجرى ، ( انظر ، مؤنس محقق الحلة ، ١ ص ٨ ، ٤٧ ، العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥٣) تحقيق عبد المنعم عامسر ، القاهسرة ١٩٦١ م •

<sup>(</sup>٥٤) لقد استطاع ابن عبد الحكم الاطلاع على ديوان الفسطاط قبل احتراقه ، وترجع اهمية ديوان الفسطاط بالنسبة لدراسة تاريخ المغرب أن مصر كانت قاعدة فتح المغرب وعاصمته بعد الفتح ، ( انظر ، سعد زغلول ، فتح المغرب بين الحقيقة والأسطورة ، مجلة كلية الآداب ، جامعة =

عن سبق البتر الى الدخول فى الاسلام قبل البرانس ، واخرى عن اتخاذ ولاة بنى أمية حرسهم الخاص من البتر السابقين الى التحول الى الاسلام وهم من زناتة ، كما أمدنا بمعلومات عن مقاومة الكاهنة الزناتية للفاتحين العرب ، ومعلومات أخرى عن الفتنة البربرية الكبرى التى قادتها زناتة فى وجه ولاة بنى أمية ، وقد أمدنا ابن عبد الحكم ببعض المعلومات عن دور زناتة بافريقية أثناء ثورة البربر الكبرى التى اشتعلت فى المغربين الأوسط والأقصى ،

وكتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس (٥٥) لمؤلف مجهول (ت نهاية القرن الرابع الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) (٥٦) يعتبر مصدرا أساسيا لثورة البربر الكبرى التي قادتها زناتة في المعرب والأندلس ، لما أمدنا به من تفاصيل غاية في الدقة عن أحداثها ووان كان يؤخذ على المؤلف تعصبه للعرب ، وما وقع فيه من بعض الأخطاء التاريخية والمؤلف تعصبه للعرب ، وما وقع فيه من بعض الأخطاء التاريخية و

وكتاب المغرب في حلى المغرب (٥٧) لابن سعيد المعربي (ت مهرب المعربي المغربي (ت مهرب المعربي المعلومات عن أسباب اتضاد عبد الرحمن الناصر خليفة قرطبة لقب الخلافة بدلا من لقب أمير وتاريخ اتخاذه هذا اللقب ، أما أهم ما أمدنا به من معلومات فهي عن الأسباب التي شعلت

<sup>=</sup> الاسكندرية ، المجلد السادس عشر ١٩٦٢ ) • كما درس على ابن عبد الحكم عدد كبير من المغاربة والأندلسيين الذين وفدوا الى مصر لدراسة مذهب مالك فاستفاد ابن عبد الحكم منهم بما أمدوه به من معلومات عن تاريخ المغرب ، ( انظر ، بركلمان ، تاريخ الأدب العربى ، ٣ ص ٧٥ ، العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٣٣٦ ) •

<sup>(</sup>٥٥) طبعة مجريط، ١٨٦٧ م -

<sup>(</sup>٥٦) ينتهى الكتاب بوفاة الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر ٣٥٠/٣٩٠ مما يرجح أن وفاة المؤلف في نهاية القرن الرابع الهجرى ، والمؤلف متعصب للعرب كما يبدو من كتاباته ، كما أنه يدافع عن سياسة الخلفاء الأمويين التي اتبعها ولاتهم في المغرب والأندلس والتي كانت سببا في ثورة البربر ، ( انظر ، العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، الطباع ، محقق ، تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ٢٤ م ) .

الطباع ، محقق ، تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ٢٤ م ) .

خلفاء قرطبة الأمويين عن مساعدة زناتة على الوقوف فى وجسه صنهاجة والفاطميين ، مما كان سببا فى هزيمة زناتة وفرار قبائلها الى الصحارى أمام هجمات صنهاجة .

وكتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (٥٨) للمقرى (ت المدح / ١٠٤١ / ١٩٣١) أمدنا بمعلومات عن علقة زناتة بالأمويين منذ الفتح الاسلامى للمغرب ، ومساعدة زناتة لعبد الرحمن بن معاوية حينما فرالى المغرب بعد قيام الخلافة العباسية وحتى استقر بالأندلس ، وقد أمدنا المقرى ببعض المعلومات عن مساندة زناتة للمنصور ابن ابى عامر حتى تغلب بهم على الأندلس بعد اضطراب أمر الضلافة الأموية بها ، كما أمدنا ببعض المعلومات عن لهجة زنانة التى ميزتها عن بقية قبائل البربر ، وأخرى عن أنفة رجالها .

وكتاب تاريخ افتتاح الأندلس (٥٥) لابن القوطية (ت ٣٦٧ / ٩٢٧) أمدنا بمعلومات عن فتناة البربر الكبرى التي قادتها زناتة بالمغرب والأندلس ، وان كان فيما ذكره بعض الاضطراب والخلط ، أما أهم ما أمدنا به من معلومات فهي التي تؤكد أن مذهب الخوارج لم يظهر بالأندلس الا في فترة حكم الحكم بن هشام ، مما يؤكد أن ثورة بربر الأندلس التي قادتها زنانة لم تكن خارجية ، وانما قام

<sup>(</sup>٥٨) تحقيق احسان عباس ، بيروت ١٩٦٨ م ، وكتاب المقرى عبارة عن موسوعة كبرى عن تاريخ المغرب والأندلس ، الا انه غير منظم في سرد معلوماته ، مما يضنى الباحث بين صفحاته ، وقد افدنا من الأجزاء ١ ، ٣ ، ٥ من الكتاب ، (٥٩) تحقيق وتعليق عبد الله انيس الطباع ، دار النشر للجامعيين ،١٩٥٧ المغرب و النتى اهمية كتاب ابن القوطية من أن مؤلف كان حافظا لأخبار المغرب والأندلس وسير أمرائهما ، ( ابن الفرضى ، تاريخ علماء ، ٢ ص ٢٧٦ ، ابن بشكوال ، الصلة ، ٢ ص ٣٧٦ ) بالاضافة الى أن أبن القوطية كان أسبانى الأصل فتأثر بالنزعة الوطنية الأسبانية ، وكان متعصبا ضد الجنس العربي والسيادة العربية فقدم لنا وجهة النظر الأخرى التي تقابل وجهة نظر المؤرخين المسلمين الذين كتبوا من وجهة نظر الخلافة العربية ، وحان م ٢٦ م ) ،

بها بربر الأندلس لمؤازرة الخوانهم بالمعرب ، خاصة وأن قيادة ثورة البربر فى المعرب كانت لقبيلة زناتة .

وكتاب أعمال الأعلام (٦) لابن الفطيب (ت ١٣٧٤/٧٧٦) أمدنا بمعلومات عن بعض بطون زناتة ومضاربها ومذاهبها ، والهرى عن دور زناتة في مساندة دول الهوارج التي قامت في شهمالي أفريقيا ، وبعض المعلومات عن ثورة ابي يزيد مفلد الزناتي ، وغزوة جوهر الصقلي قائد المعر لدين الله الفاطمي لاسترداد المعرب الأقصى من أيدي زناتة ، الا أن ابن الفطيب يجمه الأهداث في اختصار شديد ، وتؤخذ عليه أخطهاؤه في أسهاء الاعلام وتواريخ الأحداث ، كما يفطيء في نسبة دولة بني مدرار التي قامت في سجاماسة بالمغرب الأقصى سنة في نسبة دولة بني مدرار التي قامت في سجاماسة بالمغرب الأقصى سنة زناتة ، وهو خطأ وقع فيه الكثير من المؤرخين قدامي ومحدثين ،

وكتاب أغبار بنى عبيد وسيرتهم لابن حماد (ت ٢٢٨ / ١٢٣١) ، يهم موضوع البحث الا أن هذا الكتاب فقد الكثير من قيمته بعد نشر سيرة جعفر الحاجب (٦٢) التى نشرت فى مجلة كلية الآداب جامعية القاهرة سنة ١٩٣٦ م وكذلك فى كتاب الاماسالاع وقد أمكن الاطلاع عليهما والاستفادة منها .

ثم تأتى كتب الطبقات والتراجم التى تتميز عن المصادر التاريخية بأنها تتتبع من تترجم لهم فى حياتهم الخاصة إلى جانب مشجار كتهم فى الأحداث السياسية لذا فانها تحوى معلومات متنوعة ، الا أن بعض هذه الكتب ، وبخاصة تراجم الاباضية ، نظرا لعنايتها بسير

<sup>(</sup>٦١) وما يهمنا من الكتاب هو الجزء الثالث ، تحقيق ونشر احمد مختار العبادى ، ومحمد ابراهيم الكتانى تحت عنوان : المغرب العربى في العصر العسيط ، الدار البيضاء ١٩٦٤ م . Sauvaget, op. cit., P. 217.

العباد والصالحين وأصحاب الكرامات ، فانها تذخر بمعلومات ذات طابع أسطورى خراف ، وقد تخصصت بعض كتب الطبقات فى ذكر أثمة وعلماء المذاهب الاسلامية فى بلاد المغرب مثل كتب طبقات الاباضية ، وكتبت أخرى عن علماء وأدباء وحكام وأمراء المعرب والأندلس ، ولذا أمدتنا هذه المصادر بمعلومات متنوعة وفى بعض الأحيان فريدة ، ومن هذه المصادر نذكر :

كتاب السيرة وأخبار الأئمة (٦٣) لأبى زكريا (ت النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى ) أمدنا بمعلومات هامة عن دور معتزلة زناتة فى مناوئة الدولة الرستمية ، أما معلوماته عن ثورة أبى يزيد فتوضح مدى تعصب الاباضية الوهبية لمذهبهم وتحاملهم على من انشقوا عليهم وتحولوا الى الاباضية النكارية وأهم ما أمدنا به الكتاب من معلومات فهى عن ثورة أبى خرر الزناتى على الخلافة الفاطمية التى أطلق عليها المؤرخ اسم المسودة وقد تناول أبو زكريا حياة أبى خزر الزناتى بالتفصيل ، كما تناول أحداث ثورته أيضا ، ويزيد من أهمية هذه المعلومات أن أبا زكريا كان معاصرا لهذه الثورة ، بالاضافة الى صمت المصادر زكريا كان معاصرا لهذه الثورة أو شيء عن زعيمها ، وقد أمدنا السنية عن ذكر أحداث الثورة أو شيء عن زعيمها ، وقد أمدنا أيضا بمعلومات عن الصراع بين بطون زناتة وحروبها القبلية مع بعضها البعض والتى كانت سببا فى تفتيت وحدة زناتة وتضعضع قوتها ، وعدم الجتماعها على رئاسة واحدة ،

وكتاب السير (٦٤) للشماخى (ت ٩٢٨ / ١٥٢٢) (٦٥) أمدنا ببعض المعلومات عن فتن البربر التى شماركت فيها زناتة وضربت فيها بسهم وافر ، وأخرى عن دور زناتة فى مساندة الدولة الرسمية بتاهرت

<sup>(</sup>٦٣) مخطوط بدار الكتب المصرية ، رقم ٩٠٣٠ ح ٠

<sup>(</sup>٦٤) بدون تحقيق وبدون تاريخ وأقرب ما يكون الى المخطوطة ٠

<sup>(</sup>٦٥) والشماخي اكتر مؤرخي الاباضية حيادا وموضوعية ، ( انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٩ ) ٠

حين قيامها ، وتدخل أمراء زناتة فى اختيار أئمة الدولة ، ثـم محاولة زناتة الاستيلاء على الامامة لأحـد زعمائها • كما أمدنا بمعلومات عن بعض بطون زناتة توضح مضاربهم ومذاهبهم وأخرى عن دور زناتة فى العمـل بالتجارة ، وقيام فرسانها بالاغارة وعملهم كجند مرترقة • وقد انفرد الشماخى بذكر سبب تحول أبى يزيد مخلد الزناتي من الاباضية الوهبية الى مذهب النكارية •

وكتاب معالم الايمان في معرفة اهل القيروان (٢٦) للدباغ (تما ٢٩٧/ ٦٩٦) أمدنا بمعلومات عن دور الكاهنة الزناتية في مقاومة العرب آثناء فتح المعرب ، وأخرى عن الحياة الاجتماعية لقبيلة جراوة الزناتية قبل تحولها الى الاسلام ، كما آمدنا بمعلومات عن أحد علماء زناتة أغفلته كتب التراجم والطبقات ، وقد أفدنا منه أيضا في دراسة ثورة ابي يزيد الزناتي بما أمدنا به من معلومات تبين دور علماء أهمل السنة بالقيروان في تحريض آهل القيروان للانضمام الى ابي يزيد لأهل ومحاربة الفاطميين ، وقد انفرد بمعلومات عن معاملة آبي يزيد لأهل السنة ، وآخرى عن نتائج ثورته وما أحدثته من تغير في سهياسة الفاطميين الاقتصادية والمذهبية ،

وكتاب طبقات الاباضية (٦٧) للدرجينى (ت منتصف القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى) أمدنا بمعلومات هامة عن قيام الخلافة الفاطمية ، وأخرى عن ثورة أبى يزيد الزناتى ، مبينا موقف الخوارج الوهبية من قبيلة نفوسة من هذه الثورة ، وقد انفرز بذكر المعارك الأولى لهذه الثورة ، وان كانت أقرب الى الاسطورة من الواقسع ، والى الخيال من الحقيقة ، الا أنها توضح لنا مدى الواقسع ، والى الخيال من الحقيقة ، الا أنها توضح لنا مدى تعامل الاباضية الوهبية على أبى يزيد الزناتى والنكارية ، أما ما أورده الدرجينى عن ثورة أبى خزر الزناتى على الفاطمين فهو ترديد ما أورده أبو زكريا فى كتابه السيرة الذى سبقت الاشارة اليه ،

<sup>(</sup>٦٦) الجزء الأول ، تصحيح وتعليق ابراهيم شبوح ، الطبعة الثانية ، تونس ١٣٢٠ م ٠ والجزئين الثانى والثالث ، طبعة تونس ، ١٣٢٠ ه / ١٩٠٢ م ٠

<sup>(</sup>٦٧) مخطوط بدار الكتب المصرية ، رقم ١٢٥٦١ ح ٠

وكتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم (٦٨) لابن بشكوال (ت ٥٧٨ / ١١٨٢) (٦٩) أمدنا بمعلومات عن أحد بطون زناتة التي عاشت بالأندلس ، ولدم تذكرها الكثير من المصادر التي تكلمت عن الأنساب أو عن بطون زناتة ، كما لم يذكر لها فرع بالمغرب في كتب المؤرخين ، وقد أمدنا أيضا بتواريخ توليدة ووفاة خلفاء قرطبة وبعض قوادهم الذين لعبوا دورا هاما في تاريخ

زناتة بالمغرب و

وان كانت بعض كتب الطبقات والتراجم قد آمدتنا بمعلومات أفادتنا في موضوع البحث فان البعض الآخر منها أفادتنا أيضا في دراسة تاريخ زناتة وموقفها من الخلافة الفاطمية دون أن تقدم لنا معلومات عن زناتة • فقد ترجمت كتب الطبقات والتراجم لمشاهير ممن استغلوا بالعلم ، والأدب ، والقضاء ، ومن شرعلوا المناصب العليا ، وقد اهتمت هذه الكتب بأنساب من ترجمت لهم (۱۷) فينسيبوا كل من ترجموا لهم إلى قبائلهم ، فذكروا لنا البرغواطئ (۱۷) ، والكتامي (۲۷)، والمصمودي (۷۳) ، والصنهاجي (۷۶) ، واللواتي (۷۵) والهواري (۷۲) ، والمغيلي (۷۷) ، والصديني (۷۸) ، ولم تذكر بين من ترجمت لهم من والمغيلي (۷۷) ، والصديني (۷۸) ، ولم تذكر بين من ترجمت لهم من

المسترا (١٦٨) تصحيح ونشر السيد عزت العطار الحسيني ، مكتب نشر الثقافة الاستلامية ، ١٩٥٥ م .

<sup>. . . . (</sup>٦٩) وهو خلف بن عبد اللك بن مسعود بن موسى بن بشكوال ، ، (ابن الأبار ؛ التكملة ، اص ٣٠٤ ـ ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٧٠) محقق تاريخ علماء الأندلس ، ١ ص ٢ ٠

<sup>(</sup>٧١) ابن بشكوال ، الصلة ، ١ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>۷۲) نفسه ، ص ۲۸۷ ، ۳۷۱ ، ابن الفرضي ، تاریخ علماء ، ۱ ص

<sup>·</sup> ۱ (۷۳) نفسه ، ص ۲۰ ، ابن الفرضى ، تاریخ علماء ، ۱ ص ۱۹۵ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷

<sup>(</sup>۷٤) ابن بشكوال ، ۱ ص ۲۲۷ ، ۲٤٥ ، ۳۲۸ ، ٢ ص ۷۹٥ .

<sup>. (</sup>۷۰) نفس المصدر ، ۲ ص ۲۰۱ ، ۱۳۳ .

<sup>. (</sup>٧٦) ابن الفرضى ، تاريخ علماء ، ١ ص ٢٥٧ ، ٢٨٧ .

<sup>(</sup>۷۷) ابن الفرضى ، تاريخ علماء ، ۲ ص ۸۷ ، ۱۹۰ ٠

<sup>(</sup>۷۸) نفسه ، ص ۱۵۰ ·

نسب الى قبيلة زناتة فى الفترة التى يهتم بها البحث ، وان أشارت الى علماء من زناتة مع بداية القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى (٧٩) ، مما يدعونا الى التساؤل عن السبب فى عدم ذكر علماء من زناتة بين هذه التراجم ، فهل كان ذلك لأن غالبية بطون زناتة لم تكن على مذهب أهل السنة ، أم لان زناتة لم تضرب بسهم وافر فى مجال العلم ؟ ويرجح الاحتمال الأخير أن كتب الطبقات التى صنفت فى ذكر علماء وأئمة الموارج بالمعرب لمح تذكر سوى واحد من علماء زناتة ، وأن زناتة ظلت على البداوة حتى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ، وكانت دائما تهفو الى مكنى الصحراء والجبال ، وتعيش فى أخصاص وبيوت من شمعر ، مناعة العلم مثلها فى ذلك مثل كل القبائل عربقة البداوة ، كما مناعة العلم مثلها فى ذلك مثل كل القبائل عربقة البداوة ، كما يقول ابن خلدون فى مقدمته ،

ثم نأتى المصادر الجغرافية الاقليمية التى تقف على قدم المساواة مع المصادر التاريخية الاقليمية فى الأهمية بالنسبة لموضوع البحث ومنها نذكر:

كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقيسة والمغرب (٨٠) للبكرى (ت المعرب في ذكر بلاد افريقيسة والمغرب (٨٠) للبكرى (ت المدرب ١١١٣/٤٨٧) الذي يعتبر أهم الكتب الجغرافية بالنسبة لموضوع البحث ، أمدنا بمعلومات غايسة في الدقسة عن مواقسع مسدن المغرب والمسالك اليها ، ومضارب الكثير من بطون زناتة ، كما أمدنا

<sup>(</sup>٧٩) ابن بشكوال ، الصلة ، ١ ص ٧٧٥ ، ٨٦٠ ٠

<sup>(</sup>٨٠) تحقيق دى سلان ، الجزائر ١٨٥٧ م ٠

<sup>(</sup>۱۸) عاش البكرى في الأندلس ولم يغادرها طوال حياته ، ولمسذا اعتمد في كتاباته عن بلاد المغرب على تواليف المغاربة خاصة محمد بن يوسف الوراق الحافظ لأخبار المغرب ، ( ابن حيان ، المقتبس في أخبار بلد الأندلس ص ٣٣ ، ابن الأبار ، التكملة ، ١ ص ٣٦٦ ) ، وقد عرف الوراق بالتأريخي وتوفي سنة (٣٦٣ / ٣٧٣ – ٩٧٤) ، مما يزيد من أهمية كتابات البكرى بالنسبة لموضوع البحث اذ اعتمد في كتاباته على مصادر مغربية كانت معاصرة لفترة البحث وما زالت مفقودة ، ( انظر متز الحضارة الاسلامية ، ٢ ص ١٠ هامش ) .

بمذاهب بعض البطون الزناتية ، بالاضافة لما أمدنا به من معلومات تاريخية هامة ، وفى بعض الأحيان فريدة مثل تحديد مكان المعركة التي قتل فيها ميسور الفتى أكبر قواد القائم بأمر الله الفاطمى أثناء ثورة أبى يزيد الزناتى ، الا أن البكرى يؤخذ عليه الافراط فى ذكر الروايات الأسطورية التي يتعلق بعضها ببطون زناتة ، مما حدا بابن خلدون أن يتهمه « بعدم نباهة العلم ، وعدم استنارة البصيرة ، لأنه ينقل الروايات كما سمعها » (٨٢) .

وكتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (٨٣) للادريسي (ت٥٥ / ١٩٦٣) لا سيما الجزئين الثالث والخامس منه ، أمدنا بمعلومات عن أصول قبيلة زناتة ، ومعلومات أخرى عن بعض بطون زناتة ، وقد ذكر الادريسي أسماء بطون زناتية لسم يذكرها غيره ، فأخذنا أسماء البطون الزناتية التي ذكرها غيره من المؤرخين والجغرافيين الذين عاصروا فترة البحث خشية أن تكون الأسماء التي انفرد الادريسي بذكرها كانت لبطون زناتية تفرعت عن زناتة بعد الفترة التي يهتم بها البحث ، وبخاصة أن الأدريسي كان في فترة متأخرة نسبيا ، بالاضافة الى أنه استقى الكثير من معلوماته من معلومات فريدة عن حياة بعض بطون زناتة ، وصفات أفرادها وطبيعة حياتهم ،

وكتاب رحلة (٨٤) للتجانى (ت أوائك القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى (٨٥) أمدنا بمعلومات ذات أهمية خاصـة عن بعض بطون زناتة ومضاربها والمذاهب الاسلامية التي اعتنقتها وحياتها

<sup>(</sup>۸۲) ابن تخلدون ، المقدمة ، ص ۸۲۷ .

<sup>(</sup>۸۳) الجزء الثالث ، طبعة نابولى ، ۱۹۷۲ ، الجزء الخامس ، طبعـة نابولى ١٩٧٥ م ٠

<sup>(</sup>٨٤) تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب ، تونس ١٩٥٨ م ٠

<sup>(</sup>٨٥) تأتى اهمية كتاب التجانى من أن مؤلفه سجل فيه كثير من أقوال المؤرخين الذين لـم تصلف كتبهم مثل الرقيق ، ( التجانى ، رحلة ص ٢٤١ )، المؤرخين الذين لـم تصلف كتبهم مثل الرقيق ، ( التجانى ، رحلة ص ٢٤١ )، الى جانب عـدم كفايـة المصادر عن تاريخ المغرب خاصـة بالنسبة للقرون الى جانب عـدم كفايـة المصادر ، ( انظر ، Sauvaget, op. cit., P. 217.

الاجتماعية • وقد انفرد التجانى ببعض المعلومات عن ثورة أبى يزيد مخلد الزناتى ، الى جانب ما ذكره من أخبار عن هده الثورة متواترة عند غيره من المؤرخين حتى أنه يمكننا القول ، ان ما كتبه التجانى يعتبر واحدا من أهم المصادر التى تكلمت عن ثورة أبى يزيد الزنساتى • كما أمدنا التجانى كغيره من الجغرافيين بمعلومات عن مدن المعرب والمسافات بينهما ، وان كان يؤخذ على التجانى وقوعه فى بعض الأخطاء التاريخية مثل نسبة الكاهنة الزناتية الى قبيلة لواتدة البترية •

وكتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس (٨٦) للجزنائي (٨٧) أمدنا بمعلومات عن دور زناتة في مساندة دولة الأدارسة بعيد قيامها بالمعرب الأقصى • كما أمدنا بمعلومات أخرى عن دور زناتة مع الأدارسة في نشر الاسلام في أقاصى المعرب الأقصى ، وأمدنا بتفاصيل عن الزيادات التي أضافها أحد أمراء زناتة الى جامع القرويين بفاس حين كانت المدينة خاضعة لقبيلة زناتة ، وأخرى عن الدور الذي لعبه خلفاء قرطبة في استمالة قبائل زناتة وأمرائها ليكونوا عونا لهم في نشر دعوتهم وفرض طاعتهم بأرض المعرب ، ولم يخل الكتاب من معلومات عن مضارب بعض بطون زناتة •

وكتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك الى جميع الممالك (٨٨) لابن الدلائى (ت ١٠٩٤/٤٧٨) أمدنا بمعلومات عن مواطن استقرار بطون زناتة فى الأندلس ، وأن هذه المناطق أخذت اسم زناتة مما يؤكد هجرة زناتة وخروجها مع الجيش الاسلامى الذى فتح الأندلس ، كما أمدنا بمعلومات عن هجره البطون الزناتية الى الأندلس أيام حكم الفاطميين بالمعرب وتحت ضغط هجمات المناجة ، موضحا أن هجرة البطون الزناتية الى الأندلس كانت من

<sup>(</sup>٨٦) طبعة الجزائر ١٩٢٢ م ٠

<sup>(</sup>٨٧) لـم تحدد سنة وفاة المؤلف ، ولم تعرف سنة تأليف الكتاب ٠

<sup>(</sup>٨٨) تحقيق عبد العزيز الأهواني الذي نشر جزء من الكتاب تحت عنوان : نصوص عن الأندلس ، مدريد ١٩٦٥ م ٠

الكثرة فى تلك الفترة لدرجة أن زناتة استقلت بعدة امارات بالأندنس بعد اضطراب أمور الخلافسة الأموية بها •

وكتاب الروض المعطار في خبر الأقطار (٨٩) للحميري ( ٣٣٧ / ٢٣٣ ) (٩٠) أمدنا بمعلومات عن مدن الأندلس التي ١٣٢٣ أخذت اسم زناتة أو اسم أحد بطونها مؤكدا دور زناتة في فتح الأندلس ، واستقرارها بها بعد الفتح ، أما أهم ما أمدنا به الحميري فهو نسب طارق بن زياد الذي قاد الجيوش الاسلامية لفتح الأندلس الى قبيلة زناتة ،

وكتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس الى آخر عصر الموحدين (٩) للمراكشى (ت القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى) أمدنا بمعلومات عن مدينة المهدية العاصمة الأولى التى بناها الفاطميون بأرض المغرب بعد قيام خلافتهم بها موضحا مدى حصانة المدينة لتكون حصنا للفاطميين أمام ثورات البربر الدين عادوا الخلافة ومنهم زناتة ، كما أمدنا بمعلومات هامة عن جغرافية بلاد المغرب وثروات البلاد ، والمسافات بين البلدان مما ساعدنا على تفهم أحداث ثورة أبى يزيد الزناتى على الخلافة الفاطمية وحدد مضاربهنا .

<sup>(</sup>٨٩) تحقيق ونشر بروفنسال تحت عنوان : صفة جزيرة الأندلس ١٩٣٧ ٠

<sup>(</sup>٩٠) لم تحدد سنة وفاة الحميرى وبهذين التاريخين اخد احد الباحثين الذى امدنا ببعض المعلومات عن المؤلف والكتاب ، فذكر أن الحميرى استعان في الحصول على معلوماته التاريخية والجغرافية بالكثير من المصادر التاريخية والجغرافية عن المغرب والأندلس والتى انتشرت في العصر الذي عاش فيه فجاء كتابه معجم جغرافي تاريخي ، ( انظر ، امبرتو ، منتخبات من كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار ، مجلة كليسة الآداب جامعسة القاهرة، المجلد الثامن عشر ، الجزء الاول ، مايو ١٩٥٦ م ) .

<sup>(</sup>٩١) تحقيق وتعليق محمد سعيد العربان ، محمد العربى العلمى ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٤٩ م ٠

وفى الواقع أنه لا يوجد بين المؤرخين الحديثين من كرس تأليفا لزناتة ، وان عالجت بعضها تاريخ زناتة من خلال دراسة عسامة ، الا أنها ساعدتنا على التعرف على الكثير من التحليل الفساص بالنسواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعالم الاسسلامي عامة ، والمغرب الاسلامي بصفة خاصة ، وهذه العوامل أشرت بدورها على قبيلة زناتة التى شكلت جزءا من العالم الاسلامى والمجتمع المغربي تتفاعل معهما وتتأثر بهما ، فاطلعت على كتب المستشرقين الذين اهتموا بتاريخ العالم الاسلامي وتاريخ المعرب خاصة والتي أهمها بالنسبة لموضوع البحث كتابات كل من : Gautier, Fournel Terrasse, Julien, Marçais ، كمسا اطلعت على كتب من أرخ للمعسرب والأندلس والدولة الفاطمية من المؤرخين المصريين والمعاربة ومنهم حسين مؤنس ، وحسن محمود ، وجمال سرور ، وحسن ابراهيم ، وعبد المنعم ماجد ، وعطيه مصطفى مشرفة ، والسيد عبد العزيسز سالم ، وسعد زغلول عبد الحميد ، ومحمود اسماعيل ، والجيلالي ، والميلي والجابري وغيرهم .

ولم نغفل الدوريات فأمدتنا بمادة علمية لا بأس بها ، فأمدتنا دوريات جامعة تونس ومحمد الخامس بالمغرب بمعلومات عن دور زناتة فى شورات البربر على الخلافتين الأموية والعباسية ، ودور زناتة فى مساندة الرستميين فى قيام دولتهم فى تاهرت ، كما أمدتنا بمعلومات عن النظام العسكرى لبعض بطون زناتة وطريقتهم فى الحروب ، وعن اللهجالاناتية التى ميزت قبيلة زناتة عن بقية قبائل البربر ، وأمدتنا دوريات كلية الآداب بجامعتى القاهرة والاسكندرية بمعلومات عن مضارب بعض بطون زناتة ، وأخرى عن قيام الخلافة الفاطمية بأرض المعرب ، كما أمدتنا بمقالات ساعدتنا على فهم طبيعة الصراع بين الفاطميين والأمويين والذى شاركت فيه قبيلة زناتة مشاركة فعلية وفعالة ، ولا غرو فقد كانت زناتة رأس حربة للأمويين فى مناوئة الفاطميين ،

أما صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ومجلة الأندلس فأمدتنا بمعلومات عن ثورة أبى يزيد الزناتي ودور خليفة قرطبة

عبد الرحمن الناصر فى مساندة هذه الثورة ، وأخرى عن الصراع بسين الفاطميين والأمويين ودور زناتة فى هدذا الصراع ، وأمدتنا دائرة المعارف الاسلامية بطبعتيها الأولى والثانية بمادة علمية وفسيرة ساعدتنا على تفهم أحداث ثورة البربر التى قادتها زناتة ، وثسورة أبى يزيد الزناتى على الفاطميين وكذلك ثورة أبى خرر الزناتى على الفاطميين أيضا ،

ولم نغفل الاطلاع على المجلات العلمية الأوربية التي أفادتنا في دراسة ثورة أبى يزيد الزناتي وقيام الخلافة الفاطمية بالمغرب والصراع بين البتر والبرانس ومن هذه المجلات:

Journal Asiatique, Annales de l'institut d'etudes Orientales, Moslem World, Awraq.

## الفصب لالأول

زناتة : بطونها ومضاربها ومذاهبها

جفرافية بلاد المغرب ـ أصل البربر وطبائعهم وتقسيمهم الى بتروبرانس ـ أصل زناتة وأساس تسميتها وحياتها الاجتماعية ـ بطون زناتة ومضاربها في افريقية والمفربين الأوسط والأقصى والأندلس ومذاهبها ـ بطون زناتية لم يعرف نسبها الى الفروع الكبيرة من زناتة ومواطنهــــا في أقسام المفرب الثلاثة والأندلس ـ بطون بربرية نسبها بعض المؤرخين خطأ الى زناتة ٠

زناتة اسم لقبيلة بربرية استقرت فى شمالى أفريقيا ، وهى البلاذ التى عرفها المسلمون باسم بلاد المغرب (١) ، بعد أن قاموا بحركة فتوحاتهم ، وتقع بلاد المغرب الى الغرب من مصر ، ولما كانت الاسكندرية آخر المدن الكبيرة فى مصر الى جهة الغرب ، فقد أطلق عليها بعض المؤرخين باب المغرب (٢) ، وبلاد المغرب بلاد واسعة تتكون من جبال وصمارى كثيرة المفاوز صعبة المسالك (٣) ، وفى هذه البلاد انتشرت بطون قبيلة زناتة من أقصاها الى أقصاها (٤) بسبب طبيعتها البدوية وظعنها وراء الانتجاعات (٥) .

ولم يختلف الجغرافيون على الحدود الشمالية والغربية والجنوبية الشمالي أفريقيا ، اذ يحدها من الشمال البحر الرومي الذي يتفرع عن البحر المحيط والذي عرف بالبحر الرومي الصغير (١) ، ومن الغرب البحر المحيط الذي يمتد مع طول البلاد (٧) ، ومن الجنوب الصحاري

<sup>(</sup>۱) ابن عذازی ، البیان ۱ ، ص ۰ - ۲ ، بیاقوت ، معجم البلدان ، ۸ ص

۱۰۳ ، انظر ، ماجد ، التاريخ السياسى ، ۲ ص ۶۹ هامش ۶ ، Ency of Islam. (Art Maghreb) 1ed, t 3, pp. 108 — 109:

<sup>(</sup>٢) ابن عذاری ، البیال ، ١ ص ٥ ، انظر ، شعراوی ، الأمویون ،

<sup>&</sup>quot; (٣) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢ ، انظر ، ماجد والبنا ، الأطلس التاريقي ، خريطة ١٢ ٠

Ency of Islam (Art Zenata), 1ed, t 4, p. 1223. (٥)

<sup>(</sup>٦) السلاوي ، الاستقصاء ، ١ ص ٦٣ ٠

<sup>(</sup>٧) الاصطخري ، المسالك ، ص ٣٣ ٠

الممتدة من وراء سجلماسة الى زويلة (٨) ، وحتى بسلاد السودان (٩)، أما الشرقى فقد اختلفت الآراء وتباينت فقد اعتبر البعض أن الحد الشرقى لبلاد المغرب جبال برقة (١٠) أى أن برقة ضمن بلاد المغرب(١١) وقال آخرون ان طرابلس هى حده الشرقى فتكون بذلك برقة خارجة عن بلاد شدمالى افريقيا (١٢) ، كما قيل ان بلاد برقة وطرابلس ليستا من بلاد المغرب (١٣) ،

وتنقسم بلاد المغرب حسبما اتفق الجغرافيون والمؤرخون الى ثلاثة أقسام (١٤): المغرب الأدنى أو افريقية ، والمغرب الأوسط، والمغرب الأقصى ، فافريقية أو المغرب الأدنى يمتد من اطرابلس شرقا الى مقاطعة بجاية غربا (١٥) ، والمغرب الأوسط يلى افريقية غربا حتى مدينة وهران التى تقع على الساحل شرقى تلمسان وعلى مسيرة

<sup>(</sup>A) نفس المصدر والصفحة ·

<sup>(</sup>٩) ياقوت ، معجم البلدان ١٠ ص ٢٠١ ، البكرى ، المغرب ، ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>١٠) العجزنائي ، زهرة الآس ، ص ٤ ٠ ٠

<sup>(</sup>۱۱) البكرى ، المغرب ، ص ۲۱ ، الاصطخرى ، المسالك ، ص ۳٦ · (۱۲) ياقوت ، معجم البلدان ، ۱ ص ۳۰۱ ، السلاوى ، الاستقصاء ،

۱ ص ٦٣ ٠

<sup>(</sup>۱۲) انظر ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ۲ ص ۱۲۸ .

(۱٤) ابن خرداذبة ، المسالك ، ص ۸٦ وما بعدها ، ابن الفقيله ، البلدان ، ص ۸۹ وما بعدها ، ابو الفدا ، تقويم البلدان ، ص ۱۲۲ ، ابن خلدون ، التعريف ، ص ۳۷۰ ، وقد اخذت اقسام المغرب الثلاثة اسمائها من قربها أو بعدها عن مصر التي كانت مركزا للفتوح الاسلامية لبلاد المغرب حتى اتم المسلمون فتحها ، ( انظر ، دبوز ، تاريخ المغرب الكبير ، ٣ ص ٢٤٢ ) وبهذا التقسيم اخذ غالبية المؤرخين والجغرافيين العرب ، انظر . Ency of Islam (Art Maghreb), t 3, p. 109 والناني من الناسم المغرب الثلاثة يمتد اولها من برقة الى جبل نفوسة ، والثاني من تامرت الى جبل سبتة ويدور مع المحيط الأطلسي حتى جبال درن ، اما القسم الثالث فهو السوس الأقصى الذي يمتد من ماسة الى صحراء المرابطين ، الثالث فهو السوس الأقصى الذي يمتد من ماسة الى صحراء المرابطين ، وعن الاختلاف في تقسيم بلاد المغرب في العصور الوسطى ، ( انظير المغرب المؤرب في العرب الدر المغرب المؤرب ال

<sup>(</sup>١٥) ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ص ٣٠١ ، الا أن ابن غالب يذكر أن افريقية من برقة الى مدينة مليانة ، ( فرحة الأنفس ، ص ٣٠٧ ) . ٠

يوم منها (١٦) ، والمغرب الأقصى هو ما بعد تلمسان غربا وحتى سبتة شهالا ، وسجلماسة وما في سمتها جنوبا (١٧) ، الا أن المعرب الأقصى امتداد للمغرب الأوسط اذ ليست بينهما فواصل مانعة ، ويتصلان ببعضهما عن طريق مضيق تازا الذي يعتبر مفتاح المعرب الأقصى (١٨) .

ونخص بالذكر المغربين الأوسط والأقصى لأنهما كانا موطنا لغالبية بطون زناتة ، وبخاصة المغرب الأوسط الذى كان به أقوى بطون هــذه القبيلة البربرية ، فكانوا هم الغالبين عليه ، وأصحاب السيادة فيه من قبل الفتح الاسلامى لبلاد المغرب حتى عرف باسم هذه القبيلة البربرية فأطلق عليه مغرب زناتة (١٩) دلالة على الكثرة والغلبة والسيادة مما كانت منطقة الصحارى المجاورة للمغرب الأوسط والممتدة في المغرب الأقصى مناطق سيادتهم أيضا (٢٠) .

وقد اختلف المؤرخون والجغرافيون فى تحقيق نسب سكان شمالى أفريقيا عموما ، وفى تحديد الى أى أصل من أصول الخليفة ينتمون ، فأوردوا روايات مختلفة فى نسبهم هى الى الاسطورة أقرب منها الى الحقيقة التاريخية (٢١) ، مما حدا بالبعض أن يعتبر كل ما قاله

<sup>(</sup>١٦) أبو الفدا ، تقويم مي ١٢٢٠

<sup>(</sup>۱۷) الاصطخرى ، المسالك ، ص ٣٣ ، انظر العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ١٢ .

٠٤ محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٤٠ والمرابطين ، ص ١٠ (١٨) Gautier, le Passé de l'Afrique du Nord, p. 222.

<sup>(</sup>۱۹) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ۱۰۲ ، ٧ ص ۲ .

Ency of Islam, (Art Zenata), t 4, p. 1223. (۲۰)

<sup>(</sup>۲۱) نسب البعض البربر الى حام بن نوح ، ( ابن حزم ، جمهرة ، ص ۶۹ ، المغربى ، الجمان ، ورقة ۱۹۹ ظهر ، ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۴۷ ، المقربزى ، البيان والاعراب ، ص ٥٠ ، السلاوى ، الاستقصاء ، ١ ص ٥٥ ) ويرى فريق آخر ان اصلهم من فلسطين وانتقلوا الى المغرب واستقروا به ( ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٢٩ ، السعودى ، مروج ، ٢ ص ١١٩ ، ابن الأثير ، الكامل ، ٣ ص ١٠ ، مجهول ، نبذ ، ص ١ ، الادريسى ، نزهة ، ٣ ص ٢٢٢ ، الجزنائى ، زهرة الآس ، ص ٦ ، مجهول ، تاريخ مدينة فاس ، ورقة عليون ، القزوينى ، آثار ، ص ١٦٣ ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ١٠٤ ، ابن غلبون ، التذكار ، ص ١٠ – ١٠ الانصارى ، المنهل ، ص ٢٧ – ٢٨ ) .

المؤرخون والنسابة وعلماء السلالات عن أصل سكان شمالى أفريقيا لا يعدو الحدس والتخمين (٢٢) • فربما كان هؤلاء السكان أخلاطا من سلالات وجنسيات مختلفة ، منهم من كان بالبلاد منسفة وقت بعيد ، وآخرون وردوا عليهم من أفريقيا وآسيا وأوربا شم استقروا معهم ، اذ ثبت أن هجرات فينيقية خرجت اليهم واستقرت معهم (٢٣) •

وقد أطلق بعامة على سكان شهالى أفريقيا لفظة «بربر» ، وعرفهم العرب بهذا الاسهم مع الفتج الاسلامى ليلادهم ، والغالب على الظن أن العرب له يعرفوا سكان المعرب بهذا الاسم قبل خروجهم لنشر الدين الاسلامى ، لانه من المعروف أنه لهم تكن هناك صلة بين جزيرة العرب وشهالى أفريقيا ، إذ أن علاقهات العرب قبل الاسلام لهم تتعد حدود مصر غربا (٢٤) ، اذن ليس العرب الفاتحون هم الذين أطلقوا عليهم اسم البربر ، وقد اختلف المؤرخسون حول أصل تسمية هؤلاء القوم والصاق اسم البربر بهم (٢٥) ، وأيا ما كان أصل هذه التسمية فانه من المؤكد أن العرب الفاتحين وأيا ما كان أصل هذه التسمية فانه من المؤكد أن العرب الفاتحين

<sup>،</sup> مم س ، منصور ، قبائل المغرب ، ص ٥٦ س ٢٢) انظر ، عبد الوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ١ ص ٥٦ الصرح (٢٢) Ency of Isl (Art Berbers), 2ed, t. 1, p. 1173.

<sup>(</sup>۲۳) انظر ، سبعد زغلول ، المغرب العربى ، ص ۲٦ · Gautier, op. cit, p. 216. (۲٤) أنظر ، نفسه ، ص ۲۱ ،

<sup>(</sup>٢٥) يعتقد البعض أنهم أخذوا أسسم البربر نسسبة الى أبيههم ، السسلاوى ، الاستقصاء ، ١ ص ٥٥) أو بسبب رطانتهم بلغة غير مفهومة ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ٨٩ ، الانصارى ، المنهل ، ص ٣٠ ) الا أن ابن خلدون ينفى قصة تسميتهم بربرا بسبب رطانتهم ، ( المقدمة ، ص ١٧ – ١٨ ) ، أو أن الاسم أشتق من الكلمة اللاتينية Barbarus التي أطلقها الرومان على الوندال ، والتي تعنى الشعوب الهمجية المتخلفة ، فالصقت هذه الكمة برعايا الوندال من سكان شمالي افريقيا ، ( انظر عبد الوعاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ١ ص ٢٦٢ ، اقبال ، دور قبيلة عبد الوعاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ١ ص ٢٦٢ ، اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ٤٠) الا أن هذا أفتراض لا يجد ما يؤيده ، ولا يرقى الى مصاف الحقيقة لصمت النصوص المعاصرة ، ( أنظر ، 100 و 100 كما نظر ، ماجد ، التاريخ السياسي ، ٢ ص ٤٩ ، هامش ٧ ) ،

عرفوهم بهذا الاسم ، الذى ربما أطلقه عليهم من غلبهم من الأمم من الرومان أو الروم ( البيزنطيين ) ، أما التسمية القديمة لسكان شمالى أفريقيا فهى أمازيغ وهى كلمة تعنى بلعتهم الرجل الحر الخشن (٢٦).

والبربر كما وصفوا جنس خشن غضوب ، وفرسان محاربون لهم القسى والخيل العراب (٢٧) ، يصبرون على المكاره ، ويثبتون فى الشدائد (٢٨) ، كما أنهم شديدو الغيرة على حريتهم مما هذا بالبعض أن يصفهم بالطيش والاسراع الى الفتند (٢٨) ، والبربر فى رأى المفاتح العربى موسى بن نصير أشبه بالعرب ، وعلى حسب قوله « لقسساء ونجدة وصبرا وفروسية » (٣٠) ، وهذا الشبه وليد البيئة والحياة الاجتماعية ، فطبيعة بلاد المغرب الصحراوية تشبه جغرافية بلاد العرب التى تكسب الشجاعة (٣١) ، كما أن كلا من البربر والعرب عرف التنظيم القبلى وحياة التنقل والبداوة (٣٣) ، وأن العصسية القبلية مثلما هى عند العرب أساس نظامهم الاجتماعي ، لذا كان البربر نسدا العسرب ، فقاوموا الفتح الاسلامي مقاومة عنيدة حتى اتسم فتح بلاد المغرب بالصعوبة واستم أكثسر من خمسين عاما .

<sup>(</sup>٢٦) أنظر ، العبادى ، في تاريخ المغارب والأندلس ، ص ١٥ ، عبد الوهاب بن منصور ، قبائل المغرب ، ١ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>۲۷) أبن الفقيه ، العبدان ، ص ٨٤ ، ويذكر ابن حوقل أن بلاد المغرب لم يكن بها العبدان والطنابير والقيان والمخنثين ، والفسق والفواحش ، (صورة ، ص ٩٥ ) ، وأن كان في ذلك مبالغة وأضحة ، ألا أن ذلك يوضح لنا مدى بداوة البربر وخشونتهم .

۲۸) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ٢٠٤ ، أنظر ، (٢٨) العبر ، ١٠٤ ص ٢٠٤ ، انظر (٢٨) Cambridge Medival History. Vol. 2, p. 376.

<sup>(</sup>۲۹) باقرت ، محم البلدان ، ۲ ص ۱۰۶ ، القروینی ، آثار ، ص

ص ١٦٠) أبن قديمة ، الامامة والصياسة ، ٢ ص ١٨٠ ، الضياف ، اتحاف طي ١٦٠ ، انظر ، حسن محمدود والشريف ، العدالم الاسلامي في العصر العباسي ، ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>۳۱) المستعودي ، مروج ، ۲ ص ۱۰ ، (۳۱) المستعودي ، مروج ، ۲ ص ۱۰۱ وما بعدها ، انظر ، ماجد ، (۳۲) ابن خلدون ، العبر ، ۲ ص ۱۰۱ وما بعدها ، انظر ، ماجد ، التاريخ المستياسي ، ۲ ص ۱۰ ، (م ٤ ـ زنانة والخلاقة الفاطمية )

ولقد اتفق علماء الأنساب والمؤرخون على أن قبائل البربر تنقسم الى جذمين عظيمين (٣٣) ، صنف يقال لم البتر ، وصنف يقال لم البرانس (٣٤) ، وهما من أصل واحد (٣٥) ، ولا نعرف معرفية يقين أصل هذا التقسيم ، اذ لم يعطنا أحد من المؤرخيين القدامي تفسيرا لأصل هذا التقسيم أو سبب هذه التسمية ، الا أن المحدثين منهم حاولوا ايجاد تعليل لهذا التقسيم فاختلفوا في الأسباب فمنهم من أدلى بدلوه وقال برأيه ، ومنهم من عرض لمختلف الآراء وأحجم عن ابداء الرأى ،

فقد اعتقد البعض أن كل من قسمى البربر يمثل موجة بشريسة مختلفة ، احداهما أهل البلاد الأصليين ، والأخرى الذين وفدوا على البلاد ، واغتصبوا من أهل البلاد بعض أوطانهم (٣٦) ، ويرى آخر أن تقسيم البربر الى بتروبر انس هو تقليد لتقسيم العرب الى قحطانية وعدنانية ، وأن التفسير اللغوى أساس هذه التسمية ، وأن الفوارق بين الجذمين ليست عنصرية أو جنسية فهما من جنس واحد (٣٧) ، ويعرض ثالث لآراء المستشرقين (٣٨) ، ويناقش هده الآراء ويخرج

<sup>(</sup>۳۳) ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٥ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ٨٩ ، المقريزى ، البيان ، ص ٥١ ٠

<sup>ُ (</sup>٣٤) الاصطخرى ، المسالك ، ص ٣٦ ، انظر مؤنس ، فتح العسرب للمغرب ، ص ٦ ٠

<sup>(</sup>٣٥) ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٥ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ٨٩ ٠ (٣٦) أنظر ، حسن احمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣١ ٠

<sup>(</sup>٣٧) انظر ، العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ١٥ \_ ١٧ .

<sup>(</sup>٣٨) يرى جوتييه أن تقسيم البربر الى بتروبرانس له اسساس اجتماعى أي بداوة البتر وحضارة البرانس ، فمعظم قبائل البتر تضرب فى الصحارى والقفار ، ويظعنون وراء الانتجاعات ، ويشتغلون بالرعى ، أما غالبية تبائل البرانس يعيشون عيشة استقرار فى السهول والجبال الخصبة ، ويعملون بالزراعة ، أما مرسييه فيرى أن أساس هذا التقسيم هو نوع الثياب التي يرتديها كل منهما ، البعض يلبس البرنس ومنه أخذوا اسمهم ، والآخرون عراة الرأس فعرفوا بالبتر ( أنظر ، سعد زغلول عبد الحميد ، المغرب العربي ، ص ١٣٥ – ١٣٦) ،

من ذلك بأن تقسيم البربر الى بتر وبرانس أمر غامض (٣٩) ، وربما كان هـذا سببا فى أن بعض المؤرخين وقف صامتا لا بقـدم تفسيرا لهذه التسمية عندما تعرض لها (٤٠) ، وإن كان أحدد المؤرخين يرفض فكرة تقسيم البربر الى بتر وبرانس على أسلساس اجتماعي (٤١) فانه أقسرب التفسيرات الى الصحة ، لأن غالبية قبائل البتر كانت تعيش حياة أقرب الى البداوة ، على عكس معظم قبائل البرانس التي نالت نصيبا من الحضارة ، وعاشت حياة استقرار ، لسذا كانت الفوارق بين البتروالبرانس اجتماعية واقتصادية (٤٢) .

وان لـم نجد رأيا قاطعا نصل به الى أصل هذا التقسيم ، فان الحقيقة الثابتة في ذلك أن المؤرخين تعارفوا على هذا التقسيم ونسبت بعض القبائل الى البتر ، وأخرى الى البرانس ، وتفرعت قبائل كل قسم من هذين الجذمين البربريين الى قبائل عدة ، وخرجت من كل قبيلة بطون عديدة حتى تداخلت في بعضها البعض ، واختلفت انساب بعض القبائل فنسبت مرة الى البتر وأخرى الى البرانس

ويهمنا من البربر قبيلة زناتة التي يزع ـــم بعض المؤرخين أن ابن خلدون اعتبرها بالذات فرعا قائما بذاته عن سائر البربر (٤٣) ، وأن المجموعات الأساسية التي تنقسم اليها مجموعة البتر هم لواتة ، ونفوسة، ونفز اوة ، وبنو فاتن ومكناسة (٤٤) ، رغم أن ابن خلدون أخــــــذ بمــــا

(٤٤) أنظر ٠

<sup>(</sup>٣٩) أنظر • سعد زغلول ، المغرب العربي ، ص ١٣٦ •

<sup>(</sup>٤٠) انظر ٠ السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ١٣٥ -• 187

<sup>(</sup>٤١) السلاوى ، الاستقصاء ، ١ ص ٥٧ ـ ٥٨ ، انظر ، دبوز ، تاريخ المغرب الكبير ، ٣ ص ٣٥ - ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٤٢) انظر ٠ مؤنس ، فتح ، ص ٦ ، العبادى ، في تاريخ المغرب والانطس ، ص ۱۷ ٠

<sup>(</sup>٤٣) أنظر ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ١٣٦، Gautier, op. cit, p. 217. ٠ ١٣٨ Ency of Isl. (Art Al Butr), 2ed, V. 1, p. 1349.

قال به النسابة ابن حزم بأن زناتة احدى قبائل البتر (٤٥) ، وقد آكد ابن خلدون نسب زناتة الى البتر بقوله « ان البتر الذين هم بنوا مدغيس الأبتر ومنهم زناتة اخدوة البربر (٤٦) ، مما يؤكد أن زناتة واحدة من قبائل البتر كما ذكر ابن حدزم وابن خلدون والمقريزى وغيرهم (٤٧) ، وأن بدء وجود زناتة بافريقية والمغرب مساو لبدء وجود قبائل البربر الأخرى ، ومنذ آحقاب متطاوله ، « وأنهم جيل قديم العهد بهده البلاد » كما قال ابن خلدون وغيره (٤٨) ،

وقد ذكر البعض أيضا أن زناتة فى أصلهم عرب صراح ، وانما تبربروا بالمجاورة ، والمحالفة للبربر المصاميد (٤٩) ، نسبة الى قبيلة مصمودة البربرية – وادعت بعض البطون الزناتية أنهم من العرب (٥٠) ، كما ادعى بعض أمراء زناتة النسبة الى العسرب

<sup>·</sup> ٩١ - ٩٠ ص ٩٠ - ٩١ ·

Ency of Isl. (Art al Kahina), 2ed, V. 4. p. 22.

<sup>(</sup>٤٦) العبر ، ٧ ص ٣ ، وقد أنكر بعض الباحثين القول بأن زناتة فرعا من البربر مستقلاً بذاته ، ( أنظر ، مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ٩ ) ٠

<sup>(</sup>٤٧) فقد ذكر مؤلاء أن ولد مادغيس الذي لقب بالأبتر واليه نسبت قبائل البتر يجمعهم أربعة جذام هم ، اداس ، ونفوس ، وضرى ، ولوى الكبير ، وولد ضرى يحيى ، وتمزيت ، فولد يحيى بن ضرى جانا أو زانا وهو أبو رئاتة ، واخوته سمكان ، ورسطف ، فمن ولد سمكان زواغة ، ومن ولد ورسطف مكناسة ، ومن ولد لوى الكبير نفزاو ، ومن ولد نفزاو يطوفت ، ومن ولد يطوفت الهاصة الذى أنجب ترغاس ، ومن ولد ترغاس ورفجوم الذى نسبت اليه قبيلة ورفجومة ، فكانت مكناسة وزواغة ، وورفجومة من قبال البتر ولكنهم لا يدخلون في نسب زناتة ، ( أبن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩ - ٤٩٧ ، أبن خلدون العبر ، ٢ ص ٩٠ - ١١ ، المقريزى ، البيان ، ص ٥٠ - ١٥ ) وينسب ابن عذارى زناتة الى مادغيس الابتر ، أى أنها واحدة من قبائل البتر ، ( البياق ، قدارى زناتة الى مادغيس الابتر ، أى أنها واحدة من قبائل البتر ، ( البياق ، قدارى زناتة الى مادغيس الابتر ، الاستقصاء ، ٣ ص ٣ ، أنظر ، البياق ، قطائل المتر ، وكذلك السلاوى ، الاستقصاء ، ٣ ص ٣ ، أنظر ، المناتة خطائد المناتة الى المناتقات الهنات الهناتة الى الهناتة المناتقات الهنات الهناتة المناتقات الهناتة المناتقات الهنات الهناتة المناتقات الهناتة المناتة المناتقات الهناتة المناتقات الهناتة المناتقات الهناتة المناتقات الهناتة المناتقات المناتقات الهناتة المناتقات الهناتة المناتقات الهناتة المناتقات الهناتة المناتقات الهناتقات الهناتة المناتقات الهناتة المناتقات الهناتة المناتقات الهناتة المناتقات الهنات المناتقات الهناتة المناتقات الهنات الهناتة المناتقات الهناتقات الهناتة المناتقات الهنات اللهنات الهناتقات الهناتقات الهنات الهناتة المناتقات الهنات الهنات الهنات الهنات الهنات الهنات الهنات المناتقات الهنات الهنات

المن المبرانس ، ( المسالك ، ص ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤٨) العبر ، ٧ ص ٧ ، السلاوى ، الاستقصاء ، ٣ ص ٣ ٠ . . . .

<sup>(</sup>٤٩) الادریسی ، نزهة ، ٣ ص ٢٥٧ ، ابن عذاری ، البیان ، ١ ص ٢٠٠ ، التجانی ، رحلة ، ص ١٤٣ ٠

<sup>(</sup>٥٠) ابن خلدون ٤ المقدمة ، ص ٢٣٦ ٠

أيضا (٥١) ، ولكنه ادعاء أنكره أحد ملوك زناتة من بنى زيان عندما قيل له (٥٢) ، وذكرت آراء أخرى فى نسب زناتة ولكنها لا ترقى الى مصاف الحقيقة التاريخية (٥٣) ، ولذلك لا تجدر مناقشتها .

أما عن نسب زناتة الى أصل عربى ، فاننا نلاحظ أن نسابة زناتة الم ينسبوا أنفسهم الى العرب الا فى فترة متأخرة ، كما لمم يذكر أن زناتة ترجع فى أصلها الى العرب سوى المؤرخين والجغرافيين الذين كتبوا عن المعرب بعد الغزوة الهلالية ، فأغلب الظن أن نسابة زناتة أعجبوا بالدخول فى النسب العربى وترفعوا عن النسب البربرى أصبح يعنى الاذعان والخضوع ، ويعنى الالتزام بدفع ضرائب ثقيلة مصداقا لهذا الخضوع ، فنسبت زناتة نفسها للعرب أنفة وكبرياء من الانتساب الى البربر ، ويعبر ابن خلدون عن ذلك بقوله « أن اسم البربر أصبح مختصا بأهل المغارم ، فأنفت زناتة منه فرارا من الهضيمة » (٤٥) ، وقد كانت قبيلة صنهاجة التي نافست زناتة فى الملك والعصيبية نسبت أصلها الى حمير (٥٥) ، فضاهت زناتة فى الملك والعصيبية نسبت أصلها الى حمير (٥٥) ، فضاهت زناتة نفسها ببنى أمية من العدنانيين ، كما ضاهت صنهاجة نفسها بحمير من اليمنيين (٥٦) ، هذا بالاضافة الى رغبة المعلوب فى نقسها بحمير من اليمنيين (٥٠) ، هذا بالاضافة الى رغبة المعلوب فى تقليد الغالب ، لأن الناس تبع للسلطان (٥٧) كما أن تفوق بعض العصبيات مدعاة لانجذاب آخرين اليهم فينتحلون نسبهم ،

<sup>(</sup>٥١) نفسه ، ص ۲۳۵ ۰

<sup>(</sup>٥٢) نفسته ، ص ۲۳۷ ٠

<sup>(</sup>٥٣) ابن خلدون ، العدر ، ٦ ص ٩٧ ، ٧ ص ٣ - ٥ ، الانصارى ، النهل ، ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٤٥) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٤ .

<sup>(</sup>٥٥) ابن دحية ، المطرب ، ص ٦٦ - ٦٧.

<sup>(</sup>٥٦) أنظر ، شعيرة ، المرابطون ، ص ٦٠٠٠

<sup>(</sup>٥٧) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٦٨٣ ٠

فاذا كانت زناتة عملت على انكار ذاتها البربرية للانصباغ بالصبغة العربية ، فذلك لأنهم كانوا يخطون من ذكر أصلهم ككل البربر (٥٨) ، الا أن الحق فى نسب زناتة هو ما ذكره ابن حزم ، من أنها احدى قبائل البتر من البربر وماعدا ذلك فليس شيء منه بصحيح (٥٩) ، بالاضافة الى أن نسابة العرب لم يختلفوا على أن كل شعوب البربر ذات أصل بربرى فيما عدا صنهاجة وكتامة (٢٠) كما أنكر أحد ملوك زناتة النسب العربى حين سمع من قال به من أهل بيته (٢٠) ، كما كان لزناتة لهجتها الخاصة بها ، والتى ميزتها عن كل قبائل البربر فضلا عن العرب (٢٢) ،

أما عن أصل تسمية زناتة نفسه ، فالاسم تحريف لاسم أبى الجيل وهو جانا ، اذ أن البربر من زناتة اذا أرادوا الجنس في التعميم أضافوا الى الاسم المفرد تاء فقالوا جانات ، واذا أرادوا التعميم زادوا مسع التاء نونا فصارت جاناتن ، ونطقهم لحرف الجيم ليس من مخرج الجيم عند العرب ، ولكنهم ينطقونها بين الجيم والشين وأميل الى السين ، ويقرب الى السمع منها بعض الصفير ، فأبدلت الجيم زايا لاتصال مخرج حرف الزاى بحرف السين ، فصارت زانات لفظا مفردا دالا على الجنس ، ثم الحقوا به هاء السكت ، وحذفوا الألف التى بعد الزاى لكثرة دورانه على الألسنة ، فأصبح زناتة اسما للقبيلة (٦٣) ٠

واذا كان البربر أشبه العجم بالعرب (٦٤) فان زناتة أشبه البربر

<sup>(</sup>۵۸) انظر ۰ انظر ۱ (۵۸)

<sup>(</sup>٥٩) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٣ ٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ٩٧ ٠

<sup>(</sup>٦١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٣٧ ·

Ency of Isl. (Art Zenata), 1ed, انظر المصدر والصفحة ، انظر (٦٢) نفس المصدر والصفحة ، انظر الحربية في واحد ميزاب ووارجلان في غرب t. 4, p. 1223 الجزائر وشرقى المغرب الحالى يطلق عليها لهجة زناتية ٠

<sup>(</sup>٦٣) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٧ ٠

<sup>(</sup>٦٤) ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ٢ ص ٨٣ ، الضياف ، اتحاف، ص ٨٦ ،

بالعرب فقد أخذت زناتة بكل شعائر العرب من سكنى الخيسام ، واتخاذ الابسل ، وركوب الخيل ، وألفة الترحال والظعن ، والابساء عن الانقياد (٦٥) ، وقد ظلت زناتة على حالتها هذه من البداوة حتى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ، وبعد أن استطاعت بعض بطونها إقامة دول بأرض المغرب ، أما شعار زناتة بين البربر فهو اللهجة الخاصة بها ، والتى اشتهرت بها عن سائر رطانة البربر (٢٦) وقد اختارت معظم بطون زناتة سكنى الجبال والبادية (٧٠) ، لانها أشبه بأولى العز وأليق بذوى الأنفة (٨٨) ، كما كان الكثير من بطون زناتة أصحاب ابل وغنم وسكان بيوت من شعر وأدم (٢٩) ، فكانت حياتهم فى الصحارى والقفار والجبال سببا فى خشونة أجسامهم (٧٠)

وتعد زناتة من اكبر قبائل البربر بطونا وعددا ، فقد تعددت بطونها ، واتسعت مواطنها حتى شملت كل بلاد المغرب بأقسامه الثلاثة وكذلك الأندلس ، اذ ذكر ابن حوقل أكثر من مئة من البطون الزناتية ثم أضاف أنه لم يصل « الى علم كثير من قبائلهم ، والبلاد التى تجمعهم ، والنواحى التى تحيط بهم مسيرة شهور فى شهور ، والعلماء بأنسابهم وأخبارهم وآثارهم قد هلكوا (١٧) ، ولأن قبيلة زناتة متعددة البطون كثيرة الفروع (٧٧) ، فقد نسب بعض المؤرخين قدامى ومحدثين قبائل بربرية ترجع الى أصول غير زناتية الى قبيلة زناته فى كل الأحداث التى وقعت بالمغرب زناته فى كل الأحداث التى وقعت بالمغرب

<sup>(</sup>٦٥) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٧ ، السلاوى ، الاستقصاء ، ٣ ص Ency. of Isl. (Art Zenata), led, t. 4, p. 1223.

<sup>(</sup>٦٦) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦٧) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٦٨) المسعودي ، مروج ، ٢ ص ١١٩٠

<sup>(</sup>٦٩) الجزنائي ، زهرة الآس ، ص ٦ ٠

<sup>(</sup>۷۰) المسعودی ، مروج ، ۲ ص ۹۳ .

<sup>(</sup>۷۱) صورة ، ص ۱۰۳ .

<sup>(</sup>۷۲) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۷ ·

<sup>(</sup>۷۳) بعدده ۰

الإسلامي مشاركة فعالة حتى أنه لا يمكن كتابة تاريخ المغرب فى أبة مرحلة من مراحلة أو بقعسة من بقاعه دون ذكر لبعض بطون زناتية •

وقد اتفق النسابة والمؤرخون على أن بطون زخاتة ترجع فى أصلها الى ثلاثة من ولد جانا أبى الجيل كله والذى نسبت اليه القبيلة وهم: ورسيك أو ورسيج والديرت أو الديديت وفرنى أو فرينى (٤٤) وقد تفرعت هذه الفروع الثلاثة عن جانا الى عدد كبير من البطون الزناتية بعضها اتصلت أنسابه الى أبى الجيل كلسه ، والبعض الآخر لم يتتبع المؤرخون سلسلة نسبهم واكتفوا بالقول أنهم من زناتة مثل بنى الخروبى بلقنت (٥٧) من بلاد الأندلس ، وبنى عزون أمسراء شسنت شنت برية (٧٧) بالأندلس فى القسرن الضامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى (٧٧) ، كذلك لم يتابع المؤرخون والنسابة البطون التي تفرعت عن بعض ولد جانا ، ووقفوا بأنسابهم عند أجيال سابقة لفترة البطون الزناتية الأولى تفسيرا لما وجد من بطون زناتية اكتفى المؤرخون البطون الزناتية الأولى تفسيرا لما وجد من بطون زناتية اكتفى المؤرخون بالإشارة الى أنهم من زناتة دون أن يذكروا سلسلة نسبهم الى جانا أبى الجيل كله ، أما أكبر وأهم البطون الزناتيسة المتى عاشت ببلاد المغرب الجيل كله ، أما أكبر وأهم البطون الزناتيسة المتى عاشت ببلاد المغرب

<sup>(</sup>۷٤) ابن حزم ، جمهرة ، ، ص ٤٩٥ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ٥ ، ويتابع النسسابة تفرع هذه الاصحول الثلاثة فيذكرون أن من ولد ورسيج أو ورسيك ، بنى مسارت أو مسرة ، وبنى تاجرت أو تاجرة ، وبنى واسين ، ومن ولد الديرت أو الديديت : الغانا ولقب دمر الذى نسبت اليه بطون بنى دمر ، وزاكيا الذى تفرعت عند قبائل مغراوة وبنى يفرن ، ومن ولد فرينى دمر ، وزاكيا الذى تفرعت عند قبائل مغراوة وبنى يفرن ، ومن ولد فرينى أو فرنى : برمزختا أو برمزيتا ، وورجله أو وركله ، ومنجصة أو مرتجيصة ونمالة أو نمالته ، ( ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٥ وما بعدها ) ،

 <sup>(</sup>٧٥) هي عبارة عن حصن من أعمال لاردة بالأنطس ، عنها ، ياةوت ،
 معجم البلدان ، ٧ ص ٣٣٦ ٠

<sup>(</sup>٧٦) مدينة بالاندلس شرقى قرطبة وتبعد عنها ثماثون فرستخا ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠٠

<sup>(</sup>۷۷) ابن حزم ، جمهرة ، ص ۶۹۹ ۰

<sup>(</sup>۷۸) نفسه ، ص ۹۵ ــ ٤٩٦ ٠

مع بداية الفتح الاسلامي ولعبت دورا في تاريخ المغرب فهي : مغراوة ، وبنو يفرن ، وجراوة ، وبنو واسين ، وبنو دمر ، وبنو يرنيان ، وبنو ومانسوا ، وبنو يلومي وغيرهم (٧٩) ، ولكل من هذه البطون الزناتية فروع انبثقت عنها .

ولقد انتشرت بطون زناتة فى كل شدمالى أفربقيا بأقسامه الثلاثة ، كما عبرت بعض بطونها الى الأندلس واستقرت فيه ، فقد استقرت بطون زناتية بجبال طرابلس وضواحيها ، وبحبل أوراس ومنطقة الزاب (٨٠) ، أما المغرب الأوسط فقد استقرت به الكثير من البطون الزناتية خاصة ما بين تلمسان (٨١) وتاهرت (٨١) ، وكانت لزناتة السيادة على المغرب الاوسط قبل الفتح الاسلامى للمعرب وبعد الفتح ايضا ، ولا غرو فقد عدف المغرب الأوسط بهم ونسب الفتح ايضا ، ولا غرو فقد عدرف المغرب الأوسط بهم ونسب اليهم فسمى مغرب زناتة (٨٣) ، وفى المغرب الاقصى ضربت بعض بطونهم اليهم فسمى مغرب زناتة (٨٣) ، وفى المغرب الاقصى ضربت بعض بطونهم

<sup>(</sup>۱۹۹) ومن بطون زناتة أيضا وجد يجن وكان جمهاورهم بالمغرب الأوسط في منداس احدى مدن كورة تاهرت (ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ٥٠ المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢١٨) ، وقبيلة أرغمرت التي كان لها دورها في مساندة ابي يزيد مخلد الزناتي في حربه ضد الفاطمين ، (ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ٥٠) وبنو راشد ومواطنهم بين تلمسان وتاهرت في الجبل الذي نسب اليهم ، واليهم نسبت الخيل الراشدية التي كانت توجد بتلمسان ولها فضل على سائر الخيل (ابن عذاري ، البيان ، توجد بتلمسان ولها فضل على سائر الخيل (ابن عذاري ، البيان ، ٢٠٠ ص ١ ص ٢٠٠ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ١٥٢ ، ياقوت ، البلدان ، ٢ ص لا يافظر ، والمنظر ، والمناز الخيل (المناز المناز المناز المناز ، المناز ، ١٠٥ من والمناز ، ١٥٠ ، ياقوت ، البلدان ، ٢ ص

<sup>(</sup>۸۰) ابن خلدون ، العدر ، ۷ ص ۸ ۰

<sup>(</sup>۸۲) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۰۰ ، انظر ، السید عبد العزیز ، المغرب الکییر ، ۲ ص ۲۱٦ ، عنها ، انظر یاتوت ، معجم البلدان ، ۲ ص ۳۵۶ \_ ۳۵۰ .

<sup>(</sup>۸۳) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲ ، انظر ، دبوز ، تأريخ المغرب الكبير ، ۳ ص ۳۳ ،

حتى المحيط الأطلسى (٨٤) ، وفى الصحــارى ما بين غدامس (٨٥) ، والسوس الأقصى ضربت الكثير من البطـون الرناتيـة خاصـة ببلاد الجريد ، اذ كانت معظم القرى الجريدية بالصحراء منهم (٨٦) • وقصارى القول ان بطون زناتة احتلوا الصحارى والهضـاب التى تمتـد من غدامس الى المغرب الأقصى ، وأن الجزء الغربى من المغـرب الأوسط ، ومنطقة الصحارى المجاورة لـه كانت مناطق سيادتهم (٨٧) •

وقد دانت بطون زناتة ببعض المذاهب الاسلامية المختلفة ، مما كان سببا فى تفرق كلمتها وعدم اجتماعها على رئاسة واحدة، فقد تحولت زناتة الى الاسلام فى سهولة ويسر مع أول الفتح الاسلامى لبلاد المعرب (٨٨) • ثم تحولت بعض بطونها الى مذهب الخوارج: الصفرية والاباضية وهما مذهبان اسلاميان ، وضربوا فيهما بسهم ، وقاتلوا عليهما دفاعا عنهما (٨٨) ، وتحولت الكثير من البطون الزناتية الى مذهب المعتزلة (•٩) المعروف ، أما معراوة أقدوى البطون الزناتية وصاحبة الزعامة فيهم فظلت على مذهب أهل السنة ، اللأن بعض بطون زناتة لم تثبت على مذهب بعينه ، فقد تحولوا من مذهب الى آخر مثلما كان من بنى يفرن الزناتيين الذين اعتنقوا مذهب الخوارج وحاربوا دفاعا عنه ثم تحولت معظم بطونهم الى مذهب أهل السنة عنه ثم تحولت معظم بطونهم الى مذهب مدا الميلادى ، أهل السنة قبل انتهاء القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ، مما حدا بابن حزم أن يعتقد « أن كل بطون زناتة معتزلة ، حاشا بنى

<sup>(</sup>۸٤) السلاوی ، الاستقصاء ، ٣ ص ٣ ، انظر ، ماجد ، ظهور ، ص ٢٣ ، انظر ، ماجد ، ظهور ،

<sup>(</sup>٨٥) وهى تقع جنوب المغرب الى القرب من بلاد السودان ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٦ ص ٢٦٨ ٠

<sup>(</sup>٨٦) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢ ·

Ency of Isl. (Art Zenata), 1ed, t. 4, p. 1223 (۸۷)

<sup>(</sup>۸۸) ابن عذاری ، البیآن ، ۳ ص ۲٦۲ ، انظر ،

Ency of Isl. (Art Maghrawa) led, t. 3, p. 106.

 <sup>(</sup>۸۹) ابن خلدون ٬ العبر ، ۷ ص ۱۱ ، عن مذهب الخوارج الصفرية
 والاباضية ، انظر ، بعده ٠

ب (٩٠) أبو زكريا ، كتاب السيرة ، ورقات ١٩ ـ ٢١ ، ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٨ ، الدرجيني طبقات ، ١ ورقات ٢٦ ـ ٢٨ ·

برزال وبنى واسين فهم اباضية ، أما جمهور مغراوة وبنى يفسرن فسنية » (٩١) •

واذا كان رسم خريطة دقيقة لتوزيـع بطون قبيلة من قبائل البربر على أرض المغرب في القرون الأربعة الأولى للهجره من الصعوبة بمكان ، همما لا شـك فيه أن رسـم هذه الخريطة لقبيلة : ناتة يدعا، من يحاول التأريخ لها لا يملك أن يصدر أحكاما نهائيـة ، لكثرة البطون الزناتية ، ولترحالهم من مكان الى آخـر ، اذ كانت غالبيـة بطـون زناتـة بدوا يظنون وراء الانتجاعات ، كمـا أن أقـدم الروايـات التاريخيـة أو الوصف الجغرافي عن المغرب يرجع الى النصف الثاني من القـرن الثالث المهجرى ، الى جانب أن هؤلاء الكتاب الأوائـل لم يهتموا بالمعلومات التفصيليـة عن القبائل البربرية ، وعن توزيـع مواطنها ، وانما تكلموا عنهـا بشكل عام ، وأول ما وصـل الينـا من كتابات تفصـيلية عن قبائـل البربر هو ماكتبه ابن خلدون ، ورغم ذلك فان كتابات ابن خلدون عنر كل من يحاول التأريخ لتحركات القبائل عامـة ،

وعن بطون زناتة بالتخصيص وكل على حدة ، تكون لقبيلة مغراوة الصدارة ، اذ أنها أقوى بطون زناتة ، وأهل الباس والغلب منهم (٩٢) ، وكانت لهم الرئاسة على المغرب الأوسط مع بنى يفرن الزناتين ، وقد ظلت مغراوة على رئاسة زناتة من قبال الفتح الاسلامي للمغرب حتى شردت القبائل الزناتية في المسحاري على يد قبيلة صنهاجة وأنصارها بعيد خروج الفاطميين الى مصر ، ولا غرو فقد كان من مغراوة أمراء زناتة وأشهر قوادها حتى أسماهم ابن حوقل ملوك زناتة (٩٣) ، وقبيلة مغراوة الخوة بنى يفرن ويرجعون

<sup>(</sup>٩١) ابن حزم ، جمهرة ، ص ٩٩١ .

<sup>(</sup>٩٢) السلاوي ، الاستقضاء ، ١ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>۹۳) صورة ، ص ۹۳)

الى أب واحد (٩٤) ، وقد تفرعت من مغراوة بطون كثيرة منهم : بنو سنجاس ، وبنو زنداك أو زنداج ، وبنو روا ، وريعة ، والأغواط ، وبنو ورسيعان ، وبنو خزر أو خزرون الذين كانوا أقوى بطرون مغراوة ، وكانت لهم الرئاسة على مغراوة بكل بطونها كما كان منهم القواد والزعماء(٩٥) •

وكان لمغراوة ملك كبير بالمغرب قبل قدوم العرب العدائدين اليه ، وظل لهم الملك بعد الفتح الاسلامي للمغرب ، وذلك لتحولهم الى الاسلام مع أول الفتح ، اذ ذهب أمير مغراوة صولات بن وزمار في أول الفتح العربي للمغرب الى الخليفة عثمان بن عفدان بالمدينة وأسلم على يديه ، فعقد له الخليفة على قومه ووطند ، فانصرف أمير مغراوة الى المغرب مواليا لعثمان وبني أمية ، وظلت مغراوة على ولائها للامويين حتى بعد أن أصبحوا أمراء الأندلس ، وقيل ان أمير مغراوة هذا قبض عليه أسيرا أول الفتح الاسلامي للمغرب في احدى الحروب التي وقعت بين العرب والبربر ، فأرسل الى عثمان بن عفان لمكانه من قومه ، فأسلم صولات على يدى عثمان الذي أعتقه ورده الى بلاده بعد أن عقد له على قومه وعمله ، وحسن اسلام صولات وتبعه قومه من مغراوة ، فظلت مغراوة تدين بالولاء لعثمان وأهل بيته من بنى أميدة ، واختصوهم بهذا الولاء دون غيرهم من سائر قريش ، فكان هدذا واختصوهم بهذا الولاء دون غيرهم من سائر قريش ، فكان هدذا

<sup>(</sup>٩٤) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٤ ٠

<sup>(</sup>۹۵) یقول المؤرخون بأن قبیلة سسدراته اخوة مغراوة لأمهم ، لذا دخل نسبهم فی مغراوة ، (ابن حزم ، جمهرة ، ص ۹۷ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۲ ، ابن خلسدون ، العبر ، ۲ ص ۱۹ ، المقریزی ، البیسان ، ص ۵۲ ) ۰ (۹۶) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲۲۲ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۶۲ ویذکر ابن الخطیب ان امیر مغراوة حینذاك هو حرب بن حفص بن صولات ولیس صولات بن وزمار وانه اخذ اسیرا ولم یذهب مهاجرا (اعمال الأعلام، ۳ ص ۱۲۳) ، ویردد السلاوی نفس القصة ، (الاستفضاء ، ۱ ص ۲۲۲)، ویذکر الجیلالی أن صولات بن وزمار ذهب الی الخلیفة عثمان بن عفان فی صحبة ابن ابی سرح ، (انظر ، تاریخ الجزائر ، ۱ ص ۱۹۲) ، اما الزاوی فیذکر آن صولات اسر فی موقعة سبیطلة (انظر ، تاریخ الفتح العربی ، =

اسلام مغراوة مع بداية الفتح الاسلامي للمغرب سببا في انضمامهم للمسلمين ومساعدتهم في اتمام فتح المغرب (٩٧) .

وأغلب الظن أن صولات بن وزمار أمير مغراوة ذهب بمحض المتياره الى المدينة ، وأسلم على يدى خليفة المسلمين عثمان بن عفان ، أما قصة أسره في احدى المعارك فيعتريها الشك ، ولا تصمد كثيرا للنقد ، اذ لم يشر أحد المؤرخين المشارقة الى أسر صولات ، وهم الذين عدوا كلُّ م اردة وشساردة مرت على المدينة ، ولم يكن صولات هذا شحصا عاديا غفلا من الذكر ، اذ كان أميرا لواحدة من أقرى القبائل البربرية بالمغرب ، وقد أفاض المؤرخون حول قصة أسر ابنة الملك جرجير التي أسرت في موقعة سبيطلة (٩٩) ، ولم يكن صولات مِأَمَّلُ مِنْزِلَةً في مومه منها في دولة أبيها ، ومما يدفعنا الى الشك في قصية الاسر طبيعة أمراء زناتة عامة ، وأنفة أمراء مغراوة خاصية ، فدائما كانوا يفضلون الموت بأيديم أو بيد أعدائهم في المعركة اذا كان الأسر هو البديل ، اذ نرى أن الكاهنة الزناتية أميرة جراوة ترفض أن تسلم نفسها أسيرة لحسان بن النعمان بعد أن عرض عليها ذلك ، وفضلت أن تقتل في ساحة الحرب حتى لا تقلد قومها عار ا(٩٩) ، وكذلك شعل يعلى بن محمد أمير بني يفرن الزناتيين في حربة مع جوهو قائد الشسيعة (١٠٠) ، أما أمير معراوة محمد بن المخير حفيد مبولات بن وزمار فقد ذبح نفسه بيده عندما حاصرته قوات صنهاجة ولم يجد بدا من

\_ ص ٥٨) ، الا أن الجيلالى والرازى لم يذكرا الصادر التى اعتمدا عليها فى ذلك ، كما لم يقدما تفسيرا يبين لما أخذا به من راى وتحديد الفترة التى ماجر فيها صسولات أو الموقعة التى أسر فيها ، أما المصادر التى أمكننى الاطلاع عليها وكثير من المراجع تقدم قصة الهجرة مع قصة الاسر .

<sup>(</sup>۹۷) ابن جلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>٩٨) عنها ، ياقوت ، معجم العلدان ، ٥ ص ٣٣ ؛

<sup>(</sup>۹۹) الرقیق ، تاریخ افریقیة ، ص ۲۲ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳۸ ، عبید الله بن صالح ، نص جدید ، ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>۱۰۰) بعده ۰

التسليم (۱۰۱) ، وآخر من أمراء مغراوة بالاندلس وهو محمد بن خزرون الذى قتل أمرأته وأخته حين أيقن أن الأسر مصيره ومصيرهما ، ثم قاتل حتى قتل (۱۰۲) ، فكيف نصدق استسلام أمير معراوة للاسر فى وقت كانت فيه مغراوة فى قمة قوتها وعظمتها كما كان لها ملك كبير بالمغرب ، وبالرأى القائل بأن زعيم مغراوة ذهب بمحض اختياره وليس أسيرا أخذ بعض المؤرخين (۱۰۳) ، وان لم يقدم الدليل .

أما عن مواطن بطون مغراوة فقد كانت منتشرة فى أصقاع شمالى أفريقيا : افريقية ، والمعربين الأوسط والأقصى ، ففى افريقية كانت بعض بطون مغراوة تعيش فى جبل طرابلس ، وأخرى تضرب على ثلاثة مراحل من مدينة طرابلس (١٠٤) ، وفى نواحى قسنطينة كانت تعيش بطون بنى سنجاس وبنى ورا(١٠٥) ، وفى منطقة الزاب كانت بطون أخرى من بنى سنجاس ومعهم بطون بنى ريغة ، وهم الذين عرفت قصور الزاب باسمهم فيما بعد(١٠٠) ، ولم تكن افريقية خلوا من بعض بطون بنى خزر أقوى بطون مغراوة وأصحاب الرئاسة على المغرب الأوسط ، فكان منهم من يضرب حول بسكرة وقرب طبنة فى وادى مطماطة (١٠٠) ، وأخرى فى وارجلان بالزاب (١٠٨) ، أما بين مقرة التى مطماطة (١٠٠) ، وأخرى فى وارجلان بالزاب (١٠٨) ، أما بين مقرة التى تبعد مرحلة عن طبنة الى جهة المسيلة فكانت تضرب بطون بنى زنداك أو زنداج (١٠٨) وهم احدى بطون مغراوة (١٠٠) .

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن حوقل ، صورة ، ص ۱۰۳ ، ابن حیان ، المقتبس ، ص ۳۸ ، مجهول ، نبذ ، ص٦ ، المغربي ، الجمان ، ورقة ۲۰۹ ،

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲۷۳

Ency. of Isl. (Art Maghrawa) led., t3, P. 106. ، انظر ، (۱۰۳)

٠ ١٤٣) ابن خلدون ، العبر ٢٠٤٠ ص ١٤٣٠

<sup>· (</sup>١:٥) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٤٧ \_ ٨ ·

<sup>(</sup>١٠٦) نفسه ، ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>۱۰۷) البكرى ، المغرب ، ص ٥٢ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ١٩١ ، انظر ، اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ٣٦٥ ٠

<sup>(</sup>١٠٨) أبو زكريا ، السيرة ، ورقة ٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٠٩) اليعقوبي ، ، البدان ، ص ١٠٣ ، ابن حوقل ، صورة ، ص ٨٥ ٠

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۳ ، ۱۰ .

والمغرب الأوسط الذي هو ديار زنانة ، فكان لمغراوة السيادة عليه ، وبخاصــة بنو خزر منهم (١١١) ، فكان بنو خزر ملوك مغراوة يعيشون ق تلمسان وتضرب بطونهم في أعمالها (١١٢) ، كما انتشرت بطونهم بين تلمسان وتاهرت أيضا (١١٣) ، وفي كورة تاهرت كانت مغراوة تضرب ما بين مليانة ومازونة وحول تاهرت ، مما حدا ببعض المؤرخين أن يعتبر بني خزر ملوكا لمدينة تاهرت (١١٤) ، وحقيقة القول ان بنى خزر كان لهم السلطة فى تاهرت فى فترات متقطعة أيام وجـــود الفاطميين بالمغرب ، وكان الصراع عنيفا بين مغراوة والفاطميين للاستيلاء على هذه المدينة ، ونجحت مغراوة حينا في الاستيلاء على تاهرت ، الا أن الفاطميين نجحوا دائما في استردادها منهم (١١٥) • أما بطون بني سنجاس فكانوا يضربون بجبل راشد وجبل كريكرة ونواحى شلف ، وكانوا أكثر القبائل عددا بهذه المنطقة (١١٦) ، وكان يعيش بينهم بنسو ورسسيغان المغسراويين الذين كانوا على جهالة واعتقاد فى المرافات (١١٧) ، وبين منطقة الزاب وجبل راشد كانت تظعن بطون الأغواط المغراوية (١١٨) ، وعلى أربعة مراحل شرقى وهران حيث المفاوز والارض الرملية كانت تعيش بعض بطـون مغراوة(١١٩) ،

Hill, Op. Cit., P. 110.

<sup>. (</sup>۱۱۱) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٤ ، ٦ ص ١٠٢٠

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن أبى زرع ، الأنيس ، ١ ص ٢٢ ، أنظر

<sup>(</sup>۱۱۳) الادريسى ، نزمة ، ٣ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، ابن الأثير ، الكامل ،

٨ ص ٦٠ ، ابن عذاري ، البيان ، ١ ص ٢٠٠ ٠

<sup>(</sup>١١٤) ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ٣ ص ١٥٣ ، انظر ، بونار ، المغرب العربي ، ص ٨٢ ٠

۰ (۱۱۵) بعده

<sup>(</sup>١١٦) ابن خلدون، العبر ، ٧ ص ٤٧، وعن شلف ، أنظر ، محمد بن تاويت ، محقق ، التعريف ، ص ٢٩ هامش .

<sup>(</sup>۱۱۷) البكرى ، المغرب ، ص ۱۸۹ ، انظر ، الجيلالى ، تاريخ الجزائر، ١ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۶۸ .

<sup>(</sup>۱۱۹) البكرى ، المغرب ، ص ۷۲ ٠

وكانت مدينة مستغانم التى يصب فى شرقيها نهر شكلف فرضة لمغراوة (١٢٠) • وخلاصة القول ان العديد من بطون مغراوة كانت تعيش بالمغرب الأوملط ، وأن مضاربها به كانت فى المنطقة التى تمتد من السلف وحتى تلمسان وجبال مديونة التى هى فى شرقى المغرب الحالى وأن قلب بلاد مغراوة كان فى سهول الشلف العليا وحتى الصحراء(١٢١) •

وفى المعرب الاقصى كانت تعيش بعض بطون معراوة الى الشرق من مدينة جراوة (١٢٢) ، كما كانت بطون معراوية أخرى تضرب فى وهاد جبال درن مجاورين لقبائل مصمودة به (١٢٣) ، وكانت غالبية بطون بنى ورا المعراويين يعيشون فى المعطقة التى بنيت فيها مدينة مراكش مدينة مراكش عيما بعد من بلاد السوس ، وقد ظلوا بمواطنهم هذه حتى نقلهم أحد سلاطين بنى مرين الزناتيين فى أول المائة الثامنة للهجرة / الرابع عشر الميلادى (١٢٤) ، كما أن بعض بطون بنى سنجاس المعراويين كانت تظعن فى ربوع المعوب الأقصى (١٢٥) ، ولم يحدد أحد من المؤرخين أو المعدوليين مواطن المدتقرار لها فيها .

ولم تكن بلاد الانداس خلوا من مغراوة ، فقد استقرت بعض بطونها فى الجوف من بلاد الاندلس(١٢٦) ، ولم يذكر المؤرخون أو

<sup>... . (</sup>١٢٠) أمبو المعدان، تقويم البلدان ، ص ١٢٦٠

Gautier, Op. Cit., P. ، انظر ، ۲۱ ، العبر ، العبر ، العبر ، ۱۸۲ من (۱۲۱) امن خلدون ، العبر ، ۲۸ من انظر ، ۱۹۵ ومدینه شلف مدینه مدینه شلف مدینه شلف مدینه . 383; Ency of Isl. (Art Maghrawa), led., t.3, 106.

قديمة اليها نسب النهر الذي عرف بنهر شلف، مجهول ( الاستبصار ، ص ١٧١)٠

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۰۶ ، النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقة در ۱۲۲ ، عنها ، یاتوت ،معجم البلدان ، ۳ ص ۷۲ ۰

۱۲۳) الادریسی ، نزهه ° ۳ ص ۲۵۷ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص

<sup>(</sup>۱۲٤) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٤٨ ٠

<sup>(</sup>۱۲۵) نفسه ، ص ۲۹ ۰

<sup>(</sup>۱۲٦) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۱۱۳ ۰.

المعرافيون مواطن أخرى لمغراوة بالأندلس ، رغم كثرة من جاز منهم الى الأندلس وبخاصة أثناء حكم المناصر الاموى ، وابان حكم المستنصر والمنصور بن أبى عامر ، فييدو أن من هاجر منهم الى الاندلس كر راجعا الى شالى أفريقيا بعد أن أقامت بطون مغراوية امارات مستقلة فى فاس وسجلماسة قبل وقوع الفتنة بالاندلس وذلك لأن بطون مغراوة كانت تربط قوة العصبية فيما بينهم ، وكأنهم كانوا يعيشون تحت خيمة واحدة (١٢٧) ، وربما كانت قوة العصبية بينهم بسبب بقائهم على حياة البداوة ، فقد ظلت سمة البداوة هى الغالبة على بطون مغراوة ، وظلت بيئة الصحراء تجذبهم ، ومواشيهم وخيولهم خير ما يملكون ، وحتى بعد أن أقاموا امارات مستقلة بالمغرب «لم ينتطوا من الألقاب الالم السلطان جريا على مذهب البداوة » (١٢٨) ،

وقد ظل جمهور مغراوة على مذهب أهل السنة (١٣٩) • كما ظلت عاصمتهم تلمسان دار العلماء والمحدثين وحملة الرأى والعلم على مذهب مالك (١٣٠) ، منذ أن استولت عليها مغراوة من أيدى بنى يفرن قبيل قيام دولة الادارسة (١٣١) • الا أن بعض بطون مغراوة تحولت الى مذهب المفوارج ، فأخذت به بعض بطون بنى سنجاس (١٣٢) أما بنو زنداك أو زنداج فقد تحولوا الى مذهب المفوارج النكارية على يد أبى يزيد مخلد بن كيداد الزناتي ابان حكم الفاطميين المغرب (١٣٣) ،

Gautier, Op. Cit., P. 388. . انظر (۱۲۷)

<sup>(</sup>١٢٨) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ١١٨ ٠

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن حزم ، جمهرة ، ص ۶۹۸ .

<sup>(</sup>۱۳۰۰) المبكرى ، المغرب ، ص ۷۷ ، ومدينة تلمسان هى قاعدة المغرب الأوسط ، ( ابن عذارى ، البيان ، ۱ ص ۲۰۰ ، ابن خلدون ، المقدمة ، ص ١٩ ) ، وتلمسان فى لغة زناتة مركبة من كلمتين تلم ، سان ومعناهما تجمع اثنين البر والبحر ، ( ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۷۲ ) .

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۰

<sup>(</sup>۱۳۲) نفسه ، ص ٤٧ •

<sup>(</sup>۱۳۳) نفسته ، ص ۱۹ ، ۱۹ ۰

 <sup>(.</sup>م ٥ - زناتة والخلافة الفاطمية )

كما دانت بطون مغراوة الضاربة فى الصحارى شرقى وهران بمذهب المعتزلة مذهب أصحاب واصل بن عطاء (١٣٤)، أما بنو خزر الذين كانوا حول بسكرة فظلوا على المذهب المالكي (١٣٥) •

كذلك كان بنو يفرن من أكبر البطون الزناتية وأقواها(١٣٦) ، ويقال لهم ايفرن أو أفرن(١٣٧) ، وقد تضاربت الآراء حول ساسلة نسبهم الى جانا أبو زناتة (١٣٨) ، ولكنهم لم يختلفوا حول نسبهم الى قبيلة زناتة ، وأنها واحدة من أكبر بطون زناتة وأوسعها انتشارا بأرض المغرب ، وأشدهم شدوكة وأكثرهم بأسا منذ الفتح الاسلمى لبلاد المغرب(١٣٩) ، وقد انتشرت بطون بنى يفرن فى المغرب بأقسامه الثلاثة ، كما انتقلت بعض بطونهم الى الأندلس واستقرت بها بعد الفتح الاسلامى لها ،

ففى افريقية كانت مضارب بنى يفرن بجبسل طرابلس (١٤٠) ، واليهم نسبت مدينة يفرن التى تقع فى الجهة الشرقية من وادى الرومية بجبل طرابلس ، والتى كانت تعرف بالبيضاء قبل الفتح الاسلامى للمغرب (١٤١) ، وفى جبال أوراس عاشت بطون أخرى من بنى يفرن

<sup>(</sup>۱۳۶) البكرى ، المغرب ، ص ۷۲ ، عن مذهب المعتزلة ، انظر ، بعده ، وان اعتبر البكرى ، الواصلية فرقة من فرق الخوارج ، ( البكرى ، نفس الصدر والصفحة ) .

<sup>(</sup>۱۳۵) نفسه ، ص ۵۲ ۰

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن أبى زرع ، الأنيس ، ١ ص ١٦٢ ، مجهول ، نبذ ، ص ٤٩ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ٣ ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>۱۳۷) السمعاني ، الانساب ، لوحة ۲۰۲ •

<sup>(</sup>۱۳۸) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۱ ، عبید الله بن صالح ، نص جدید ، ص ۲۱۱ ، ۲۲۲ ۰

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲۶۳ ، السسلاوی ، الاستقصاء ، Gautier, Op. Cit., P. 388. ، انظر ۱۸۹ ، انظر ۱۸۹

<sup>(</sup>۱٤٠) ابن خلدون ، العبر ، ٣ ص ١٦٩ ، ٦ ص ١٠٣٠٠

<sup>(</sup>١٤١) انظر على يحيى معمر ، الاباضية في موكب التاريخ ، القسم الثانى ، ص ٢١٩ ، لم يذكر ياقوت عن مدينة البيضاء سوى أنها كورة بالمغرب ، معجم البلدان ، ٢ ص ٣٣٥ ، أما مدينة يفرن فلم يشر اليها ٠

مع غيرها من البطون الزناتية (١٤٢) ، كما كانت بطون من بنى يفرن تسكن بلاد قسطيلية وتوزر (١٤٣) وأخرى فى منطقة الزاب وبلاد الجريد (١٤٤) اذ أن افريقية كلها الى طرابلس كانت ديارا لبنى يفرن مع غيرهم من القبائل (١٤٥) ، وقد ساندت بطون بنى يفرن أبا يزيد مفلد الزناتى فى ثورته على الفاطميين بما كان الهم معمه من العصبية (١٤٦) ، فلما هزم أبو يزيد عمل الفاطميون وصنهاجة على تصفية بطون بنى يفرن بافريقية بالقهر ، وانزال العقوبات على تصفية بطون من مناديا المعتوبات بالأنفس والأمروال ، فتركت غالبية هذه البطون مضاربها بافريقية ، وارتحلت ناجية بنفسها ، وبقيت منهم قلة نزلوا ما بين القيروان وتونس يظعنون فى نواحيها (١٤٧) ،

وفى المغرب الأوسط كانت غالبية بطون بنى يفرن فهو ديار زناتة التى عرفت بهم واتخذت اسمهم ، وقد تناوبت بنو يفرن مع مغراوة السيادة على المغرب الاوسط ومدينة تلمسان التى كانت قاعدة المغرب الاوسط وأم ديار زناتة ، ولا غرو فان بنى يفرن هم الذين الشاوا مدينة تلمسان فى قلب مواطنهم (١٤٨) ، فتحكموا فى المغرب الاوسط كله لأن تلمسان كانت باب افريقية وقفل باب المغرب ولا بدلد الحال اليه والخارج منه من الاجتياز بها (١٤٩) ، كما أن مدينة أرشقول كانت فرضة تلمسان وتقع على بعد عشرين ميلا

۱۱ س ۱۱ ما ۱۱۵۲) ابن خلدون ۱ العبر ، ۷ ص ۱۱ ۰

<sup>(</sup>۱٤٣) نفسه ، ص ۱۳ ، الدرجينى ، طبقات ، ١ ورقة ٤٤ ، عنهما أنظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٧ ص ٨٨ ، ٢ ص ٤٢٨ .

<sup>(</sup>۱٤٤) نفسه ، ص ٤٧ ، ابن حوقل ، صورة ، ص ٩٤ ، أنظر ، بونار ، المغرب العربى ، ص ١٨٢ ٠

<sup>(</sup>١٤٥) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٣ ٠

<sup>(</sup>١٤٦) ابن خلدون ، العبر ، ٧ص ٢٣ ٠

<sup>(</sup>۱٤۷) نفسه ، ص ۱۷ ، عن القيروان ، ياقوت ، معجم البلدان ، ۷ ص ١٩٣ ـ ١٩٥ ٠

<sup>(</sup>۱٤۸) نفسه ، ص ۷٦ ، أنظر ، (۱٤۸) Gautier, Op. Cit., P. 388

<sup>(</sup>١٤٩) الادريسى ، نزهة ، ٣ ص ٢٥٠ ، أنظر ، بروفنسال ، نخب ،

ص ۱۸ ۰

منها (۱٥٠) ، وقد ظلت تلمسان فی أیدی بنی یفرن الذین أقاموا امارة بهتا (۱٥٠) ، ثم استولت علیها مغراوة قبیل قیام دولة الادارسة بالمغرب الأقصی (۱٥٠) ، فظلت بطون من بنی یفرن تضرب حول تلمسان الی الجنوب والجنوب الغربی منها ، وفیما بین تلمسان وتاهرت (۱۵۳) ، حتی أقام أحد أمرائهم مدینة أفكان سنة ۳۳۸ ه / وکان موقع م ، واتخذها معسكرا لرئاسته وعاصمة لبنی یفرن (۱۵۶) ، وکان موقع مخذه المدینة فی الجبل الذی عرف بجبل راشد (۱۵۵) ، وعلی موقع د مرحلتین من تلمسان (۱۵۱) ، وقد ظلت مدینة افكان عاصمة لبنی یفرن حتی کانت غزوة جوهر الصقلی للمغربین الأوسط والآقصی فخرب المدینة و آخرقها بعد آن قتل زعیم بنی یفرن وهرم

وق المغرب الأوسط أيضا كانت بعض بطون بني يفرن تسكن الى العرب من تمنداس احدى مدن كورة تاهرت (١٥٨) ، كما كان يسكن

Ency. of Isl. (Art Maghrawa), led., t3, P. 107..

(۱۵۳) ابن خلدون ٬ العبر ، ۷ ص ۲۱ ، ابن ابی زوع ، الأنيس ، ۱ ص ۲۳ ، انظر ، ابن متصور ، مبائل المغرب ، ۱ ص ۳٤۰ ، محمود اسماعيل الخوارج ، ص ۱٤٦ ٠

Ency. of Isl. (Art • انظر • الغرب ، ص ١٩٥٠) البكرى ، الغرب ، ص ١٩٥١ ، انظر • الفرب البعض ينسب بناء مدينة افكان الى كوالمقتلة الله بن بكار ، ( أنظر بوتار ، الغرب العربى ، ص ٢٢١ ) ، أما الذي اسسها فهو يعلى بن محمد التيفرنى زعيم بنى يفرن واميرها : ( البكرى ، المغرب ، ص ٢٩٧ ) وعن افكان ، المغرب ، ص ٢٩٧ ) وعن افكان ، يافوت ، معجم البلدان ، ١ ص ٢٠٦ ٠

<sup>(</sup>١٠٥١) أَبْو الْفَدا ، تَقَتَّوتِيم الْبَلْدانَ ، ص ١٠٢٣٠

<sup>&#</sup>x27;(١٥١) اَبَنْ خَلْمَوْنَ ، التَّعْبَرْ ، لا يُصْ ٢٠٢٠ .

<sup>(</sup>۱٬۵۲) نفسه، ش ۲۵، انظر،

<sup>(</sup>١٥٥) أبن خلدون ، العبر ، ٧ ض ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>۱۵٦) المَقْدسى ، احسن التقاسيم ، ص ٤٧ ، البكرى ، المغرب ص ٧٩ ،

<sup>(</sup>١٥٧) ألأزدى ، اخبار الدول المنقطعة ، ورقة ٤٧ .

<sup>(</sup>١٥٨) المتقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢١٨٠

العديد من البطون اليفرنية حول مدينة تاهرت (١٥٩) ، التي كانت قاعدة ليلاد زناتة وعاصمة رئيسية لها على قدم المساواة مع تلمسان (١٦٠) ، وقد كانت تاهرت مركزا لتجمع بطون بني يفرن الزناتية على وجه الخصوص ، وكانوا قوة لها وزنها في هذه المدينة حتى أنهم تدخلوا في اختيار أئمة بني رستم (١٦١) ، ونافسوا أئمة الدولة الرستمية على كرسي الحكم في تاهرت (١٦٢) ، وقد ظلت بطون بني يفرن تضرب في المغرب الأوسيط حتى أقصاهم يلكين بن زيري بني يفرن تضرب في المغرب الأوسيط حتى أقصاهم يلكين بن زيري زعيم صنهاجة الى المعرب قبيل انتقال المعز لدين الله الفاطمي الى مصر ،

وفى المعرب الأقصى كانت يطون من بنى يفرن تعيش الى الشرق من مدينة جراوة (١٦٣) ، التي تقع بين تلمسان ووادى ملوية ، أى الى العرب من تلمسان وعلى بعد مرحلتين منها (١٦٤) ، والى الشرق من وادى ملوية وعلى بعد مرحلة واحدة منه (١٦٥) ، كما كانت بطون أخرى تضرب فى الجبل الذى يقع على بعد أربعة أميال من مدينة جراوة (١٦٦) ، ولم تكن الاراضى المحيطة بطنجة خلوا من بطون بنى جراوة (١٦٦) ، ولم تكن الاراضى المحيطة بطنجة خلوا من بطون بنى

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٢٢ ، انظر ، محقق الأنيس ، ١ ص ١٧ هامش١ ٠

٠ انظر ١ السملاوى ، الاستقصباء ، ١ يص ١٧٤ ، انظر ٥ (١٦٠) السملاوى ، الاستقصباء ، ١ يص ١٧٤ ، انظر

<sup>(</sup>١٦١) الشماخي ، السير ، ص ١٤٥ ، انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>۱٦٢) نفسه ، ص ۱۵۱ ـ ۱۵۲ ٠

<sup>(</sup>۱٦٣) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹٦ ، البکری ، المغرب ، ص ۱٤۱ و مدینة جراوة اسسها ابو العیش عیسی بن ادریس سنة ۲۵۷ ه ، ( ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹٦) ، او سنة ۲۵۹ ه ( البکری ، المغرب ، ص ۱٤۱ ) ، عنها ، انظر ، یاقوت ، معجم البلدان ، ۳ ص ۷۲ .

<sup>(</sup>١٦٤) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>١٦٥) البكري، المغرب، ص ٩٩٠٠

<sup>(</sup>۱٦٦) ابن عذاری ، آلبیان ، ۱ صر، ۲۰۰۰

يفرن(١٦٧) ، وحول مدينة سلا كانت تعيش بطون من بنى يفرن ثم التخذوها دار ملك لهم بعد أن ارتحلت بطون أخرى من بنى يفرن اليها نتيجة للصراع مع قبيلة مغراوة الزناتية(١٦٨) ، وكذلك كانت تادلا أو تادلة الواقعة بين جبال صنهاجة وجبال درن مضارب لهم شم دار امارة(١٦٩) .

وفى الأندلس أيضا استقرت بطون من بنى يفرن ، جازت بعضها الى الاندلس مع الفاتحين العرب ، ثم توالت الهجرة بعد ذلك الى الاندلس ، الا أن هجرة بطون بنى يفرن الى الأندلس ازدادت بعد قيام الخلافة الفاطمية فى المغرب واضطهادها لبطون زناتة ، وقتا الفاطميين لزعيم بنى يفرن وحرقهم مدينة افكان عاصمتهم (١٧٠) ، ثم كان النزاع بين بطون بنى يفرن على الرئاسة بعد مقتل زعيمهم سببا فى ارتحال كثير منهم الى الاندلس ، والانضمام الى المنصور بن أبى عامر (١٧١)، ثم كانت الفتة بالأندلس واستقلال البربر وغيرهم من العرب بحكم ولاياتها ، فاستقل بندو يفرن ببلاد رندة حاضرة تاكرنا (١٧٢) ، وخطب لهم لى منابر مالقة ، وسائر بلاد رية (١٧٣) ، كما استولوا على السلطة فى جيان وما حولها (١٧٤) ، وكانت لهم سرقسطة (١٧٥) ،

<sup>(</sup>۱٦٧) ابن أبى زرع ، الانيس ، ١ ص ١٣١ ، أنظر ، ماجد والبنا ، الأطلس التاريخي ، خريطة ١٢٠٠

<sup>(</sup>١٦٨) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ٣ ص ١٦٥ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ١٩٤ ، ومدينة سلا هي التي كانت تعرف بمدينة شلة قبل الفتح الاسلامي للمغرب ، ( مجهول ، الاستبصار ، ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>١٦٩) أبو الفدا ، تقوم البلدان ، ص ١٣٥ ، انظر ، العبادى ، الصفحات الاولى من تاريخ المرابطين ، ص ٦٦ ٠

<sup>(</sup>۱۷۰) مجهول ، نبذ ، ص ۶۵ ۰

<sup>(</sup>۱۷۱) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲۷۰ ۰

<sup>(</sup>۱۷۲) المراکشی ، المعجب ، ص ٦٨ ، ابن الدلائی ، نصوص ، ص ١٠٨ ، ابن عذاری ، البیان ، ٣ ص ٢٧٠ ٠

<sup>(</sup>۱۷۳) مجهول ، ذیل علی کتاب البیان ، ۳ ص ۳۱۳ .

<sup>(</sup>۱۷۶) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۱۱۳ ، وجیان تبعد عن قرطبــة تحمسون میلا ، ابن غالب ، فرحة الانفس ، ص ۲۸۶ ۰

<sup>(</sup>١٧٥) المقرى ، نفح ، ٣ ص ٥٦١ ٠

كما كان أحد امرائهم حاكما على قرطبة لمدة عامين (١٧٦) • وهذا يوضح لنا كثرة من هاجر من بنى يفرن الى الأندلس واستقر بها •

ولم تتحول بطون بنى يفرن الى الاسلام مع أول الفتح الاسلامى لبلاد المغرب ، كما فعلت مغراوة الزناتية ، بل قاوموا العرب الفاتحين مع قبيلة جراوة الزناتية وزعيمتها الكاهنة(١٧٧) ، وبعد هزيمة الكاهنة الزناتية ومقتلها تحولت بطون بنى يفرن الى الاسلام وحسن اسلامهم حتى فشت دعوة الخوارج فى البربر ، فاخذ بنو بفرن بمذهب الخوارج(١٧٨) ، وتحولت معظم بطونهم اليه ، وحاربوا فى سبيل نشره والدفاع عنه (١٧٨) ، فانضموا الى ميسرة المطغرى فى ثورته على ولاة بنى أمية بالمغرب (١٨٨) ، ثم كان لبنى يفرن زعامة الثورة بعد ذلك(١٨١) ، كما كان لبنى يفرن دور كبير فى مساندة الدولة الرستمية الخارجية(١٨٨) ، وعندما قامت الخلافة الفاطمية بالمغرب خرجوا ثائرين عليها يقودهم واحد منهم هو أبو يزيد مخلد الخارجي (١٨٣) ، وحقيقة القول ، ان ثوار بنى يفرن على السلطة الشرعية أكثر من أن يعدوا(١٨٤) ،

<sup>(</sup>۱۷٦) السمعانى ، الانساب ، لوحة ٦٠٢ ، المراكشى ، المعجب ، ص ٥٢ ، وكان الامير اليفرنى الذى حكم قرطبة لمدة عامين هو عبد الرحمن ابن عطاف اليفرنى ، اذ استخلفه يحيى بن على العلوى الحسنى الملقب بالمعتلى سنة ٤١٦ هـ / ١٠٢٥ م على قرطبة بعد أن غلب عليها وتسمى بالخلافة ، نفس المصادر والصفحات ،

<sup>(</sup>١٧٧) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٩ ، بعده ٠

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن خلدون ، العبر ، ٣ ص ١٦٩ ٠

<sup>(</sup>۱۷۹) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۱ ۰

<sup>(</sup>١٨٠) أنظر ، دبوز ، تاريخ المغرب الكبير ، ٣ ص ٤٦٠ .

<sup>(</sup>۱۸۱) مجهول ، نبذ، ص ٤٨ ـ ٤٩ ، المغربي ، الجمان ، ورقة ٢٠٣

<sup>(</sup>١٨٢) الشماخي ، السمير ، ص ١٤٥ ، انظر ، محمد بن تاويت ، دولة الرستميين ، ص ١١٣ ٠

<sup>(</sup>۱۸۳) بعده ۰

<sup>(</sup>۱۸٤) مجهول ، نبذ ، ص ٦١ ٠

ولكن بني يفرن لم يظلوا على مذهب الموارج بعد أن دانوا به نتيجة للحروب والقهر والارغام ، فقد حاربهم الادارسة وأجبروا بعض بطونهم على التحول عن مذهب المخوارج ، كما استمالوا بطلونية أخرى فتحولوا عن مذاهب المخوارج مسفرية واباضية (١٨٥) ، يفرنية أخرى فتحولوا عن مذاهب المخوارج مسفرية واباضية (١٨٥) ، ثم ثارت بقيلة بطلون بنى يفرن التى ظلت على مذاهب المخوارج على المخلافة الفاطمية ، فقمع الفاطميون الثورة بالعنف وأنزلوا العقوبات بالانفس والاموال ، مما اضطر الكثير من بنى يفرن الى التحلول عن مذهب الموارج ، وما أن جاء النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى مذهب الماشر الميلادى حتى تحولت معظم بطلون بنى يفرن الى مذهب أهل السنة (١٨٥) ، مما حدا بابن حزم أن يقول « أن جمهور بنى يفرن كانوا سنية »(١٨٧) ،

ومن بطون زناتة ، قبیلة جراوة التی اشتهرت بأن مضاربها فی جبل أوراس(۱۸۸) ، اختلف المؤرخون علی نسبها بین بطون زناتة ، فقد اعتقد البعض أن جراوة فرع قائم بذاته من فروع زناتة یرجع بنسبه الی کراو أو جراو أحد حفدة أو أبناء جانا أبو زناتة کلها(۱۸۹) ، بینما یری ابن عذاری أن قبیلة جراوة واحدة من بطون بنی یفرن(۱۹۰)، ولم یقل بهذا النسب سواه ۰

وكانت قبيلة جراوة تقطن جبل أوراس الشرقية على منحدراتها (١٩١) كما كانت بعض بطونها تستقر في السهول العليا بين قسنطينة وقلعة بنى كماد ، اذ يوجسد واد يحمسل اسم جراوة بهسده

۰ ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ١٣ - ١٤ ، أنظر ٠ (١٨٥) Mercier, Histoire de l'Afrique, vol, 1, P. 89.

<sup>(</sup>١٨٦) ابن خلدون 4 العبر ، ٧ ص ١١ ٠

<sup>(</sup>۱۸۷) ابن حزم ، جمهرة ، ص ۱۹۸ ٠

Ency. of Isl. (Art al-Kahina), 2ed., v4, P. 422 (۱۸۸)

<sup>(</sup>۱۸۹) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۸ ، مجهول ، نبذ ، ص ٦٥ ، انظر ،

دبوز 4 تناربيخ التمغرب الكبير ، ٢ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>۱۹۰) البيان ، ١ ص ٢١٦ ٠

<sup>(</sup>١٩١) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٩ ، أنظر ٠

Terrasse, Histoire du Maroc vol. 1, P. 87.

المنطقة (١٩٢) • وحين جاء العرب لفتح المغرب كانت قبيلة جراوة مستقلة بمضاربها فى جبل أوراس تحت حكم ملكتهم دهيابنت ماتية بن تيغان ، والتى عرفت بالكاهنة ، لما كان لها من الكهانة ، وادعائه المعرفة بالغيب (١٩٣) • وقاومت الكاهنة وقومها جراوة العرب الفاتحين ، ثم هزمهم العرب وقتلوا ملكتهم فافترقت بطون جراوة أوزاعا بين قبائل البربر ، واستقر قوم منهم حول مليلة (١٩٤) • ويبدو أن مدينة جراوة التى تقع بالقرب من مليلة وعلى بعد ثلاث مراحل من تاهرت (١٩٥) قد نسبت الى هؤلاء القوم من زناتة ، اذ أن الذى أسس المدينة قد هرب اليهم واحتمى بهم قبل الشروع فى بنائها (١٩٦) ، كما استقر بعض من جراوة فى تادلا أو تادلة الواقعة بجبال صنهاجة بين مراكش ومدينة فاس (١٩٧) .

ويقال ان قبيلة جـــراوة دانت باليهودية قبل مجىء العرب الي المغرب (١٩٨) ، وقد عمد المؤرخون المحدثون الى البحث عن تفسير أو تعليل لاتخاذ جراوة اليهودية دينا ، فاعتقد البعض أن جراوة أخذت اليهودية عن بنى اسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام اليهم (١٩٩) وحاول آخر أن يربط بين لقب ملكة جراوة وهو الكاهنة وبين الديــانة اليهودية ، فيرى أن كلمة كاهنة لقب ملكة جراوة عبارة عن اسم يهـودي

Gautier, Op. Cit., P. 221

<sup>(</sup>۱۹۲) ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ٧٢ ، انظر ،

<sup>(</sup>۱۹۳) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۹ ، انظر ، يحيى بن عزيز ، موجز تاريخ الجزائر ، ۱ ص ۸۳ ٠

<sup>(</sup>١٩٤) نفس المصدر والصفحة ، عنها ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>۲۹۵) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۲ ، ۲۰۰ .

<sup>(</sup>١٩٦) ابن خلدون ، العبر ، ٧ مس ٩٠

<sup>(</sup>١٩٧) أبو الفدا ، تتقويم البلدان ، ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>۱۹۹۸) مجهدول ، نبسد ، ص ۲۰ ، ابن خلدون ، العبدر ، ۲ ص

<sup>(</sup>۱۹۹) السلاوی ، الاستقصاء ، ۱ ص ۹۹ ، انظر ، عنبان ، دولة الاسلام ، ۱ ص ۱۷ ۰

يطلقه اليهود على أبنائهم من الذكور وهو كوهين (٢٠٠) ، ويرى ثالث أن جراوة اعتنقت اليهودية لغرض سياسى ، وان لم يوضح لنا هذا الغرض ، أو لأنهم أعجبوا بديانة اليهود لما تدعو له من أخلق حسنة ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن الظلم والطغيان (٢٠١) ، الا أن البعض يرى أن أميرة جراوة لم تعرف باسم الكاهنة قبل الفتح العربى للمغرب ، وأن العرب هم الذين أطلقوا عليها هذا اللقب (٢٠٢) .

واذا كانت قبيلة جراوة قد دانت باليهودية حقا قبل الفتح الاسلامي للمغرب فلنا أن نتساءل عن سبب حمل الكاهنة الزناتية صنما من خسبكانت تعبده عندما طاردها العرب بعد هزيمة قومها (٢٠٣) ، كما أن لقب الكاهنة الذي عرفت به ملكة جراوة أطلقه عليها العرب الفاتحون ولم تعرف به قبل ذلك ، وأطلق عليها «لما كان لها من الكهانة ، وادعائها المعرفة بالغيب » بتعبير ابن خلدون (٢٠٤) ، بالاضافة الى ذلك أن لقب الكاهنة لا يعنى أنها دانت باليهودية ، فقد عرف هذا اللقب عند العرب قبل الاسلام ويدل على الوثنية كما يدل على اليهودية ، فقد كان هناك كهنة الكعبة قبل الاسلام ، وكانوا على الوثنية ولم يعتنقوا اليهودية ، كما أن المسلمين الفاتحين لأرض المغرب لم يذكروا أنهم وجدوا بجبل أوراس آثار بيع للعبادة ، أو عيد من أعياد اليهود ، ومما يرجح أن جراوة لم تكن تدين باليهودية ، ان المؤرخ عبيد الله بن مصالح الذي اعتمد على كتابات ابن خلدون عن الكاهنة لا يشير بحرف الني ما يقال من أنها كانت على اليهودية (٢٠٥) ،

وأيا ما كانت الديانة التى اعتنقتها قبيلة جراوة قبل مجىء العرب الى المغرب فان هذه القبيلة الزناتية تحولت الى الاسلام بعد

Gautier, Op. Cit., P. 225. منظر ۲۰۰)

<sup>(</sup>۲۰۱) أنظر ، دبوز ، تاريخ المغرب الكبير ، ٢ ص ٧٧ ٠

Ency. of Isl. (Art al-Kahina, 2ed, V. 4, P. 422 ، انظر (۲۰۲)

<sup>(</sup>۲۰۳) المالكى ، رياض النفوس ، ١ ص ٣٥ ، الدباغ ، معالم ، ١ ص ٣٥ ، الدباغ ، معالم ، ١ ص

<sup>(</sup>۲۰۶) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۹

<sup>(</sup>۲۰۵) أنظر ، بروهنسال ، نص جديد ، ص ۲۱۱ ٠

مقتل ملكتها ، وارتضوا بالطاعة ، بل وخرجوا مجاهدين مع المسلمين يقاتلون من كفر من البربر (٢٠٦) ، فكان خروجهم مع المسلمين لاخضاع بقية شالى أفريقيا سببا فى تفرقهم بين قبائل البربر ، فلم يعد يسمع كثيرا عن هذه القبيلة الزناتية بعد مقتل زعيمتها ، فلم يعد يسمع كثيرا عن هذه القبيلة الزناتية بعد مقتل زعيمتها ، رغم ما كان اجراوة من الكثرة والسلطة قبل تحولها الى الاسلام ، والجدير بالذكر أن قبيلة جراوة حكمت عليها امرأة ، وهو ما ليس غريبا على المجتمع البربرى ، اذ كان للمرأة دور هام فيه ، فقد قامت زوجة يوسف بن تاشفين وأخت ابن تومرت بأدوار ذات أهمية ، الا أنه لم تصل امرأة فى المجتمع البربرى الى ما وصلت اليه الكاهنة الزناتية من مكانة (٢٠٧) ،

ومن بطون زناتة قبائل بنى واسين ، وهم اخوة مغراوة وبنى يفرن (٢٠٨) ومن بنى واسين : بنو عبد الواد ، وبنو مرين ، وبنو توجين، الا أن هذه النبطون لم يكن لها ذكر بأسمائها مع أول الفتح الاسلامى للمغرب ، وانما كانت تعرف كلها ببنى واسين (٢٠٩) ، ثم عظمت هذه البطون وتشعبت مع مرور السنين فزادت قوتها وحفظ التاريخ ذكرها ، ودون المؤرخون أخبارها ، فكان لبنى مرين بطون تفرعت عنها منهم : بنو عسكر ، وبنو وطاس وبنو أنكاس وغيرهم ، ومن بنى توجين كان بنو عبد القوى (٢٠٠) .

وقد انتشرت بطون بنى واسين فى شهمالى افريقيا ، فكان منهم بافريقية فى صحراء برقة بطون تضرب حول قصور غدامس التى أختطت منذ بداية الفتح العربى اشهمالى أفريقيا والتى تقع على عشرة مراحل

<sup>(</sup>۲۰٦) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٩ .

Julien, History of North Africa, P. 12 • انظر ۱۰ (۲۰۷)

<sup>(</sup>۲۰۸) ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١١ ،

<sup>· •</sup> V

<sup>(</sup>۲۰۹) ابن خلدون ، العبر ۷ ص ۸۸ .

<sup>(</sup>۲۱۰) العمري ، مسالك الابصار ، ٥ ورقة ١١٧ ٠

جنسوب سرت (۲۱۱) ، وفي جبل أوراس وطنت طائفة من بني عبد الواد منذ بداية الفتح الاسلامي للمغرب ، وكانوا معروفين يبن ساكني جبل أوراس (۲۱۲) ، كما أن بطونا أخرى من بني واسمين كانت تضرب فى خسواحي قسنطينة (۲۱۳) ، وحول قسطيلية وتوزر (۲۱۶) ، وكذلك في مدينة الجامة التبي تبع بالقرب من توزر (۲۱۹) ، ومن هيذه المدينة خرج بنسو واسمين ثائرين علي المعز لدين الله الفاطمي بينة المدينة خرج بنسو واسمين ثائرين علي المعز لدين الله الفاطمي بينة

وفى المغرب الأوسط كانت بعض بطون بني مرين وبنى توجين تضرب ما بين تلمسان وتاهرت حيث تعيش معظم بطون زناتة (٢١٧) ، أما غالبية بطون بنى واسين فكانت تعيش بالمعرب الأقصى ، فاستقر بعضهم حول مدينة حراوة (٢١٨) ، أما بنو مرين فكانوا يظعنون بين فجيج وسجلماسة وملوية لا يستقرون فى مكان ولا يدخلون تحت حكم سلطان (٢١٩) ، اذ كانوا قليلي العدد (٢٢٩) ، أما جمهرور بني واسين بالمعرب الأقصى فكانوا يقطنون بين مليوية وحبيل

<sup>(</sup>۲۱۱) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۵۸ ، عن برقة ، وغدامس ، وسرت ، أيظر ، بالتوت ، معجم الببلدان ، ۲ ص ۱۳۳ – ۱۳۶ ، ٦ ص ۲۳۸ ، ۵ ص – ۲۳۰ .

<sup>(</sup>۲۱۲) نفسه ، ص ۹۹ ۰

<sup>(</sup>٢٠١٣) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٤ ، انظر ، رزق الله منقريبوس ، دول الاسلام ، ١ ص ٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>٢١٤) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٤ ، ٥٨ .

<sup>(</sup>٢١٥) الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٤٤ ، عن الحامة ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ٣٤٤ ٠

<sup>(</sup>٢١٦) أبو زكريا ، السيرة ، ورقة ٢١٦ ٠

<sup>(</sup>۲۱۷) ابن عَدَارِی ، البیان ، ۱ ص ۲۳ ، ۲۰۰ ۰

<sup>(</sup>٢١٨) البكري ، المغرب ، ص ١٤٢٠

<sup>(</sup>۲۱۹) السبلاوی ، الاستقصا ، ۳ ص ۳ ، انظر ، عبده بدوی ، مع حركة الاسلام في أفريقية ، ص ۲۷ ، وعن سجلماسه ، انظر ، ياقوت ، معجمه البلدان ، ٥ ص ٤١ ، ابن خلدون ، المتعربف ، ص ٣٧٠ ٠

<sup>(</sup>۲۲۰) ابن خلدون ، اليهتبيهة ، ص ۲۹۱ ٠

راشد (٢٢١) ، ووبه كان البنى واسين مواطن أخرى لم يشر اليه المؤرخون والمجنعر افتيون ، لأن بنى واسين لهم يكن لهم ملك فى القرون المهجرية الأولمي مما يحمل المؤرخين على العناية بتدوين أخبارهم ، « كما أن بنى واسين أبعدوا فى القفر وتوحشوا عن الانقياد ، فبقوا غفلا ولم يصل الينا الا الشارد القليل من أخبارهم » (٢٢٢) .

وتنذ تخولت بطسون بغى واسمين الى الأسسارم ، والكن معظم بنطسونهم اغتنتت مذهب الحفوارج الاباتصية (٣٢٣) ، وكان جمهورهم باغريقية اباخستية وهبية (٢٢٤) ، أَما بنسو عبد الواد علم يحدد أحد من المؤرخين المذهب الأسطلامي الذي اعتنقوه في القرون الأربعة الهجرية الأولمي ، ويجدو أنهم ظلوا على مذهب أهل السينة ، فقد تحولوا المن الاست الام في أول الفتت الاست الامي المعرب ، وساندوا المسلمين فى فتح بقية المغرب (٣٣٥) ولم يذكر أحد من المؤرخين أنهم شاركوا فى ثورات الخوارج من زناتة على الأمويين والعباسيين والفاطميين ، أما بنو مرين وبنو توجين فقد كانوا بدوا يظعنون قربما لم يكونوا يهتمون مُأْمَر الدين لبعدهم في الصحاري وعدم خصوعهم لسلطان ، ولأن اتحتمامهم كله كان منصبا على ما يملكون من خيل وأنعام • وخلاصة القول ، أن المستقرين من بني وأسين تحسولوا الى المذهب الخارجي ، أما بقيسة بطونهم أفلم تعرف الاستقرار ، وكانت حياتهم حيساة ظعن وترحال ، وقد ظلت سمة البداوة واضحة عليهم حتى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادي وبعد أن تمكنت بعض بطونهم من تأسيس ملك وراثى حول عاصمة سياسية ، ففي دولة بني مزين لم يكن

<sup>((</sup>۲۲۱) ابن تحلدون ، التعبر ، ٧ ص ٥٨ ٠

الر۲۲۲) انفشه ، ص ۲۰۰ ۰

<sup>(</sup>۲۲۳) ابن مخنزم ، جمهره ، تص ۲۴۳ ۰

<sup>(</sup>٢٢٤) ابن حوقل ، صورة ، ص ٩٣ ، الا أن ابن حوقل ينسب وهبية المغرب الى عبد الله بن وهب الراستبى والتعقيقة التهم الحدى فرق الخوارج الابالضبية والنتى تندسب الى غبد الوطاب بن عبد الرخص بن رستتم الذي انتسسمت الابالضبية في عهده الى وهبية ونكارجة ، بغده ٠٠

<sup>(</sup>۲۲۰) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۹۹ ۰

هناك وجود لاسم الحاجب ، وكانت قيادة المعارك ورئاسة العساكسر للوزير ، أما رتبة القلم والرسائل فاختصت بها بعض البيوت من المصطنعين في دولتهم ، وكانت دولة بني عبد الواد أكثر بداوة فلم يكن بها أثر لشيء من هذه الألقاب (٢٢٦) .

ومن البطون الزناتية بنو دمر التى اتفق المؤرخون على سلسلة نسبها الى جانا أبو زناتة (٢٢٧) ، وقد تفرعت عن بنى دمر بطون كثيرة منهم: بنى ورنيدين ، أو ورنيد ، وبنى ورتانين ، وبنى غزرول ، وبنى ورغمة ، وبنى صغمار ، وبنى يطوفت ، وبنى برزال(٢٢٨) ، وهذه البطون لم تنسب الى أسمائها هذه ولكن كان نسبها دائما لبنى دمر دون ذكر لأسماء البطون والأفخاذ ، فيما عدا بنى برزال التى تذكر باسمها دون نسبها الى بنى دمر فى معظم كتب المؤرخين ، مما كان سببا فى اختلاف البعض حول نسبها (٢٢٨) ،

وكانت بطون بنى دمر تعيش فى افريقية والمغرب الأوسط أما المغرب الأقصى فكان خاليا منهم • ففى افريقية كانت مضارب بنى ورغمة فى نواحى طرابلس وجبالها (٢٣٠) ، كما كانت بطون كشيرة من بنى دمر تسكن الجبل المقابل لجزيرة جربة والمجاور لقابس حتى أنه عرف بهم ، اذ سمى جبل دمر (٢٣١) ، أما بنو برزال فكانوا قاطنين

<sup>(</sup>٢٢٦) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٣٣ ٠

<sup>(</sup>٢٢٧) ابن حزم ، جمهره ص ٤٩٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٥٢ ٠

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن خلدون <sup>4</sup> العبر ، ٧ ص ٥٢ - ٥٣ ·

<sup>(</sup>۲۲۹) يذكر البعض أن بنى برزال احدى بطون بنى يفرن ، ( مجهول ، نبذ ، ص ٤٤ ، انظر ، مؤنس ، محقق الحلة السيراء ، ٢ ص ٥١ هامش ٢ ) وينسبهم آخر الى قبيلة صنهاجة البرنسية ، ( المراكشي ، المعجب ، ص ٧٧ ) .

٠ (٢٣٠) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>۲۳۱) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲۹۵ ، التجادی ، رحلة ، ص ۱۸۵ ، وعن جربة وقابس ، انظر ، یاقوت ، معجم البلدان ، ۳ ص ۷۶ ، ۷ ص ۲ ۔ ۲ . ۲

الى الغرب من عمل الزاب حول سطيف وطبنة وميلة ( ٢٣٢ ) ، وكانت لهم أرض المسيلة قبل انشاء مدينة المسيلة أو المحمدية (٢٣٣) ، وظل بعضهم فى أعمالها (٢٣٤) ، وانتقل آخرون منهم الى جبل سالات (٢٣٥)، الذى عرف بهم فأسامه ابن الأثير وابن خلدون بجبل برزال (٢٣٨) ، وقد ظلت بطون بنى برزال بمواطنها تلك حتى عبروا الى الأندلس قبيل انتقال الخلافة الفاطمية الى مصر من جراء اضطهاد الفاطميين وقبيلة صنهاجة الموالية للفاطميين لهم (٢٣٧) .

وفى المغرب الأوسط كان بنو ورنيد يضربون فى السهول التى تقع جنوب تلمسان حتى أزاحهم بنو راشد الزناتيون الى الجبال المطل على تلمسان (٢٣٨) ، وكانت بطون أخرى منهم تعيش فيما بين تلمسان وتاهرت(٢٣٩) ، وحول مدينة الخضراء التى تقع على مقربة من تنس (٢٤٠) ، وقد أقام بنو دمر امارة لهم فى نواحى قصر البخارى واتخذوا من تيملاص عاصمة لها ، واتخذ رئيسهم مصادف بن جرتيل حصنا له يبعد مسيرة ثلاثة أيام عن بلاد متيجة (٢٤١) ، الا أن

<sup>(</sup>۲۳۲) اليعقوبى ، البلدان ، ص ۱۰۳ ، ابن عذارى ، البيان ، ۳ ص ۲٦٧ ، ومدينة طبنة احدى مدن بلاد الزاب بافريقية ، ( ابن الأثير ، اللباب ، ۲ ص ۸۱ ) ، وعن سلطيف وميلة ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ۸۲ ، ٨ ص ۲۲٦ .

<sup>(</sup>۲۳۳) البكرى ، المغرب ، ص ٥٩ ، ابن عذارى ، البيان ، ١٠ص ١٩٠

۲۳٤) ابن حوقل ، صورة ، ص ۸۵ ٠

<sup>(</sup>۲۳۵) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱٦ ٠

<sup>(</sup>٢٣٦) الكامل ، ٨ ص ١٥٧ ، العبر ، ٧ ص ١٥٣ ·

<sup>(</sup>۲۳۷) ابن خیان ، المقتبس ، ص ۱۹۲ ، ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲۹۸ .

۲۳۸) أبن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۵۲ ٠

<sup>(</sup>۲۳۹) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٢٤٠) البكرى ، المغرب ، ص ٧٥ ، عنها ، انظر باقوت ، معجم البلدان ،

۲ ص ۱۱۶ ـ ۱۱۵ ۰

<sup>(</sup>۲۶۱) البعقوبي ، البلدان ، ص ۱۰۶ ، أنظر ، الجيلالي ، تاريخ الجزائر، ١ ص ٢٠١ ، عن متيجة ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٧ ص ٣٨٢ ٠

هده الامسارة لم يكن لهسا وجسود بعد قيام الدولة الفاطمية ، وان بقيت بموضعها قرية تحمل اسم جرتيل ظلت بطون من بنى دمر تعيش حولها (٢٤٢) ، وحول حصن تامغيلت الذى يبعد عن جراوة مرحلتين الى جهة تاهرت كانت تضرب بطون أغرى من بنى دمر (٢٤٣) .

وقد عبرت بطون من بنى دمر الى الاندلس واستقروا بها ، فقد عبر بنو برزال الى الاندلس فى فترة حكم الخليفة الاموى الحكم المستنصر الذى ضمهم الى جيشه (٢٤٤) ، وفى نفس الفترة عبر من بنى دمر أعيان ورجالات عرب ، استظهر بهم المنصور بن أبى عامر فى حروبه (٢٤٥) وظل بنو دمر بالأندلس حتى قامت الفتنة بعد القصاء على الخلافة الأموية فاستولت بعض بطون بنى دمر على مورور وشدونة وما حولهما من الحصون ، ثم أتشاءوا لهم امارة بربرية فى مورور قى أول عصر الطوائف ر٣٤٧) واستولوا على مدينة شريش (٢٤٧) ، كما كان لهم السلطة والسيادة على بعض أعمال جيان (٢٤٨) ، وأستولى بنو برزال على مالقة (٢٤٨) ، مما يوضح أن كثيرا من بطون بنى دمر الزناتية تركت المغرب وجازت الى الأندلس •

<sup>. (</sup>۲٤٢) ابن خوظل ٤ صورة ، ص ٨٦ ٠

<sup>(</sup>۲٤٣) البكرى ، المغرب ، ص ١٤٣ ، الأدريسى ، تنزهة ، ٣ ص ٢٤٥ ، المن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢٤٤) مجهول ، نبذ ، ص ٤٤ ، انظر ، مؤنس ، محقق ، الحلة ، ٢ مص ٥٠ ، عامش ٠

<sup>(</sup>٢٤٥) أبن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٥٢ ٠

<sup>(</sup>٢٤٦) ابن عذاربى ، المبيان ، ٣ أص ١١٣ أنظر ، مؤنس ، محقق الحلة ٢ ص ٥٠ ، ٣٧٠ هامش ، وعن مورور وشخونة ، أنظر ، ابن الشباط ، وصسف الأندلس ، ص ١٠٩ ، ١٠٧ ٠

<sup>(</sup>۲٤۷) ابن الدلائی ، نصسوص ، اص ۲۰۷ ، عنها ، أنظر يأهوت، معجم البلدان ، ٥ ص ٢٦٠ ٠

البن عدارى ، البيان ٣٠٤٠ من ١١٣ ، البن غالب ، فرحة الأنفس ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>۲٤٩) المراكشي ، العجيب ، ص ٧٣ ، عنها ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٧ مس ٣٦٧ ٠

وكانت غالبية بطون بنى دمسر خوارج اباضية : وهبية وتكارية ، فكانت بطونهم الضاربة فى جبل دمر اباضية وهبية (٢٥٠) ، وان كان التجانى القرن الثامن الهجرى الهجرى النهم كانسوا من الخوارج النكار ، وانهم لم يكونوا يعرفون من الاسلام سوى الاسسم ، ويؤكد أنه أقام بينهم فترة من الزمن فلم يسمع آذانا (٢٥٦) ، ورغسم ذلك وصفهم بالأمانة ، وأن حياتهم يظللها الأمن الذى لم يسمع بمثله فى بقعة من بقاع الأرض (٢٥٢) ، أما بنو برزال فكانوا خوارج اباضية (٣٥٣)، ثم تحولوا الى مذهب النكارية (٢٥٤) وكانت بطون بنى همر التى تعيش بالمغرب الأوسط يدينون بمذهب الخوارج أيضا (٢٥٥) ،

وبنو یرنیان أحد بطون زناته (۲۰۲) ، وهم اخوة معدر اوة وبنی یفرن (۲۰۷) ولیسو ابطنا من بطونهم (۲۰۸) ولم یکن لبنی یرنیان

<sup>(</sup>۲۵۰) الشماخي ، السير ، ص ٣٤٥ ٠

<sup>(</sup>۲۵۱) رحلة ، ص ۱۸۷ ۰

<sup>(</sup>٢٥٢) نفسه ، ص ١٨٨ ، فيذكر التجانى أن من يترك متاعه لا تمتد الأيدى اليه ، لأن من كانت تظهر عليه سرشة أو خيانة فانهم لا يجالسونه ولا يكلمونه الا في الضرورة ولا يخرجونه من بلدهم أذا كان مفهم ، أما أذا كان من غيرهم قتلوه ، نفس المصدر والصفحة ،

<sup>(</sup>۲۰۳) ابن حزم ، جمهرة ، ص ۲۹۸ ، ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲۹۸

<sup>(</sup>۲۰۶) ابن حیان ، المقتبس ، ص ۱۹۲ ، ابن الاثیر ، الْکاملُ ، أَرْ صُ ۱۹۷

<sup>(</sup>۲۰۶) ابن حیان ، المقتبس ، ص ۱۹۲ ، ابن الاثیر ، الگامل ، ۸ ص ۱۹۷

<sup>(</sup>٢٥٥) اليعقوبي ، البلدان ، ص ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>۲۵٦) ابن حوقل ، صورة ، ص ۱۰۲ ٠

<sup>(</sup>۲۵۷) ابن خلدون ، العبر ۴ س ۱۹ ، ۲۶ ·

<sup>(</sup>۲۰۸) یذکر بروفنسال آن بنی یرنیان آحد بطون مغراوة الزناتیة ، زخب ، ص ٤٧) ویذکر د ، مؤنس آن بنی یرنیان آحد بطون بنی یفرن الزناتیین ، ذاکرا آنه نقل ذلك عن ابن عذاری ، انظر ، ( الحلة ، ٢ ص ٥١ مامش ) وان كان ابن عذاری لم ینص صراحة علی آن بنی یرنیان آحد بطون بنی یفرن ، وانما ضم آخبارهم الی آخبار بنی یفرن ، وقد ضم آخبار بنی دمر آیضا الی آخبار بنی یفرن وذلك لا یعنی آن بنی دمر أو بنی یرنیان آحد بطون بنی یفرن ، ابن عذاری ، البیان ، ٣ ص ٢٧٠ – ٢٧٣) ، برنیان آحد بطون بنی یفرن ، ابن عذاری ، البیان ، ٣ ص ٢٧٠ – ٢٧٢) ،

مواطن بافريقية ، أما بالمغرب الأوسط فكانت بطونهم منبثة بين البطون الزناتية الأخرى ، فمنهم من كان يضرب فى الجبل المطل على تلمسان (٢٥٩) ، أما غالبيتهم فكانوا يضربون فى المنطقة التى حول مدينة هاز (٢٦٠) ، وظلوا بها حتى اجلاهم عنها زيرى بن مناد زعيم قبيلة صنهاجة بعد أن أخذ بمبادى المحدوة الشيعة (٢٦١) ، وخربت المدينة وأصبحت مفازة (٢٦٢) ،

أما جمهور بنى يرنيان فكان بالمعرب الأقصى ، حيث كانت تظعن بطونهم بـوادى ملوية ما بين سجلماسة وكرسيف (٢٦٣) ، واختط بنويرنيان قصورا لهم على حفـاف وادى ملوية ونزلوا فيها فكانت مواطن استقرار لهم (٢٦٤) ، وكانت بطون أخرى من بنى يرنيان تضرب فيما بين فجيج وسجلماسة (٢٦٥) ، والى بنى يرنيان نسبب الجبل الواقع على الطريق بين وجدة وسجلماسة فعرف بجبن بنى يرنيان (٢٦٦) ،

وقد جازت بعض بطون بنى يرنيان فى فترة حكم الخليفة الأموى المستنصر ، شم أجاز منهم المنصور بن أبى عامر فيمن أجاز منهم من بطون زناتة الأخرى ، فكان بنو يرنيان من أفحل جند الأندلس وأشدهم شوكة (٢٦٧) ، وظل بنو يرنيان يعملون فى خدمة حكام الأندلس حتى وقعت الفتنة بها ، فاستولى بنو يرنيان على حصن أركش (٢٦٨) .

<sup>(</sup>۲۵۹) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۲

<sup>(</sup>۲٦٠) البعقوبي ، البلدان ، ص ١٠٤ ، أنظر الجيلالي ، تاريخ الجزائر، ١٠٥ ص ٢٤٩ ٠

<sup>(</sup>۲٦١) البكرى ، المغرب ، ص ١٤٣٠

۲٦٢) ابن حوقل <sup>4</sup> صورة ، ص ۸۵ – ۸٦ .

<sup>(</sup>۲۲۳٪) البکری ، المغرب ، ص ۹۰ ۰

<sup>. (</sup>٢٦٤) ابن خلدون ، العير ، ٧ ص ٥٢ .٠

<sup>. (</sup>٢٦٥) نفس المصبدر والصفحة. • . .

<sup>(</sup>۲۲۱٪) البكري ، المغرب ، ص ۸۸ ٠.

<sup>(</sup>۲۲۷) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۶۹ ..

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲۹۶ ، انظر مؤنس ، محقق ، الطة ، ۲ ص ۱٥ هامش ٠

وبنو ومانوا وبنو يلومى من بطون زناتة أيضا (٢٦٩) ، وكانت مواطنهم هاتان القبيلتان من أوفر بطون زناتة وأشدهم شوكة ، وكانت مواطنهم بالمغرب الأوسط حول وادى ميناس بالقرب من نهر شلف ، فكان بنو ومانوا يقطنون الى الشرق من الوادى ، أما بنو يلومى فكانوا فى المزء الغربى منه (٢٧٠) ، ولم تترك هاتان القبيلتان مواطنهما بالمغرب الأوسط حين فرت قبائل مغراوة وبنى يفرن من المغرب الأوسط الى المغرب الأقصى تحت ضغط الفاطمين وحليفتهم صنهاجة (٢٧١) ، قبيل خروج الخليفة المعز لدين الله الفاطمى الى مصر بعد أن ألهب الصراع بين زناتة وصنهاجة (٢٧٢) ،

ومن بطون زناتة أيضا بنو عزون (٢٧٣) ، الذين كانوا يعيشون في جزيرة جربة الواقعة قبالة افريقية وبالقرب من مدينة قابس (٢٧٤) ، وكانت مواطنهم بالجزيرة في الجهة الشرقية والجنوبية منها (٢٧٥) ، وكان أهل الجزيرة على مذهب الخوارج بعضهم على مذهب الوهبية ، والبعض الآخر على مذهب النكار ، واعتنق بنو عزون الزناتيون مذهب الخوارج النكارية (٢٧٦) ، وقد عبرت بعض بطون بني عزون الزناتين الى الأندلس وكان منهم أمراء شنت برية (٢٧٧) ،

<sup>(</sup>٢٦٩) ابن حوقل ، صورة ، ص ١٠٢٠

<sup>(</sup>۲۷۰) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۵۶ ۰

<sup>. (</sup>۲۷۱) نفسته ، ص۵۰ م۰۰۰

<sup>(</sup>۲۷۲) بعده ۰

<sup>- (</sup>۲۷۳) ابن حرم ، جمهرة ، ص ۲۹۹ ٠

<sup>(</sup>۲۷۶) التجانی ، رحلة ، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ، عن جربة ، ياتوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ٧٤ ٠ ٠

<sup>(</sup>۲۷۵) نفسه ، ص ۱۲۳ ۰

<sup>(</sup>۲۷٦) البكرى ، المغرب ، ص ۱۹ ، أنظر ، ٠٠

Ency of Isl. (Art Djarba), 2ed, V. 2, p. 459

<sup>(</sup>۲۷۷) ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٩ ، انظر ، مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ٢٧٧) عنها ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ٢٩٩ – ٣٠٠ ٠

وقد ذكر بعض المؤرخين والجغرافيين بطونا زناتيسة معسروفسة بالأسم دون أن ينسبوها الى واحدة من القبائل الزناتيسة الكبيرة مشل مغراوة وبنى يفرن وغيرهما • فكان بافريقية قبيسلة مكنانة الزناتية التى كانت تعيش حول مدينسة نقاوس (٢٧٨) ، وبنو حمسزة الزناتيون (٢٧٩). الذين كانت مواطنهم حول مدينسة تيجس التى تقسع بين القسسيروان وقسنطينة (٢٨٠).

وفى المغرب الأوسط كانت تعيش قبيلة مسرة الزناتية (٢٨١) التى كان لها امارة به قبيل قيام الخلافة الفاطمية فى افريقية ، وكانت عاصمة امارتهم مدينة أوزكا الواقعة على ثلاثة مواحل من تاهرت بين الجنوب والغرب ، وكان رئيس هذه الامارة عبد الرحمن بن أودموت ابن سنان ، ثم توارثه بنوه من بعده فى رئاسة الامارة ، وانتقل أحد بنيه ويدعى زيدالى موضع يقال له ثارينة فاستقر به (٢٨٢) ، وربما كان زيد هذا هو زيد بن سنان شيخ معتزلة زناتة ، السذى فرج الى الشرق حيث مركز دعوة المعتزلة بالبصرة سنة ٢٠١ ه / خرج الى الشرق حيث مركز دعوة المعتزلة بالبصرة سنة ٢٠١ ه /

وفى المغرب الأقصى كان من البطون الزناتيسة بنو يرغش أو يزغتن (٢٨٤) أو يزغت (٢٨٥) وكانت تسكن في موضع مدينسة فساس

<sup>(</sup>۲۷۸) اليعقوبي ، البلدان ، ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>۲۷۹) ابن حوقل ، صورة ، ص ۱۰۳ ۰

<sup>(</sup>۲۸۰) البكرى ، المغرب ، ص ٦٣ ٠

<sup>(</sup>۲۸۱) ابن حزم ، جمهرة ، ص ۹۹ ٠

<sup>(</sup>۲۸۲) البعقوبي ، البلدان ، ص ۱۰۹ ، أنظر ، الجيلالي ، تاريخ الجزائر، ا ص ۲۰۷ .

<sup>(</sup>۲۸۳) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۲۲۰ ، انظر ، محمود اسماعیل ، مغربیات ، ص ۱۲۸ ۰

الجزنائى ، زهرة الآس ، ص ١٤ ، برفنسال ، الاسلام فى المغرب (٢٨٤) الجزنائى ، زهرة الآس ، ص ١٤ ، برفنسال ، الاسلام فى المغرب Ency of Isl. (Art Idris II), 2ed, V. 3, p. 1032

<sup>(</sup>٢٨٥) مجهول ، تاريخ مدينة فاس ، ورقة ٥٨ ظهر ، ويبدو أن الاسم الأخير هو الصحيح ، وذلك لوجود قبيلة بربرية بجنوب فاس حتى الآن تحمل الأخير هو الصحيح ، وذلك لوجود الفلاء بربرية بجنوب فاس حتى الآن تحمل الأخير هو الصحيح ، وذلك لوجود الفلاء ، سعد زغلول ، المغرب العربي ،

قبل بنائها ، وعلى الجانب الأيمن من وادى فاس الذى أصبح فيما بعد عدوة الاندلسيين (٢٨٦) ، وقد اشترى ادريس بن ادريس بن عبد الله الأرض التي أنشئت عليها مدينة فاس (٢٨٧) ، وكانت غيضة ملتفة بالأشجار واقعة بين جبلين (٢٨٨) ، وكان بنو يزغت يسكنون في خيام من شعر (٢٨٥) ، وكان لهم بيت النار (٢٩٠) مما يوضح أنهم دانوا بالمجوسية قبل تحولهم الى الاسلام ، وكان القائم على بيت النار التي كانوا يعبدونها أحد أفراد قبياتهم (٢٩١) ، وقبيلة بنى يجفش الزناتية كانت تضرب حول قرية أم ربيع بالمغرب الأقصى ، وكانوا قوما الغالب عليهم الفروسية (٢٩٢) وقسد وخيلهم من أعتق الخيول القدرتها على الصبر والاحتمال (٢٩٣) ، وقسد وخيلهم من أعتق الخيول القدرتها على الصبر والاحتمال (٢٩٣) ، وقسد وخيلهم من أعتق الخيول القدرتها على الصبر والاحتمال (٢٩٣) ، وقسد وهي الفترة التي استطاعت فيها بطون زناتة الكبيرة تأسيس امارات لهم بالمغرب الأقصى ، فكان لبنى يفرن امارة في سلا ، ولمغراوة امسارتين المداهما في فاس والأخرى في سجلماسة ،

=

ص ٤٣٢ هامش ) وقد اخذ المؤرخ باسم يزغتن لأنه تارن بين يرغش ويزغتن فكانت يزغتن القرب الاسمين للقبيلة البربرية الموجودة بجنوب فاس حتى الآن ولكن ما ذكره صاحب كتاب تاريخ مدينة فاس بأن اسم القييلة ايام الادارسة هو يزغت ، فذلك يطابق اسم القبيلة البربرية الموجودة الآن بجنوب فاس ، وربما أن يزغتن هى يزغت أيضا اذا اخذنا في الاعتبار أن حرف النون ينطق ولا يكتب .

(٢٨٦) مجهول ، تاريخ مدينة فاس ، ورقه ٥٨ ظهر ، انظر ، بروفنسال، الاسلام في المغرب والأندلس ، ص ٤٢ ٠

<sup>(</sup>۲۸۷) نفس المصدر والورةة ٠

<sup>(</sup>۲۸۸) الجزنائي ، زهرة الآس ، ص ۱۷ ٠

<sup>(</sup>٢٨٩) تنفس المصدر 6 ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>۲۹۰) السلاوى ، الاستقصاء ، ۱ ص ۱۵۰ .

<sup>(</sup>٢٩١) انظر ، بروفنسال ، الاسلام في المغرب والأنطس ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>۲۹۲) الادریسی ، نزهة ، ۳ ص ۲۳۱ - ۲۳۷ .

<sup>(</sup>۲۹۳) مجهول ، الاستبصار ، ص ۱۸۷ •

<sup>(</sup>۲۹۶) مجهول ، نبذ ، ص ۲۷ ۰

وقد ذكرت بطون زناتية دون ذكر نسبها الى أحد القبائل الزناتية الكبيرة ودون أن يذكروا لها موطنا مثل قبيلة أركنة (٢٩٥) أو أبكتة (٢٩٦)، وقبيلة غفجوم الزناتية التى قدم أحد أفرادها الى الأندلس طلبا للعلم ثم رحل الى المشرق سينة ٣٩٩ ه /١٠٠٩ م لنفسس الغرض (٢٩٧).

وأشار المؤرخون والجغرافيون الى مواطن لبطون زناتية ، فقالوا عنهم انهم من زناتة دون أن يعطوهم لقبا أو ينسبوهم الى واحدة من القبائل الزناتية الكبيرة مثل مغراوة وبنى يفرن وبنى دمر وغيرهم، وربما كان وجود هذه البطون التى نسبت الى زناتة مباشره ، بسبب أن بعض الفروع الزناتية التى خرجت عن جانا أبو زناتة أو أحد أحفاده قد انقطعت أنسابهم ولم يتتبعهم أحد من المؤرخين أو علماء الأنساب ، لأن معظم العالمين بأنساب زناتة وقبائلها كانوا قد هلكوا قبل انتهاء القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى (٢٩٨) ، فكان لزاما علينا أن نذكر هذه المضارب التى عاشت فيها البطون الزناتية حتى نكمل رسم خريطة توزيع البطون الزناتية فى أرض المغرب بأقسامه الثلاثة والأندلس ،

ففى افريقية كانت بعض بطون زناتة تضرب حول سبرت (٢٩٩) ، وبطون أخرى حول مدينة طرابلس (٣٠٠) وكانوا خوارج اباضية (٣٠١)

<sup>(</sup>٩٥) المسعودي ، مروج ، ٢ ص ١١٩ ·

<sup>(</sup>٢٩٦) ابن خرداذبة ، المسسالك ، ص ٩١ •

<sup>(</sup>۲۹۷) ابن بشكوال ، الصلة ، ٢ ص ٥٧٧ ، انظر ، العبادى ، الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>۲۹۸) ابن حوقل ، صورة ، ص ۱۰۳ ۰

<sup>(</sup>۲۹۹) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٩٤ ، وكذلك اسمها سبرة ، ياقوت، معجم البلدان ، ٥ ص ٢٨ - ٢٩ ، وهى مدينة مجاورة لطرابلس على مسيرة بوم واحد الى الغرب منها ، (ابن حوقل ، صورة ، ص ٧١) .

<sup>(</sup>۳۰۰) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۳۰۱ ، ابن الاثير ، الكامل ، ه ص Gautier, op. cit, p. 220

<sup>(</sup>۳۰۱) الانصاری ، المنهل ، ص ۲۰ ، انظر ، Ency of Isl (Art Ibadiyya), 2ed, V, 3, p. 654.

فقد كانت البطون الزناتية منتشرة في المنطقة الواقعة بين طرابلس وقابس (٣٠٣) ، ومن قبل الفتح الاسلامي للمغرب (٣٠٣) كما كانت بطون من زناتة تقيم في جبل نفوسه ، وكانوا يدينونبمذهب المعتزلة (٣٠٤) وكان هؤلاء في صراع مع قبائل نفوسة الذي عرف الجبل بهم فملئوا قلوب قبائل نفوسه رعبا (٣٠٥) وكانوا يغيرون على مدنهم وقصورهم في النصف الأول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي (٣٠٦) وكانت بطون زناتية أخرى تضرب حول قرية تامست (٣٠٧) ، الواقعة على الطريق بين تاهرت والمسيلة وبالقرب من الأخيرة (٣٠٨) ، وكانت هذه البطون الزناتية تغير على المناطق المجاورة لهم والخاضعة للدولة المعاطن الزناتية في بداية قيامها ، مما كان سببا في تشجيع الفاطمين الزعيم صنهاجة ومساعدته في بناء مدينة أشير لتكون حاجزا باين هذه النواحي وهجمات زناتة (٣٠٠) ،

وفى المغرب الأوسط كانت بطون زناتية تضرب الى الحنوب من تاهرت (٣١٠) فى بلاد واسعة تمتد غربا الى بلاد مسوفة (٣١١) ، وربما كان هؤلاء هم معتزلة ايزرج التى يذكر الجغرافيون أنها كان على تاهرت (٣١٢) ، ويضيف المؤرخون أن مجمع الواصلية كان تلى تاهرت (٣١٢) ، ويضيف المؤرخون أن مجمع الواصلية كان

<sup>(</sup>٣٠٢) اليعقوبي ، البلدان ، ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>۳۰۳) الأنصاري ، المنهل ، ص ۲۸ ۰

<sup>. (</sup>٣٠٤) ابن حوقل ، صورة ، ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٣٠٥) الشماخي ، السير ، ص ٢٧٥ ٠

<sup>(</sup>٣٠٦) نفسه ، ص ٢٨٨ ، انظر ، على يحيى معمر ، الاباضية في موكب التاريخ ، القسم الاول ، ص ١٧١ ·

<sup>(</sup>٣٠٧) ياقوت ، معجم البلدان ٢ م ٣٥٤ ٠

<sup>(</sup>۳۰۸) الادريسي ، نزهـة ، ٣ ص ٢٥٥ ٠

<sup>· (</sup>۳۰۹) النويرى ، نهاية ، ۲۲ ، ورقة ٤٧ ، عن اشير ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ١٠ ص ٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>۳۱۰) الاصطخرى ، المسالك ، ص ٣٦ ، البكرى ، المغرب ، ص ٦٧ ، البن عذارى ، البيان ، ١٠ ص ٢٥ ، معجم البلدان ، ٢ ص ٣٥٦ ٠

<sup>(</sup>٣١١) مجهول ، الاستبصار ، ص ١٧٩ ، انظر ، ماجد والبنا ، الأطلس التاريخي ، خريطة ١٢٠٠

<sup>(</sup>٣١٢) أبن خرداذبة ، المسالك ، ص ٨٨ ، أبن الفقيه ، البلدان ،

ص ۸۰ ۰

قريبا من تاهرت وعددهم نحو ثلاثين ألفا فى بيوت كبيوت الأعسراب يحملونها (٣١٣) ، وأنهم قسوم من البربر أكثرهم من زناتة (٣١٤) ، وفى مدينة المعلوبين التي كانت على ثلاثة مراحل من جسراوة (٣١٥) ، كانت تعيش بعض البطون الزناتية ، اذ كان أمير المدينة أحسد أبناء عظماء زناتة ويدعى على بن حسامد بن مرحوم الزناتي (٣١٦) .

وفى المغرب الأقصى كانت بطون زناتية تضرب حول مدينسة نكور (٣١٧) ، وانتشرت بطون زناتية فى المنطقة الواقعة بين تاهرت وسجلماسة فعرفت بأرض زناتة (٣١٨) ، وفى وادى سجلماسة عاشت بطون من زناتة (٣١٩) ، وبهم سمى أحد أبواب سجلماسة فأطلق عليه باب زناتة (٣٢٠) ، وفى المنطقة الواقعة بين فاس وسجلماسة وعلى بعد عشرة أميال أو مرحلة من سجلماسة استقرت بعض بطون زناتة فعرف المكان بوادى زناتة (٣٢١) ، وكانت بطون زناتة هدة

<sup>(</sup>۳۱۳) المبكرى ، المغرب ، ص ۲۷ ، بياتيوت ، معجم البلدان ۲۰ ص ۳۰۳ . ۳۰۳

<sup>(</sup>٣١٤) ابو زكريا ، السيرة ، ورقة ١٩ ، الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٢٦ ، انظر ، محمود اسماعيل ، مغربيات ، ص ١٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣١٥) ابن حوقل ، صورة ، ص ٨٨ ، وتوجد قرية كبيرة تعرف بالعلويين ايضا على بعد مرحلتين من الأولى جهة الفكان وعلى بعد ثلاثة مراحل منها ، نفس المصدر والصفحة ٠

<sup>(</sup>٣١٦) اليعقوبي ، البلدان ، ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>٣١٧) البكرى ، المغرب ، ص ٩٠ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ١٧٨ ، ومدينة نكور انشاعا سعيد ابن لدريس بن صالح المعروف بالعبد الصالح ، والمذى دخل ارض المغرب زمن الوليد بن عبد الملك ، ( ابن عذارى ، البيان ، ص ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣١٨) البيعتوبي ، البلدان ، ص ١٠٩ ٠

<sup>(</sup>٣١٩) ابن الخطيب ، اعمال الأعلام ، ٣ص١٩، انظر ، محمود اسماعيل، المخوارج ، ص ٢٦٦ ٠

<sup>(</sup>٣٢٠) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢٣١ ٠

۱ (۳۲۱) ابن حوقل ، صورة ، ص ۸۸ ، البكرى ، المغرب ، ص ۱۵۷ ، الادريسى ، نزهـة ، ۳ ص ۲٤۷ ٠

تدين بمذهب الاعتزال (٣٢٣) ، وفي جبال المغرب الأقصبي كافت تعيش بعض البطون الزناتية (٣٢٣) ، وقد أيدت هذه البطون دولة الأدارسة ، فوقفوا حائسلا أمام تقدم قبائل الملثمين صوب الشمال (٣٢٤) ، وقد ذكر ابن قتيسة أن موسى بن نصير غزا زناتة وسبى منها (٣٢٥) ، فأعتقد البعض أن بطون زناتة التي غزاها موسى بن نصير هي بطونهم بالمغرب الأقصى (٣٢٦) ، مما يدل على أن بطون زناتة انتشرت في المعرب الأقصى قبل الفتح الاسلامي وأن مضاربها كانت منتشرة بين تلمسان وملوية وسجلماسة (٣٢٧) ،

أما فى الأنداس فكانت بعض البطون الزناتية التى لم نعرف له نسبا سوى أنها من زناتة ، فكان بنو الخروبى الزناتيون فى لقنت (٣٢٨)، وفى اقليم سرقسطة ناهية عرفت باسم زانات نسبة الى قبيلة زناتة (٤٢٩) كما نسب حصن نوبة الذى يقسع فى أعمال وشقة الى زناتة أيضا (٣٣٠) وأطلق اسم زناتة على أحد أقاليم بلنسبة (٣٣١) ، كما كان بالأندلس أمراء وقسواد نسبوا الى قبيلة زناتة ، وآخرون نسبوا الى أحد بطونها الكبيرة مثل بنى خزر وبنى يفرن وبنى برزال (٣٣٢) ،

<sup>(</sup>٣٢٢) نفسه ، ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>۳۲۳) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۹۹ ، الادریسی ، نزهة ، ۳ ص ۲٤۳، انظر ، ماجد ، ظهور ،ص ۹۶ ۰

<sup>(</sup>٣٢٤) انظر ، حسن احمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٧٢ ٠

<sup>(</sup>٣٢٥) الامامة والسياسة ، ٢ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣٢٦) أنظر ، دبوز ، تاريخ المغرب الكبير ، ٢ ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>۳۲۷) ابن ابی زرع ٬ الانیس ، ۱ ص ۱۲۹ ، السلاوی ، الاستقصا ، ۱ ص ۱۹۷ ۰

<sup>(</sup>۳۲۸) ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٩ ، عنها ، انظر ، باقوت ، معجم البلدان ، ٧ ص ٣٣٦ ٠

<sup>(</sup>٣٢٩) بياقوت ، معجم العلدان ، ٤ ص ٤٠٦ ، السيوطى ، اللباب ، ص ١٢٧ .

۱٦١ ، ١٦١ ، نصوص ، ص ٥٥ ، ١٦١ .

<sup>(</sup>٣٣١) نفسه ، ص ٢٠ ، وبلنسبة تقع شرقى قرطبة ، ابن غالب ، فرحة الأنفس ، ص ٢٨٥ ٠

<sup>(</sup>٣٣٢) المغربي ، الجمان ، ورقمة ٢٠٣٠

ومن الجدير بالذكر أن بعض المؤرخين القدامي قد نسبوا بعض البطون البربرية الى قبيلة زناتة ، رغم أنهم ليسوا من بطونها ، وتبع القدامي بعض المحدثين من مؤرخي الشرق ليس فقط في نسب نفس البطون الى زناتة ، بل زادوا في البطون التي نسبت الى قبيلة زناتة ، ولم يشر هؤلاء الى المصادر التي اعتمدوا عليها وأخذوا عنها ، كما لم يذكروا السبب الذي من اجله نسبوا هذه البطون الى زناتة ،

فقد نسب البعض قبيلة كومية التى كان منها عبد المؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين الى قبيلة زناتة (٣٣٣) ، كما نسب البكرى بنى يلول أحد بطون كومية الى بنى دمر الزناتيين (٣٣٤) ، وذكر البعض مواطن كومية فى المعرب دون أن يذكروا لها نسبا (٣٣٥) ، أما ابن خلدون وهو العليم بأنساب قبائل البربر لسم يذكرها ضمن بطون زناتة ، وانما نسبها الى قبيلة بترية أخرى عرفت بصطفورة أو مسد فورة (٣٣٦) ، بالاضافة الى ذلك فان ابن حوقل الذى ذكر أكثر من مئة بطن من بطون زناتة لم يذكر كومية ـ التى لم تكن غافلة الذكر حضن هذه البطون (٣٣٧) ،

أما قبيلة مكناسة فيقف المؤرخون قدامى ومحدثين فريقين فى تحديد نسبها ، اذيرى فريق من مؤرخى العصور الوسطى أن مكناسة أحدد بطون زناتة (٣٣٨) ، وعلى الدرب سار من اعتمد عليهم من المؤرخين

<sup>(</sup>۳۳۳) ابن ابی دینار ، المؤنس ، ص ۱۱۶ ، ۱۱۸ ، انظر ، حسسن حسنی عبد الوهاب ، خلاصبة تاریخ تونس ، ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>۳۳۰) ياقوت ، معجم البلدان ، ۲ ص ۳۰۱ ، ابو الفدا ، تقويم البلدان ، من ۱۲۳ ، ابن الدلائي ، نصوص ، ص ۱۰٦ ، انظر ، سبعد زغلول ، المغرب العربي ، ص ۳۶ ، ۳۶ ، ۳۹ ، ۳۶ . العربي ، ص ۳۶ ، ۳۶ ، ۳۶ ، ۳۹ ، ۳۶ .

<sup>(</sup>٣٣٦) العبر ، ٦ ص ١٢٦ ، انظر ابن منصور ، قبائسل المغرب ، ١ ص ٣٠٩ ، اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>۳۳۷) صورة ، ص ۱۰۲ ــ ۱۰۳ .

<sup>(</sup>۳۳۸) ابن الخطيب ، اعمال الأعلام ، ٣ ص ١٤٠ ، أبو الفدا ، المختصره ٢ ص ٧٠ . المقرى ، نفح ، ١ ص ٣٨٥ ، ابن دحية ، المطرب ، ص ٥٠ . العينى ، عقد الجمان ، ١٨ ورقة ٢٣٢ .

المحدثين (٣٣٩) ، ويرى الفريق الثاني من مؤرخي العصور الوسطى أن مكناسية أحد قبائل البتر بعيدة النسب عن زناتة (٣٤٠) ، وأخذ بهذا النسب بعض المؤرخين المحدثين ، وأكدوا أن مكناسة ليسست من زناتة (٣٤١) ، ومما لا شك فيه أن مكناسة ليست من بطون زناتة اذ قال بذلك النسابة ابن حزم الثقة في معرفة الأنساب ، وأخذ به ابن خلدون أعظم من كتب عن قبائل البربر والعليم بأنسابهم ، ومصداق ذلك قول موسى بن أبى العافية زعيم مكناسة بان تحالف مع بنى أمية «ليرهب بهم على زناتة » (٣٤٢) ، معلنا بذلك عداوته لزنات كلها وليس لأحد بطونها مما يقطع بأن مكناسة ليست من بطون زناتة ، كما أن موسى بن أبى العافية تحالف مع صنهاجة (٣٤٣) العدوة التقليدية لزناتة ، بخاصة في فترة حكم الفاطميين لبلاد المعرب ، ولم يحدث تحالف أبدا بين أى من بطون زناتة وبين قبيلة صنهاجة رغم الحروب القبلية التي دارت بين البطون الزناتية • ولعل ما حدا ببعض المؤرخين قدامي ومحدثين لاعتبار مكناسة أحد بطون زناتة أن كلا من القبيلتينمن البتر الى جانب التشابه في طبيعة حياتهم ، اذ كانت بطون مكناسة بدوا وأهل أخصاص (٣٤٤) مثلهم في ذلك مثل الكثير من البطون الزناتيمة •

<sup>(</sup>۳۳۹) انظر ، مؤنس ، ثورات البربر ، ص ۱٦٧ ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ٤٦٩ ، ٨٥٠ ، العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٣٠٩ ، الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين ، ص ٦٦ ، رزق الله منقربوس ، دول الاسلام ، ١ ص ٢٢٠ – ٢٢١ ، بونار ، المغرب العربي، ص ٢٢٠ ، الفيلالى ، دروس ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>۳٤٠) ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٦ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ٩١ ، ١٢٩ ، البيعةوبي ، البلدان ، ص ١٠٧ ، المراكشي ، المعجب ، ص ١٧ ، مجهول ، نبذ ، ص ٤٧ ، الادريسي ، نزهـة ، ٣ ص ٢٤٤ ٠

<sup>(</sup>٣٤١) أنظر ابن منصور ، قبائسل المغرب ، ١ ص ٣١٢ ، دبــوز ، ٢٠ مدمود المغرب ، ١ ص ٣١٢ ، دبــوز ، ٣٠٠ تاريخ المغـرب الكبير ، ٣ ص ٢٤٨ ، محمود اسماعيل ، الخبـوارج ، ص ٨٣٠ القبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ٣٧٤ ،

<sup>. (</sup>٣٤٢) النويري ، نهاية ، ٢٢ ، ورقة ٤٧ .

<sup>(</sup>٣٤٣) نفس المصدر والورقة ٠

<sup>(</sup>٣٤٤) البكري ، المغرب، ص ٨٨ •

ويعتقد بعض المؤرخين أن برغواطة اسما لقبيلة (٣٤٠) ، ومن بطون زناتة (٣٤٠) ، الا أن المتتبع لأقوال المؤرخين والجغرافيين يرى أن يرغواطمة ليس اسما لقبيلة بعينهما ، وانما يدا على نحلة دينية أطلق على القبائل التي دانت بهذه النحلة (٣٤٧) ، نسبة الى من تنبسأ فيهم وشرع لهم ، وذلك مثل المفرق الاسلامية التي أخذت أسمائهما ممن أسس الفرقة أو المذهب ، مثلهم فى ذلك مثم الزيدية والاسماعيلية من فرق الشيعة ، والازارقة والاباضية والصفرية والوهبية من فرق المفوارج ، والواصلية من فرق المعتزلة ، وقدد تنبأ في حدد القوم وشرع لهم ديانتهم من قدم من الأندلس من جهة وادى برباط (٣٤٨) فقيم للكل من دخل في ديانته برباطي ، وأحالته العرب بأنسنتها وقالت برغواطي (٣٤٨) ،

وقد ذكرت بعض المصادر مانجم عنه تصور البعض بأن برغواطة واحدة من البطون الزناتية ، فذكروا أن طريفا أبا ملوك برغواطة كان من أصحاب ميسرة ، فلما قتل ميسرة وافترق أصحابه ذهب طريف هذا الى تامسنا وكان اذ ذاك ملكا على زناتة ، فقدم قومه ابنه صالحا بعد وفاته فتنبأ غيهم وشرع لهم الديانة التي كانوا عليها (٣٥٠) ، ويقول آخرون ان صالح بن طريف قدم من وادى برباط بالأندلس الى تامسنا فوجد بها قوما جهالا من زناتة ، فاستفر غقولهم بما كان يخبرهم به من أشسياء قبل حدوثها (٣٥١) ،

<sup>(</sup>٣٤٥) حيذكر لبن دحية أن القبيلة كانت تدعى بلغواطة وليس برغواطة ٤ المطرب ، ص ٩٢ ٠

<sup>. . . (</sup>٣٤٦) لنظر ، مؤنس ، محقق ، الحلة ، ٢ ص ٥١ مامش ٠

<sup>(</sup>٣٤٧) أفظر ، محمود اسماعيل ، مغربيات ، ص ٢٧ ، ابن منصور ، قبائل المغرب ١٠ ص ٢٣٠ ٠

<sup>· • (</sup>۳٤۸) المبكرى ، المغرب ، ص ١٣٧ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ١٩٧ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٢٥ ٠

<sup>(</sup>٣٤٩) البكري المغرب ، ص ١٣٨ ، مجهول ، نبد ، ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٣٥٠) البكرى ، المغرب ، ص ١٣٥٠ ، المغربي ، الجمان ، ورقة ، ٢٠٢ ، انظر ، بروفنسال ، نخب ، ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣٥١) البكري ، المغرب ، ص ١٣٧ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ١٩٧ .

ويؤكد فريق ثالث أن برغواطة فى الأصل من زناتة (٣٥٣) • الا أن هدذا التصور بأنهم من زناتة له ما يدحمه ، اذ يذكر ابن عدارى أن تامسنا كانت مواطن عدة قبائل بربرية (٣٥٣) ، ويضيف ابن الخطيب أن برغواطة كانت أخلاطا شتى لا يرجعون الى أب واحدة أو أصل واحد (٣٥٤) ، ويؤكد قول ابن الخطيب أن قبائل بريرية بترا وبرانس دانت بهذه النحلة وانضمت اليها (٣٥٥) ، بالاضافة الى أن ابن خلدون قد حسم الموقف من قبل وانتهى الى أن معظم الذيب دانوا بنحلة برغواطة كانوا من بربر مصمودة ، وأن طويف الذيب كان كبيرهم كان من قبيلة مصمودة (٣٥٦) ، وأن برغواطة ليسوا من زناتة (٣٥٧) ،

وقد نسب بعض المؤرخين قبيلة زواغة الى زناتة (٣٥٨) ، ربما لأنها كانت تعيش مجاورة لأحد البطون الزناتية ، وعلى البداوة مثلهم ، فكلاهما كان يعيش في خيام من شعر (٣٥٩) والحقيقة في نسب زواغة أنها احدى قبائل البتر التي كانت على قدم المساواة مع زتاتة في نسبها الى مادغيس الأبتر الذي نسبت اليه كل قبائل البتر (٣٦٠) وقد فطن بعض من المؤرخين المحدثين الذين نقلوا عن المصادر التي نسبت زواغة الى زنساتة الى هدذا الخطأ ولم ينسبوها الى

<sup>(</sup>٢٥٢) مجهول ، الاستبصار ، ص ١٩٨ ، مجهول ، نبذ ، ص ٧٤٠ .

<sup>(</sup>۳۵۳) البيان ، ١ ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٤٥٤) أعمال الأعلام ، ٣ صن ١٨٠ ٠

<sup>(</sup>٥٥٥) البكرى ، المغرب ، ص ١٤١ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣٥٦) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ٢٠٧ ، ٢١٠ ، السلاوي ، الاستقصا ،

١ ص. ٨٥ ، انظو ، ابن منصور ، قبائسل المغوب ، ١ ص ٢٢٢ ٠

<sup>(</sup>۳۵۷) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ٢١٠ ٠

<sup>(</sup>٣٥٨) ابن ابى زرع ، الأنيس ، ١ ص ٣٩ ، الجزنائى ، زهرة الآس ، ص ١٤ ، مجهول ، تاريخ مدينة غاس ، ورقة ٥٨ ظهر ، انظر ، بروغنسال ، الاسلام في المغرب والاندلس ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٩٥٩) خفس المصادر والصفحات .

<sup>(</sup>٣٦٠) ابن حزم ، جمهره ، ص ٤٩٦ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٢٨ ،

مجهول ، نبذ ، ص ٧٦ ٠

### زناتسة (٣٦١) ٠

كماعد بعض المؤرخين قبيلة ورهجومة ضمن البطون الزناتية (٣٦٣)، وان كانت ورهجومة من القبائل البترية ، الا أنهم يرجعون فى نسبهم الى قبيلة نفرة (٣٦٣) ، والتى اعتبرها بعض المؤرخين من بطون زناتة (٣٦٤) ، والحق أنها ليست منهم اذ لم يذكرها النسابة ابن حزم أو ابن خلدون ضمن البطون الزناتية ، وانما نسبوها الى فرع آخر من قبائل البتر (٣٦٥) ، كما أن المؤرخ المراكشي قد فرق بين قبيلة نفرة وقبيلة زناتة (٣٦٦) .

ونسب أحد المؤرخين المحدثين قبيلة بنى كملان الى زناتة (٣٦٧) ، ولم يذكر على أى المصادر كان اعتماده ، اذ أن كل المصادر والمراجع التى ذكرتها تنسبها الى هوارة (٣٦٨) ، ونسب آخر قبيلة ازداجة أو وزداجة الى زناتة (٣٦٩) ، ولكن ابن خلدون المصدر الرئيسى عن أنساب قبائل البربر وتاريخها ، ناقش نسب هذه القبيلة بخاصة ، وحسم الاختلاف فى نسبها ، وعدها ضمن بطون البرانس

<sup>(</sup>٣٦١) السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ١٥٠ ، انظر ٠ ... ١٥٠ من ١٠٠ منور ٠ ... ١٥٠ منور ١٠٠ منور ١٠ منور ١٠٠ منور ١٠ منور ١٠ منور ١٠٠ منو

Ency of Isl. (Art Idris), 2ed, V. 3, 1032

<sup>(</sup>٣٦٢) المغربي ، الجمان ، ورقبة ٢٠٢ ظهر ، ٢٠٣ ، انظر ، مؤنس ، فجر الاندلس ص ٢٨٣ ، ثورات البربر ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣٦٣) ابن حزم ، جمهره ، ص ٤٩٧ ، الرقيق ، تاريخ افريقية والمغرب ، ص ١٨٣ ٠

<sup>(</sup>٣٦٤) انظر ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ٤٦٩ ، Scott, Moorish Empire, V. 1, p. 387 ، وينسب ابن عذارى احد قواد نفزة الى بنى يفرن الزناتيين ، ( البيان ، ١ ص ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣٦٥) ابن حرزم ، جمهرة ، ص ٤٩٧ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ٩٠ \_

٠ ١٧ - ١٦ ص ١٦ - ١٧)

Hassan Ibrahim, Relations, p. 85 ، انظر ، ۱۳۲۷)

<sup>(</sup>٣٦٨) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٧٩ ، النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٦ ، انظر ، رزق الله منقريوس ، دول الاسلام ، ١ ص ٣٢٢ ٠

<sup>(</sup>٣٦٩) أنظر ، الجيلالي ، تاريخ الجزائر ، ١ ص ٢٥٠ .

# وليس البتر (٣٧٠) ٠

وينفرد المؤرخ المراكشي بنسب قبيلة تسول الى زناتة (٣٧١) ، ولم يشر أحد من النسابة أو المؤرخين الى أن تسول أحد البطون الزناتية ، فربما تفرعت عن بطون زناتية بعد الفترة التي يهتم بها البحث ، اذ أن المراكشي من مؤرخي القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ، الا أن ابن خلدون الذي جاء بعده لم يذكرها ضمن بطون زناتة ،

لقد اعتقد بعض المؤرخين أن قبيلة زناتة قسما ثالثا من أقسام البربر غير البتر والبرانس ، ولأن قبيلة زناتة البترية كانت من أكبر قبائل البربر وأوسعها انتشارا في شاملي أفريقيا ، فقد نسب بعض المؤرخين قبائل بربرية غير زناتية الى قبيلة زناتة ، وفي المقيقة أن بطون زناتة لسم تكن متباعدة عن بعضها البعض في المضارب فحسب ، وانما اختلفت في المذاهب الاسلامية التي اعتنقتها بعد أن تحولت الى الاسلام ، ففي الوقت التي ظلت فيه بطون زناتية على مذهب أهل السنة ، تحولت بطون أخرى الى مذاهب الخوارج التي وصلت مبادئها الى المغرب ، ومذهب المعتزلة المعروف ، ولم تتفق بطون زناتة حول شيء ما ، مشل عدم اعتناق أي منها مذهب الشيعة الاسماعيلية ، والى جانب تباعد المضارب واختلاف المذاهب الشيعة الاسماعيلية ، والى جانب تباعد المضارب واختلاف المذاهب عدم خضوع بطون قبيلة زناتة لطاعة زعيم واحد ، ومن شم تفرقت عدم خضوع بطون قبيلة زناتة لطاعة زعيم واحد ، ومن شم تفرقت قوتها ، ولم تستطع اقامة دولة لها مع أنها كانت من أكبر القبائل قوتها ، ولم تستطع اقامة دولة لها مع أنها كانت من أكبر القبائل

<sup>(</sup>٣٧٠) العبر ، ٦ ص ١٤٤ ، انظر ، سمعد زغلول ، المغرب العربي ، ص ٤١ ٠

۲٤٥ ، ص ٢٤٥ المعجب ، ص ٢٤٥ .

# الفصلالشاني

#### دور

## زناتــة الســياسى قبــل قيــام الخلافة الفاطمية

موقف زناتة من الفاتحين المسلمين ــ مقاومة قبيلـــة جراوة الزناتية للفتح العربى وتحول بقية بطون زناتة الى الاسلام ــ توليــة موسى بن نصير المغرب ودور زناتة في فتح الأندلس ــ ثورة البربر الكبرى التى قادتها زناتة على ولاة بنى امية ــ ثورات زناتة على العباســـين حتى قيــام دول مستقلة بالمغـرب ــ موقف زنــاتة من دولتى بنى رستم والادارســة ٠

لعبت قبيلة زناتة دورا ذا شطرين أثناء الفتح الاسلامى لبلاد المغرب ، اذ تحولت بعض بطونها الى الاسلام مع أول الفتح ، وانضمت الى الفاتحين تساندهم فى اتمام فتح بلاد المغرب ، ووقفت بطلون أخرى منها ضد الفاتحين ، فمنهم من انضم الى الروم لمقاومة العرب، ومنهم من وقف بمفرده ليرد العرب عن أرض المغرب ، التى عمد المسلمون الى فتحها بعد أن فرغوا من اجلاء الروم عن مصر .

فبعد أن أتم عمرو بن العاص فتح مصر سنة ٢٠ ه / ٢٤٠ م (١) تقدم لفتح بلاد شدمالى أفريقيا لتأمين الحدود الغربية للخلافة الاسلامية (٢): ولأنه كان ميالا بطبعه للغزو والفتح ، فلا يكاد يفرغ من الاستيلاء على اقليم حتى يشرع فى اعداد العدة لفتح مايلية (٣) ، فقاد الجيش الاسلامى الى برقة فافتتحها آخر سنة مايلية (٣) ، فقاد الجيش الاسلامى على جزية يؤدونها الى المسلمين (٤)، ثم خرج الى طرابلس وضرب الحصار حولها حتى استسلم أهلها

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۸ ۰

<sup>(</sup>٢) أنظر ، ماجد ، التاريخ السياسي ، ١ ص ٢٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣) أنظر ، مؤنس ، فتح ، ص ٥٢ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٢٩ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، ا ص ٧٥ ، يذكر الانصارى ان مسير عمرو بن العاص الى برقة كان سنة ٢٢ ه / ٦٤٢ م ، ( المنهل ، ص ٣٠ ) .

سنة ٢٢ هم ٢٢ مم (٥) ، فتقدم من ليلته الى مدينة سبرت (٢) ، وأخد أهلها على غدرة ، اذ كانوا واثقين من مناعة طرابلس على المسلمين (٧) ، وكانت مدينة سبرت وما حولها مضارب لبطون زناتية (٨) ، فكان دخول قسم من زناتة الى الاسلام مع بداية الفتح العربى ، كما كانت طرابلس وما حولها مضارب لبطون زناتية (٩) ،

توقفت الفتوحات الاسلامية فى بلاد المغرب بسبب مقتل عمر بن الخطاب وانشغال المسلمين بذلك حتى تولى عثمان بن عفان الخلافة ، فعين عبد الله بن سعد بن أبى سرح على ولاية مصر سنة ٣٥ه ﴿ ١٥٥ م (١٠) ، فاستأذن ابن أبى سرح الخليفة فى فتح بلاد المغرب (١١) ، وخدرج اليها فى عشرين ألفا من كبار العرب وشجعانهم ومعهم بعض الصحابة وأبنائهم فى سسنة ٢٧ ه / ٦٤٧ لله ١٤٥ م (١٢) ، وعندما علم حاكم

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٣٠ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٨، التجانى ، رحلة ، ص ٢٣٩ ، الا أن البكرى يذكر أن فتح طرابلس تم سنة ٢٣ ه/ ٦٤٣ م ، ( المغرب ، ص ١١ ) ٠

<sup>(</sup>٦) يذكر ياقوت أن اسمها سبرة أيضنا ، معجم البلدان ، ٥ ص ٢٨ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٣١ ، انظر ، الزاوى ، تاريخ الفتح المعربى في لببيا ، ص ٤٢ ، وكان اعل سبرة قد تحصدوا في مدينتهم حين علموا بقدوم العرب و فلما بلغهم محاصرة عمرو بن العاص لمدينة طرابلس ، وانه لم يستطع دخولها والاستيلاء عليها امنوا ، فلملات طفسر عمرو بن العاص بمدينة طرابلس ارسل خيلا من ليلته فصبحت خيله مدينة سلبرة فاستولوا عليها ، ( ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ٢٩ ) ،

<sup>(</sup>٨) الميعقوبي ، البلدان ، ص ٩٩ ، الانصاري ، المنهل ، ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>۱۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۸ ، الا ان السلاوی یذکر ان عـــزل عمرو بن العاص کان سنة ۲٦ ه / ٦٤٦ م ، الاستقصا ، ۱ ص ٦٦ ) ٠

<sup>(</sup>۱۱) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٤٦ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص

<sup>(</sup>۱۲) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۹ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ۱۸۵ ، ویدکسر ابن تغری بردی أن الجیش الاسلامی کان عشرة آلاف فقط ، ( النجوم ، ۱ ص ۸۰ ) ۰

افريقية وبعض بلاد المغرب جريجوريوس Gregorius الذي يسميه العرب جرجير (١٣) بقدوم العرب خرج للقائهم في جيش من الروم ، وانضحت اليه جراوة الزناتية ، فحاربوا مع الروم فصد المسلمين في موقعة سبيطلة (١٤) ، التي انتهت بهزيمة الروم ومقتل ملكهم جرجير ، وأسر كثير ممن معه (١٥) ، وقد اعتقد البعض أن مغراوة الزناتية هي التي ظاهرت الروم في موقعة سبيطلة (١٦) ، ولكن الذين انضموا الي الروم كانوا من قبيلة جراوة الزناتية ، لما بينهما من التشابه في حياة الاستقرار والأخذ بنصيب من الحضارة ، كما مظاهرة الروم في الدين يدينون بالولاء للروم ، وكان على جاروة مظاهرة الروم في الحروب مهما احتاجوا اليهم ، اذ كان « للروم عليهم طاعة معروفة » كما يقول ابن خلدون (١٧) ،

ومن المحتمل أن مادفع البعض الى الاعتقاد بأن مغراوة الزناتية هى التى وقفت الى جانب الروم فى حربهم مع العرب ما أجمع عليه غالبية المؤرخين من اسلام صولات بن وزمار أمير قبيلة مغراوة على يد عثمان بن عفان ، وان رددوا قصتين حول اسلام صولات هذا ،

<sup>(</sup>۱۳) كان جرجير احد عمال هرقل امبراطور بيزنطة (الروم) على افريقية ، فخلع جرجير طاعة الحكومة البيزنطية واستقل بحكم افريقية ، وكان سلطانة يمتد من طرابلس حتى طنجة ، وضرب الدنانير باسمه ، (ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٤٦ ، ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ٢٦ ) ، وكان جرجير هذا قد خلع طاعة هرقل ابن أخيه بسبب حقده عليه لأنه صعد على عرش الامبراطورية من دونه ، وربما أعلن نفسه امبراطورا بتشجيع بابوية روما التى كانت تنافس الكنيسة اليونانية ، (انظر ، ماجد ، التاريخ السياسى ، ٢ ص ٥٣) .

<sup>(</sup>١٤) ابن خلدون ٤ العبر ، ٧ ص ٨ ، وعن سبيطلة ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ٣٣ ٠

<sup>(</sup>١٥) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٤٦ ، انظر ، حسن حسنى عبد الوهاب خلاصة ، ص ٥٤ ، ويذكسر الزاوى أن مقتسل الملك جرجير كان سنة ٢٩ ه / ٦٤٩ م ، ( انظر ، تاريخ الفتح العربي ، ص ٥٥ ) ٠

<sup>(</sup>١٦) أنظر ، الجيلالي ، تاريخ الجزائر ، ١ ص ١٩٢ •

۱۷) این خلدون ، العبر ، ۷ ص ۸ ۰

فقالوا انه خرج بنفسه ذاهبا الى المدينة ووفد على عثمان بن عفال فأسلم على يديه ، أو أنه قبض عليه أول الفتح الاسلامي لبلاد المغرب في بعض الحروب بسين العرب والبربر ، فارسل الى عثمان لمكانته من قومه ، وأسلم على يديه ، فأطلقه الخليفة ، وعقد له على قومه وعمله فحسن اسلام صولات ، وقد اعتقد البعض أن صولات بن وزمار اسر في معركة سبيطلة أو أنه ذهب الى عثمان بن عفان في صحبة ابن أبى سرح (١٨) وقد رجمنه من قبل فكرة ذهاب أمير مغراوة الى المدينة بمحض ارادته على قصهة الأسر ، وبذلك أخذ بعض المستشرقين (١٩) ،

وأيا ما كان وفود صولات أمير مغراوة على عثمان أسيرا أم بمحض ارادته ، فقد تحول الى الاسلام ، وحسن اسلامه فتحولت قبيلة مغراوة الزناتية الى الاسلام بسهولة مع أول الفتح العربى لبلاد المغرب لأن اسلام الرؤساء والملوك يتبعه اسلام قومهم ، اذا الناس تبع للسلطان (٢٠) ، وأصبحت قبيلة مغراوة ومن يدور فى فلكها من بطون زناتة تدين بالولاء لخليفة المسلمين وانضمت اليهم تجاهد معهم ، اذ أصبحت «خالصة للمسلمين منذ الفتح » على حدد قسول ابن خلدون (٢١) ، ولذا يرى غالبية المؤرخين المحدثين أن قبيلة زناتة كانت أول قبائل البربر اسلاما ، وانضماما الى العرب (٢٢) ، وربما كان انضمام زناتة الى العرب منذ أول الفتح لما بينهما من تشابه فى الحياة الاجتماعية من سكنى الخيام ، والميل الى الرحلة ، والحياة التى الحياة الاعترف الاستقرار الدائم ولكنها دوما تميل الى الظعن (٣٣) ،

وتوقفت الفتوحات الاسلامية فى المغرب بسبب الفتنـة التى حدثت بعد مقتل عثمـان بن عفان حتى استقر الحكم فى بـد معاوية بن أبى

<sup>(</sup>۱۸) أنظر ، الزاوى ، تاريخ الفتح العربي ، ص ٥٨ .

Ency. of Isl. (Art Maghrawa), led. V. 3, p. 106. (۱۹)

<sup>(</sup>۲۰) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٦٨٣ .

<sup>(</sup>۲۱) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>۲۲) انظر ، مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ۱۲۸ ، الجبيلالي ، تساريخ الجزائر ، ۱ ص ۱۸٦ ، بونار ، المغرب العربي ، ص ۲۱ – ۲۲ •

<sup>(</sup>٢٣) أنظر ، مؤنس ، فتح ، ص ٩ ، ٢٨٤ ٠

سفيان ، فعادت الجيوش الاسلامية الى غزو افريقية ، وافتتح رويفع بن ثابت جزيرة جربة سنة ٧٤ ه / ٣٦٧ م (٢٤) ، وهذه الجزيرة التى تقع فى البحر قبالة افريقية وبالقرب من قابس (٢٥) ، مواطن بنى عزون الزناتيين •

وتولى عقبة بن نافع (٢٦) أمر الفتوح فى المغرب من قبل معاوية بن ابى سفيان سسنة ٥٠ ه / ٢٧٠ م (٢٧) ، فافتتح غدامس وقفصسة وقسطيليسة (٢٨) ، وكلها مضارب لكثير من بطون زناتة • وكان عقبة بن نافسع مقيما بافريقيسة منذ أن افتتح عمرو بن العاص مدينة برقة (٢٩) فرأى أن قبائل البربر تعلن اسلامها اذا جاءتهم جيوش المسلمين ، وما أن تعود الجيوش حتى يرتد البربر عن الاسسلام (٣٠) ، لذا اختط عقبة مدينسة القيروان (٣١) ، وفى موضع بعيد عن البحر خوفا من غارات الروم،

<sup>(</sup>۲۶) البكرى ، المغرب ، ص ۱۹ ، التجانى ، رحلة ، ص ۱۲٤ ، ابن البي دينار ، المؤنس ، ص ۲۸ ·

<sup>(</sup>٢٥) ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ٧٤ ٠

<sup>(</sup>٢٦) كان مولده قبل وفاة الرسول بسنة واحدة ، ( ابن عذارى ، البيان، السيان، المسلمين عهدا بافريقية واعرفهم بها اذ كان مقيما ببرقة وزويلة مند افتتحها عمرو بن العاص ، ياقوت ، معجم البلدان ٧ ص ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>۲۷) الطبری ، تاریخ ، القسم الثانی ، مجلد ۷ ص ۹۳ ، ابن الاثیر ، الکامل ، ۳ ص ۱۹ ، وان اختلفت الاراء فی الکامل ، ۳ ص ۱۹ ، وان اختلفت الاراء فی سمنة تولیة عقبة بن نافسع ، فیری ابن عبد الحکم أن ولایسة عقبة لافریقیسة کانت سنة ۲۱ ه / ۲۲۲ م ، ( فتوح ، ص ۲۲۲ ) ، ویری آخرون أن تولیة عقبة کانت سمنة ۶۹ ه / ۲۲۹ م ، ( انظر ، مؤنس ، فجر ، ص ۳۹ ، الزاوی ، تاریخ الفتح العربی ، ص ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢٨) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٦٤ ، ابن أبى دينار ، المؤنس ،

<sup>(</sup>٢٩) ياقدوت ، معجم البلدان ، ٧ ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>۳۰) ابن الأشير ، الكامل ، ٣ ص ١٩٩ ، القزويني ، آثار البلاد ، ص ٢٤٢ .

۱۹۰ – ۱۹۳ ص ۷ ، معجم البلدان ، ۷ ص ۱۹۳ بنظر ، یاقوت ، معجم البلدان ، ۷ ص ۱۹۳ بنظر ، Hill, Op. Cit, pp. 91— 94.

والى الجنوب من قرطاجنة ، واختط عقبة بها دار الامسارة والمسجد (٣٢) .

ولم تكن جيوش المسلمين وطئت أرض المغرب الأوسط الذي تضرب فيه غالبيسة البطون الزناتية ، وكانت السسيادة فيه بين اثنين من أقسوى البطون الزناتيسة هما : مغراوة وبني يفرن ، وتقسع به مدينسة تلمسان التي أنشسأتها زناتة بين مضاربها ، وقصارى القول أن معظم سسكان المغرب الأوسط كانوا من زناتة كما كانت فيه السسيادة لبطون زناتسة حتى عرف بمغرب زناتة (٣٣) ، فما أن ولى المغرب أبو المهاجر دينار (٣٤) الذي خلف عقبة بن نافع سسنة ٥٥ ه / ٢٧٥ م (٣٥) ، حتى توغسل في المغرب الأوسط حتى وحسل تلمسان دار زناتة والتي تقسع في وسط في المغرب الأوسط حتى اعتبرها بعض الجغرافيين عاصمة ملكهم (٣٦) ، فكان أبو المهاجر أول من وطئت خيله أرض المغرب الأوسط (٣٧) ، وكان أبو المهاجر سياسيا حاذقا ، فترك سسياسة العنف مسع البربر وعمسل على استمالتهم ، ومن ثم حقق بعضا من مسلماه واستمال بعض زعماء القبائل البربرية (٣٨) ،

<sup>(</sup>۳۲) ابن عذاری ، البیان ۱ ص ۲۰ ، انظر ۰ الصوفی ، تاریخ ، ص ۲۲ - ۲۳ ۰

۰ انظر ۲ ص ۲ ، ۲ ص ۲ ، انظر ۲ ص ۲ ، انظر ۲ ص ۲ ، انظر ۲ ص ۲ ، العبر ۱ جادون ، العبر ، ۲ ص ۲ ، العبر ۱ جادون ، العبر ، ۲ ص ۲ ، العبر ۱ جادون ، العبر ، ۲ ص ۲ ، العبر ، ۲ ص ۲ ، العبر ، ۲ ص ۲ ص ۲ ص ۲ ص ۲ ص ۲ ص ۲ ص ۲ ص ۲ ص

<sup>(</sup>٣٤) عنه انظر ٠ ماجد ، التاريخ السياسي ، ٢ ص ٥٩ مامش ٥٠

<sup>(</sup>٣٥) أبو العرب ، طبقات ، ص ٧١ ، ٢٠٦ ، ويذكر الطبرى أن عزل عقبة بن نافع عن ولاية المغرب كان سنة ٥٠ ه ، ( تاريخ ، القسم الثانى ، مجلد ٧ ص ٩٤) ، أما أبن عبد الحكم فيذكر أن عزله كان سنة ٥١ ه ، (فتوح ، ص ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٣٦) البكرى ، المغرب ، ص ٧٦ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ١٧٦ ٠

<sup>(</sup>۳۷) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۷٦ ، السلاوی ، الاستقصا ، ۱ ص ۷۲ ، انظر ، العبادی ، تاریخ المغرب والأندلس ، ص ۶۲ .

<sup>(</sup>۳۸) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۸ ـ ۲۹ ، ابن تغر بردی ، النجرم ، ۱ ص ۱۵۸ .

وبعد أن تولى يزيد بن معاوية الخلافة بعد موت أبيه سنة ٢٠ ه/ ٢٨ م، رد عقبة بن نافع واليا على افريقية سنة ٢٢ ه/ ٢٨١ م (٣٩)، وخرج عقبة ليغزو الروم والبربر ومعه مغراوة الزناتية التي انضمت الى المسلمين منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان، وأخلصت في ولائها لهم، كما انضم اليه بنو عبد الواد الزناتيون (٤٠)، وحاصر عقبة بمن معه من المسلمين وزناتة مدينة باغاية (١٤) حتى انهزم أهلها وغنم منهم خيلا كثيرا لم ير المسلمون في غزواتهم أصلب ولا أسرع منها، وكانت الخيل من نتاج جبل أوراس المطل على باغاية (٤٢)، وجبل أوراس مواطن لزناتة التي عرفت بفروسيتها، واهتمامها بتربية الخيل، وكانت تلمسان الواقعة في مضارب زناتة سوقا لبيع الخيل، وكان بها خيل نسبت الى بني راشد زناتيين كان لها فضل على سائر الخيل (٤٢)،

ورحل عقبة بن نافع الى تلمسان دار امارة بنى يفرن الزناتيين آنذاك وقاتل أهلها ، ويبدو أنه لم يستطع أن يحقق نصرا على أهلها الزناتيين فكره المقام عليها (٤٤) ، ورحل الى تاهرت ، فأستغاث من بها من الرم بقبائل البربر المحيطة بتاهرت الذين أجابو همو انضمو الليهم (٥٥) ويرى بعض المؤرخين أن بطون زناتة الضاربة حول تاهرت كانت ضمن القبائل البربرية التى ناصرت الروم (٤٦) ، فالغالب على الظن أن هده

<sup>(</sup>۳۹) البلاذری ، فتوح ، ص ۲۳۷ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۳ ، انظر ، ماجد ، التاریخ السیاسی ، ۲ ص ۱۷۱ - ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٤٠) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٤١) عنها ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٤١ ٠

<sup>(</sup>۲۶) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ٤١ ، البكرى ، المغرب ، ص ١٤٥

<sup>(</sup>٤٣) ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٤٤) الدنباغ ، معالم ، ١ ص ٤٩ - ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٤٥) نفسه ، ص ٥٠ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٤ ، انظر ، سعد زغلول ، المغرب العربي ، ص ١٥٩ ٠

<sup>(</sup>٤٦) عبيد الله بن صالح ، نص جديد ، ص ٢١٩ ، انظر ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ٢٢٣ .

البطون الزناتية كانت من بنى يفرن الزناتين ، اذ كانت مضارب الكثير من بطون بنى يفرن حول تاهرت ، كما لم يذكر أحد من المؤرخين أن بنى يفرن كانوا قد تحولوا الى الاسلام حتى ذلك الوقت ، ورغم مساندة البربر للروم فقد استطاع عقبة هزيمتهم وابادة فرسانهم وقتل حماتهم (٤٧) ،

وواصل عقبة تقدمه الى المغرب الأقصى حتى وصل طنجة التى تبعد ألفى ميل عن القيروان (٤٩) ، فدله أميرها يوليان (٤٩) على من يكفرون بالله من البربر بالسوس الأدنى (٥٠) ، فغزاهم عقبة وهزمهم ومضى بجيشه حتى دخل السوس الأقصى (٥١) ، فاجتمعت قبائل مصمودة البرنسية لمحاربة عقبة فى جبال درن (٥٢) ، فنهضت بطون زناتة الضاربة فى جبال درن وانضمت الى عقبة فى قتال المصامدة (٥٣) ، وقد استطاع عقبة بمساعدة زناتة أن يهزم قبائل مصمودة ، ويقتل منهم خلقا كثيرا ، وأسر من نسائهم من لم ير الناس مثلهن ، فبلغت الجارية منهن بالمشرق ألف دينار أو نحوها (٥٤) ، وقد أبلى بنو عبد الواد احدى بطون زناتة أحسن البلاء فدعا عقبة بن نافع لهم (٥٥) ،

<sup>(</sup>٤٧) ابن عذاري ، البيان ، ١ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٤٨) البكري ، المغرب ، ص ١٠٩ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٦ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٤٩) كان يوليان من اشراف ملوك الروم ، وكان ذو عقل ودها، ، وكان يملك من طنجة الى ساحل المجاز بسبتة ، ( ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٦ ) ٠

<sup>(</sup>٥٠) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ٤٥ ، النويرى ، نهاية ، ٢٢ ورقة ٦٠ والسوس الأدنى كورة بالمغرب كانت الروم تسميها قمونية ، ومدينتها طنجة ، ( ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥١) والسوس الأقصى كورة بالمغرب تبعد عن السوس الأدنى مسيرة شهرين وليس ورائه شيء سوى الرمال ، ( ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص

<sup>(</sup>٥٢) عنها ، انظر • ياقوت ، معجم البلدان ، ٤ ص ٥٥ •

<sup>(</sup>۵۳) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٨ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص

٧٣ ، انظر ٠ حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٦٠ ٠

<sup>(</sup>٥٤) ابن عذاری ، البیان ، ١ ص ٢٧ ، النویری ، نهایة ، ٢٢ ورقة ٦ ٠

<sup>(</sup>٥٥) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٥٩ .

انتهى عقبة بن نافسع الى ساحل البحر المحيط ثم قفسل راجعا الى افريقيسة ، فلما دنا من طبنة أمر أصحابه فافترقوا عنه (٥٥) ، وساروا الى مواطنهم عندما اقتربوا منها (٥٥) ، وهذا يوضح لنا أن غالبية البربر الذين انضموا الى عقبة بن نافع كانوا من تلك النواحى القريسة من طبنسة ، والمغرب الأوسط الى الغرب من طبنسة ، وجبل أوراس الى الشرق منها وكلاهما مضارب لبطون زناتيسة ، وبعد أن افترق عن عقبة غالبيسة جيشسه سار الى تهودا (٥٥) ، فهاجمه كسيلة (٥٥) زعيم قبيلة أوربة فقتل عقبة ومن معه من المسلمين سنة ٢٤ ه / ١٨٣ – ١٨٤ م (١٠)، ثم زحف كسيلة الى القيروان فعلم من بها من العرب بقدومه فتركها ثم رحف كسيلة الى القيروان فعلم من بها من العرب بقدومه فتركها أميرا خمس سنين لانشغال الأمويين بالقضاء على فتنسة عبد الله بن أميرا خمس سنين لانشغال الأمويين بالقضاء على فتنسة عبد الله بن الربير (٦٣) ، فارتدت بعض بطون زناتة عن الاسلام مع بعض قبائل البربر (٣٣) ، وظلوا على ارتدادهم حتى قوى سلطان بنى أمية فى المشرق فوجه الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان وجوه أهل الشام الى فوجه الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان وجوه أهل الشام الى

<sup>(</sup>٥٦) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٦٧ ، المالكي ، رياض ، ١ ص ٢٥ ٠ (٥٧) ابن عذاري ، البيان ، ١ ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٥٨) تهودا اوتهودة مدينة قريبة من بسكرة ، ولها ارباض كثيرة وعليها سورمبنى بالحجر ، ويدور حولها خندق ، ولهانهر يصب اليها من جبل اوراس ، ( مجهول ، الاستبصار ، ص ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥٩) عنه ، انظر ، ماجد ، التاريخ السياسي ، ٢ ص ٥٩ - ٠٠٠

<sup>(</sup>۲۰) المالكى ، رياض ، ۱ ص ۲۵ ، ابن تغربردى ، النجوم ، ۱ ص ۱۵۹ ويذكر المالكى ان كسيلة اتى لمحاربة عقبة ناصرا لأبى المهاجر ، ( رياض ، ۱ ص ۲۵ ) ، الا أن غالبية المؤرخين ترى أن الروم هم الذين حرضوا كسيلة على محاربة عقبة بعد أن أعلموه قلة من مع عقبة من المسلمين ، ( ابن عذارى ، البيان ، ۱ ص ۲۸ ، انظر ، ماجد ، التاريخ السياسى ، ۲ ص ۱۷۸ ،

<sup>(</sup>۱۱) المالكي ، رياض ، ١ ص ٢٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص

ر (٦٢) ابن العبرى ، تاريخ مختصر الدول ، ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ، انظر ، ، ماجد ، التاريخ السياسي ، ٢ ص ٧٩ وما بعدها ٠

ماجد ، الداريخ السياسي ، العرب ، العبر ، العبر ، العبر ، العبر ، السلاوى ، الاستقصا ، (٦٣) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٤٧ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١٤٧ ص ٧٠٠٠

افریقیة (۲۶)، وانضم الیهم ما یقرب من ألفین من البربر (۲۰)، و خرجوا من برقة یقودهم زهیر بن قیس البلوی - الذی کان عقبة بن نافسی استخلفه علی القیروان قبل خروجه فی غزوته الأخیرة (۲۲) - لمقاتلة کسیلة سنة ۲۹ ه / ۲۸۸ - ۲۸۹ م (۲۷)، فاستطاع هزیمة کسیلة واسترداد القیروان، وما لبث زهیر بن قیس أن ترك القیروان و افریقیة راجعا الی المشرق سنة ۲۹ ه / ۲۸۸ - ۲۸۹ م زهدا فی السلطة (۲۸)،

ما أن خرج زهير بن قيس عن افريقية حتى افترق أمر البربر واستقلت كل قبيلة بنواحيها ، وكان أعظم ملوك البربر آنذاك الكاهنة الزناتية زعيمة قبيلة جراوة (٦٩) ، وكانت مواطن قومها وعاصمة ملكها بجبل أوراس (٧٠) ، ولكنها غلبت على معظم افريقية في ذلك الوقت (٧١) ، وكانت الكاهنة الزناتية قد ملكت على قومها جراوة

<sup>(</sup>٦٤) الرةيق ، تاريخ افريقية ، ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٦٥) أنظر • شكرى فيصل ، المجتمعات الاسلامية ، ص ١٦٩ •

<sup>(</sup>٦٦) ابن عذاري ، البيان ، ١ ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٦٧) نفسه ، ص ٣١ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ٨١ ، الا أن ابن خلدون يذكر أن خروج زهير لمحاربة كسيلة كان سنة ٦٧ ه / ٦٨٦ - ٦٨٧ م رغم أنه يذكران كسيلة ظل أميرا على أفريقية خمس سنين بعد مقتمل عقبمة بن نافع ، ( العبر ، ٦ ص ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦٨) ابن الأثير ، الكامل ، ٤ ص ١٥٤ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٣٢ ، ويذكر ابن عبد الحكم أن تولية زهير بن قيس لافريقية كانت بعد رجوع حسان بن النعمان الى المشرق ، ( فتوح ، ص ٢٧٢ ) ، ولم يرجمع زهير ابن قيس الى المشرق كما اعتزم ولكنه استشهد عند برقة ، اذ أنه علم عندما وصل الى برقة أن قوة من وراكب الروم هاجمت برقة وأسرت كئيرا من المسلمين ، فعمل على انقاذهم وقاتل حتى قتل ، ( ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٣٣ ، البلاذرى ، فتوح ، ص ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦٩) وكانت تدعى دهيا بنت ماتيه بن تيغان ، ( ابن خلدون ، العبر ، ٦٩ ص ١٠٩ ) ويذكر التجانى خطا أن الكاهنة من قبيلة لواته ، ( رحلة ، ص ٧٥ ) ٠

<sup>(</sup>۷۰) البكرى ، المغرب ، ص ١٤٤ ٠

<sup>(</sup>۷۱) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۲۷۰ ، ولانها ملكت معظم افريتية عرفت بملكة البربر ، ( البلاذرى ، فتوح ، ص ۲۳۷ ) .

خمسا وثلاثين ساة (٧٧) وكانت الكاهناة وقومها جراوة يقدمون طاعة معروفة للروم ، لذا حاربوا الى جانب الروم ضد العرب (٧٣)، ولكن هذه الطاعة لا تعنى التبعية ، اذ كانت جراوة الزناتية مستقلة بملك الضواحى على أن يساعدوا الروم فى حروبهم (٤٤) ، وقد كانت للعلاقة بين جراوة والروم أثرها ، فلم تعد قبيلة جراوة بدوا يظعنون مثل غالبية بطون زناتة ، ولكنهم كانوا يماثلون الروم حضارة واستقرارا(٥٧) ، وقد ظلت قبيلة جراوة مستقلة بمواطنها بعد هزيمة الروم ، ولم ينضموا الى العرب الفاتحين مع من انضم اليهم من زناتة ، ولم يشاركوا البرانس الذين تزعمهم كسيلة فى مقاومة العرب الفاتحين حتى انهارت مقاومة البرانس بمقتل زعيمهم ،

كانت الظروف بالمشرق لا تمكن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان من ارسال قوات الى افريقية لاخضاعها واستعادتها ، فكان ذلك فرصة للكاهنة لتؤكد استقلالها وتمكن سلطتها على كل افريقية ، فما أن انتهت فتنة عبد الله بن الزبير وأصبح الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان لا ينازعه السلطة أحد ، حتى بدأ اهتمامه بافريقية من جديد ، واختار حسان بن النعمان لغزوها لما عرف من كفاءته وحسن تدبيره (٧٦) ، وكان حسان بن النعمان في مصر ، فأمرره عبد الملك بن مروان بالخروج الى افريقية وأطلق يده في أموال مصر لغناها ، ليعطى من معه من الجنود ، ومن يأتيه من الناس للخروج معه لغزو افريقية (٧٧) ، خرج حسان الى

<sup>(</sup>۷۲) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۹ ۰

<sup>(</sup>۷۳) نفسه ، ص ۸ ۰

<sup>(</sup>٧٤) نفس المصدر والصفحة ·

<sup>(</sup>٧٥) انظر ، الجيلالي ، تاريخ الجزائر ، ١ ص ١٨١ ،

Julien, op. cit., p. 11

<sup>(</sup>۷٦) الرقيق ، تاريخ أفريقية ، ص ٥٤ ، أمارى ، المكتبة الصقلية ، ص Ency. of Isl. (Art Hassan b. انظر انظر المنعمان ، ( أنظر Al-Nu'man), 2ed., V. 3, p. 271.

<sup>(</sup>۷۷) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳۶ ، النویری ، نهایة ۲۲ ورقة ۲۲ ، ابن ابی دینار ، المؤنس ، ص ۳۳ ۰

افريقية فى أربعين ألفا سنة ٧٤ ه / ١٩٣ (٧٨) ، وكان جيش حسان أكبر الجيوش الاسلامية التى دخلت افريقية منذ بداية الفتح الاسلامى لهذه البلاد (٧٩) ، وما أن وصل جيش حسان الى طرابلس حتى انضم اليه من كانوا خرجوا اليها من افريقية من المسلمين (٨٠) ، وسار الى قرطاجنة (٨١) ، فافتتحها وخربها ، ثم حارب بقية الروم فما ترك من بلادهم موضعا الا وطئه (٨٢) ، وانصرف الى القيروان فأراح بها أياما حتى برأت جراح أصحابه (٨٣) ، وسأل عن أعظم ملوك افريقية من البربر، فدلوه على الكاهنة الزناتية التى ملكت جل افريقية « وكان البربر لها مطيعون ، وجميع من بافريقية لها خائفون ، فان قتلتها لن يختلف البربر بعدها عليك ، ويدين لك المغرب كله ، ولن يبق لك مضاد ولا مهاند (٨٤)»

ومن الجدير بالذكر أن ابن خلدون ذكر أن مقتل عقبة بن نافع كان

<sup>(</sup>۱۸۷) ابن الأثیر ، الکامل ، ٤ ص ۱۹۵ ، ابن الآبار ، الحلة ، ۲ ص ۱۳۳ ، التجانی ، رحلة ، ص ۰۵ ، انظر ۱۹۵ بیل المغرب والاندلس ، ص ۶۵ ) ، ویوجد اختلاف بین المؤرخین قدامی ومحدثین المغرب والاندلس ، ص ۶۵ ) ، ویوجد اختلاف بین المؤرخین قدامی ومحدثین حول تاریخ دخول حسان بن النعمان الی افریقیة فیری البعض ان دخوله افریقیة کان سنة ۲۳ ه / ۲۹۲ م ، ( ابن عبد الحکم ، فتوح ، ص ۲۲۹ ، انظر ، سعد زغلول ، المغرب العربی ، ص ۱۸۳ ، عنان ، دولة الاسلام ، ص ۲۱ ) ، و سنة ۲۷ ه / ۲۹۰ م ، ( انظر ، مؤنس ، فتح ، ص ۲۳۳ ) ، او سسنة و سنة ۲۷ ه / ۲۹۰ م ، ( ابن ابی دینار ، المؤنس ، ص ۳۳ ، انظر ، حسن حسنی عبد الوهاب ، خلاصة ، ص ۲۰ – ۲۱ ) ، او سنة ۲۸ ه / ۲۹۷ م ، ( ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۳ ) ، او سنة ۲۹ ه / ۱۸۸ م ، ( السلاوی ، الاستقصا ، ۱ ص ۲۹ ، اماری ، المکتبة الصقلیة ، ص ۱۷ ) ، او سنة ۲۸ م / ۱۷۷ ) ، او سنة ۲۸ م / ۱۸۲ ) ، او سنة ۲۰ م / ۱۸۲ ) ، او سنة ۱۸ م / ۱۸۲ ) ، او سنة ۱۸ م / ۱۸۲ ) ، او سنة ۲۸ م / ۱۸۲ ) ، او سنة ۱۸ م / ۱۸۲ ) ، او سنة ۱۸۲ م / ۱۸۲

<sup>(</sup>٧٩) ابن الأثير ، الكامل ، ٤ ص ١٥٤ ، ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٨٠) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٦٩ - ٢٧٠ ٠

<sup>(</sup>٨١) عنها ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٧ ص ٥٢ - ٥٣ ٠

<sup>(</sup>۸۲) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳۰

<sup>(</sup>۸۳) المالكي ، رياض ، ١ ص ٣٢ ، الدباغ ، معالم ، ١ ص ٦١ ٠

<sup>(</sup>٨٤) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ٥٥ ، ابن الأثير ، الكامل ، ٤ ص١٥٤، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٣٥٠

بتدبير من الكاهنة وأن المسلمين كانوا يعرفون عنها ذلك (٨٥) ، ويرى ابن الأثير أن الكاهنة خرجت لتحارب العرب غضبا لقتل كسيلة (٨٦) ، مما يعنى وجود علاقة بين الكاهنة الزناتية البترية ، وكسيلة زعيم قبيلة أوربة البرنسية ، ولكن وجود مثل هذه العلاقة بين واحدة من قبائل البتر وأخرى من قبائل البرانس مع وجود العداء المعروف بين البتر والبرانس ، لا تؤيده الحوادث ولا المعروف عن بلاد المغرب وأهلها ونظام قبائلها • أما عن خروج الكاهنة غضبا لقتل كسيلة فهذا ما تنفيه بمواحث صراعها مع حسان ، فلم تكن الكاهنة ثائرة على العرب بل كانت بمواطنها في جبل أوراس ترقب الحوادث ، كما أن الكاهنة لم تخرج عن ملكها واستقلالها •

وصلت الكاهنة الزناتية الأخبار بقدوم حسان بن النعمان اليها في جيوش المسلمين (٨٧) ، فجمعت قومها جراوة ، وانضم اليها بنو يفرن الزناتيون (٨٨) ، وبنو ومانوا وبنو يلومي من بطون زناتة (٨٩) ، ورحلت الكاهنة من جبل أوراس حتى تسبق حسان الى مدينة باغاية التى تقدوم من جبل أوراس مقام الباب من السدار (٩٠) ، خشسية أن يستولى عليها المسلمون ويتحضوا بها (٩١) ، فلما بلغ حسان ما فعلته الكاهنة لم يعرج على باغاية ونزل بوادى مسكيانة (٩٢) ، فرجعت اليه

<sup>(</sup>۵۵) العبر ، ۷ ص ۹ ۰

۱۵۵ س ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵

<sup>(</sup>۸۷) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳۰

<sup>(</sup>۸۸) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۹ ، السلاوی الاستقصا ، ۱ ص ۸۳ ۰

Ency. of Isl. (Art Zenata), led, t. 4, p. 1223 (٨٩)

<sup>(</sup>٩٠) أنظر ، الجيلالي ، تاريخ الجزائر ، ١ ص ١٨١ ٠

<sup>(</sup>۹۱) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳۹ ۰

<sup>(</sup>٩٢) نفس المصدر والصفحة ، ويوجد هذا المكان بالقرب من قابس ، ( البكرى ، المغرب ، ص ٧ ) .

الكَاهنة فيمن معها من زناتة ، ودارت بينهما معركة على نهر نينى (٩٣)، الذى يسمى بلسان البربربلى (٩٤) ، وصبر الفريقان فى القتال حتى انجلت المعركة عن هزيمة حسان ومن معه من المسلمين ، وقتل كثير من المسلمين ، وأسر منهم ثمانون ، فسمى الوادى الذى دارت فيه المعركة وادى العذارى (٩٥) ، وسمى النهر منذ ذلك اليوم نهر البلاء (٩٦) ،

طاردت الكاهنة الزناتية فلول الجيش العربى حتى خرجوا من افريقية ، فأقام حسان بن النعمان خارج افريقية طمعا فى أن يلحق به من أفلت من أصحابه (٩٧) ، وكتب الى خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان بخبر هزيمته ، واتجه بمن نجا من أصحابه الى برقة ، وفى طريق عودته وافاه رد الخليفة يأمره بالمقام حتى يأتيه المدد ، فأقلامان بن النعمان خمس سنين فى المكان الذى وصله فيه خطاب الخليفة ، وبنى هناك قصورا سميت بقصور حسان (٩٨) ، وهى على بعد أربعة وخمسين ميلا من طرابلس (٩٩) ، وبذلك خرج العرب من بلد افريقية ، وقامت قبيلة جراوة الزناتية بالجولة الأولى فى مقاومة العرب الفاتحين ،

ملكت الكاهنة الزناتية افريقية وأحسنت الى أسراها من العرب(١٠٠) وما لبثت أن أطلقتهم جميعا سوى واحد منهم يدعى خالد بن يزيـــد

<sup>(</sup>۹۳) ابن الأثير ، الكامل ، ٤ ص ١٥٤ ، النويرى ، نهاية ، ٢٢ ورقة ٩، ونهر نينى في اقصى افريقية ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٣٦٩ ٠

<sup>(</sup>٩٤) الرقيق ، تاريخ افريقيــة ، ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>۹۵) نفسسه ، ص ۷۷ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳٦ ٠

<sup>(</sup>٩٦) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٧٠ ، المالكي ، رياض ، ١ ص ٣٣ ، الدباغ ، معالم ، ١ ص ٦٢ ٠

<sup>(</sup>٩٧) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ٥٧ ٠

<sup>(</sup>۹۸) البلاذری ، فتوح ، ص ۲۳۷ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳٦ ۰

<sup>(</sup>۹۹) الادریسی ، نزهة ، ۳ ص ۲۹۸ ۰

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۲۷۰ ، الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ۸۰ ، البن عذارى ، البيان ، ۱ ص ۳۷ ، انظر ، الصوفى ، تاريخ ، ص ۳۳ ، الا ان المالكى يذكران الكاهنة اسماءت الى اسراها ، (رياض ، ۱ ص ۳۳ ) ، ويردد الدباغ نفس القصلة ، (معالم ، ۱ ص ۳۳ ) .

العبسى (١٠١) أو القيسى (١٠١) ، فقد أبقت عليه الكاهنة لما كان له من الجمال والشجاعة ، ثم أرضعته مع ولديها فصار أخا لهما (١٠٥) ، وكان للكاهنة ولدين أحدهما يدعى قويدر والآخر بامين (١٠٤) ، كانا قد ورثا رئاسة قومهما عن سلفهما ، فاستبدت الكاهنة عليهما وعلى قومهما بهما (١٠٥) ، وبعد أن هزمت حسان والمسلمين استمر حكمها لافريقية خمس سنين (١٠٥) ، لم تحسن فيها ادارة البلاد ، وأساءت الى رعاياها من غيرزناتة ، فانفض بعضهم من حولها واستغاثوا بالعرب ليخلصوهم من حكمها ،

فقد اعتقدت الكاهنة أن العرب طلاب مال وغنائم ، وأن هدفهم من

(۱۰۱) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۲۷۰ ، المالكي ، رياض ، ۱ ص ٣٤. ، الدباغ ، معالم ، ۱ ص ٦٣ ،

(۱۰۲) الرقیق ، تاریخ افریقیة ، ص ۵۸ ، ابن خلدون ، العبر ، ۶ ص ۱۸۷ ، البکری ، المغرب ، ص ۸۰

(۱۰۹) كان لقبيلة جراوة الزناتية رضاع قبل الاسلام ، اذا فعلوه توارثوا به ، وهذا ما فعلته الكاهنة ، اذ لثت دقيق الشعير بالزيت ووضعته على ثديها ، فاكل خالد بن يزيد مع ولديها وبذلك اصبحوا اخوة ، ( الرقيق ، تاريخ ، ص ۸۰ ـ ۹۰ ، ابن عذارى ، البيان ، ۱ ص ۳۷ ، المالكى ، رياض ، ۱ ص ۳۲ ، الدباغ ، معالم ، ۱ ص ۳۳ ) .

(١٠٤) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ٥٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٩ ، ويرى البعض أن الكاهنة لم يكن لها أولاد حقيقيون ، وانما كان لها ولدين بالتبنى أحدهما بربرى والاخر يونانى ، ( انظر الصوفى ، تاريخ ، ص ٣٧ ) ، ويذكر المؤرخ عبيد الله بن صالح اسماء اخرى لولدى الكاهنة ، ( نص جديد ، ص ٢٢٢ ) .

(١٠٥) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٩ ٠

(۱۰٦) الرقیق ، تاریخ افریقیة ، ص ۵۷ ، ابن الاثیر ، الکامل ، ٤ ص ۱٥٤ ، ابن عذاری ،البیان ، ۱ ص ۳٦ ، النویری ، نهایسة ، ۲۲ ورقة ۹ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ۱۰۹ ، وأن كان د ٠ مؤنس یذكران مدة ملك الكاهنة لافریقیسة ثلاث سنوات ، اذا یحدد معركتها الاولی مع حسان فی سنة ۸۷ ه / ۲۹۷ م ، وانها قتلت سنة ۸۱ ه / ۲۰۰ م ، ( انظر ، فتسح ، ص ۲۰۸ ) ٠

غزو افريقيــة الذهب والفضة (١٠٧) ، ولم ينشأ عندها هــذا الاعتقاد من فراغ ، فقــد كانت أعمال قادة الفتح الاسلامي الأوائــل لافريقية سببا ودلالة على ذلك ، فقد أخذ عمرو بن العاص مالا ورجع عن برقــة وطرابلس بعد أن فتحهما (١٠٨) ، ثم كان يبعث الجريدة من الخيل غيصيبون الغنائم ثم يرجعون (١٠٨) ، وترك ابن سرح افريقية بعد أن هزم الروم وقتل ملكهم جرجير مقابل ثلثمائة قنطار من الذهب ، دون أن يولى عليها أو يتخذ بها قيروانا (١١٥) ، وربمــا كان المسلمون لا يرون فى ذلك غضاضــة ، حيث أن الغنيمــة ، وهي فيء يؤخذ قسرا ، كان مقبولا عندهم شرعا ، فربما أوحى ذلك الى الكاهنة أن العرب طلاب مال وغنائم ، وحتى ييأس العرب من افريقية ويقل طمعهم فيها أرسلت قومها الى كل وحتى ييأس العرب من افريقية ويقل طمعهم فيها أرسلت قومها الى كل ناحية يقطعون الشجر ويهدمون الحصون ، وكانت افريقية ذللا واحدا من طرابلس الى طنجة وقرى متصلة ومدائن منتظمة (١١١) ، ولا غرو فقد أدهش ثراء البلاد العرب الفاتحين (١١٢) ، فكان عمل الكاهنــة سببا فقد أدهش ثراء البلاد العرب الفاتحين (١١٢) ، فكان عمل الكاهنــة سببا فقد أدهش ثراء البلاد العرب الفاتحين (١١٢) ، فكان عمل الكاهنــة سببا

خربت الكاهنة افريقية بعملها هذا (١١٣) ،اذ قضت على الأخضر واليابس بها ، كما كسدت التجارة لعدم استتباب الأمن (١١٤) ، فانهارت اقتصادية تتأثر بأقل الأحداث

<sup>(</sup>۱۰۷) الرقیق ، تاریخ افریقیة ، ص ۲۱ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳۲ ۰

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن تغر بردی ، النجوم ، ۱ ص ۷۰

<sup>(</sup>١٠٩) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٣٢ ٠

<sup>(</sup>۱۱۰) البلاذري ، فتوح ، ص ۲۳٥ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ١٨٥ ، السلاوي ، الاستقصا ، ١ ص ٦٨ ٠

<sup>(</sup>۱۱۱) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳٦ ، النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقة ۹ ، ابن ابی دینار ، المؤنس ،ص ۲۱ .

<sup>(</sup>١١٢) انظر ٠ لويس ، القوى البحرية ، ص ١٢٩ ٠

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن الاثبر ، الكامل ، ٤ ص ١٥٥ ، انظر ، ماجد ، التاريخ السياسي ٢ ص ١٨٢ ٠

<sup>(</sup>١١٤) أنظر ، محمود اسماعيل ، الاغالبة ، ص ١٦ .

السياسية التى تحدث ذعرا فى النفوس (١١٥) ، وكان عمل الكاهنة هذا سببا فى تمرد ملاك الأراضى وأصحاب المدن من الروم ، وكذلك بعصا من أهالى البلاد (١١٦) ، وكان هؤلاء من البربر البرانس أهل الاستقرار والنصارى أصحاب المدن ، مما حدا ببعض المؤرخين الى القول بان البرانس والنصارى خرجوا يستغيثون بحسان بن النعمان فيما نزل بهم من خراب (١١٧) ، ويدفعنا هذا الى الاعتقاد بأن الذين ظلوا مع الكاهنة يساندونها ضد العرب ، هم بطون زناتة ، بعد أن تخلى عنها البرانس والروم ونفر من البتر (١١٨) ،

جاء المدد الى حسان بن النعمان ، فكتب الى خالد بن يزيد يستفسره عن أخبار الكاهنة الزناتية ومن معها من البربر ، فأرسل اليه خالد بأن البربر الذين مع الكاهنة متفرقون لانظام لم ، ولا رأى عندهم ، ويستحثه أن يطوى المراحل ويجد فى السير لمهاجمتهم (١١٥) ، فخرج حسان بمن معه من المسلمين الى الكاهنة ، متخذ أقصر الطرق اليها (١٢٠) ، ورحلت الكاهنة من جبل أوراس لتلقى حسان والمسلمين ولأنها تعرف نتيجة المعركة سلفا ، فقد طلبت من خالد بن يزيد أن يستأمن لولديها عند عسان بن النعمان (١٢١) ، وطلب خالد بن يزيد منها أن تفربنفسها، فأبت ذلك حتى لا تقلد قومها عارا (١٢٢) ، فأخذ خالد ولديها الى حسان فأبت ذلك حتى لا تقلد قومها عارا (١٢٢) ، فأخذ خالد ولديها الى حسان

٠ انظر ، البراوى ، حالة مصر الاقتصادية ، ص ٨٣ هامش ٠ Julien, op. cit., p. 13; Scott, Moorish Empire, V. 1, ، انظر ، (١١٦) p. 155

<sup>(</sup>۱۱۷) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳٦ ـ ۳۷ ، ابن خلدون ، العبر ، ٢ ص ۱۰۹ ٠

<sup>(</sup>۱۱۸) أنظر ، مؤنس ، فتح ، ص ۲۵۸ •

<sup>(</sup>۱۱۹) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ٥٩ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>١٢٠) ابن الاثير ، الكامل ، ٤ ص ١٥٥ ، النويري ، نهاية ، ٢٢ ورقة ٩٠

<sup>(</sup>۱۲۱) المالكي ، رياض ، ١ ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>۱۲۲) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ٦٢ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٣٨ ، عبيد الله بن صالح ، نص جديد ، ص ٢٢٣ ٠

الذى وكل بهما من يحفظهما ، وقدم خالد على أعنة الخيل (١٢٣) ، والتقى الجيشان فهزمت الكاهنة ومن معها ، وطاردها المسلمون حتى تمكنوا من قتلها فى الموضع الذى عرف بعد ذلك ببئر الكاهنة (١٢٤) ، أو عند طبرقة التى تقع على شاطىء البحر وعلى مسايرة يوم غربى بنزرت (١٢٥) ، وبعث برأسها الى الخليفة الأماوى عبد الملك بن مروان (١٢٥) ،

بعد هزيمة الكاهنة ومقتلها (١٢٧) ، استأمن من كان معها من البربر ، فلم يقبل حسان أمانهم حتى يعطوه اثنى عشر ألفا منهم يجاهدون

(۱۲۳) نفسسه ، ص ٦٣ ، النويرى ، نهاية ، ٢٢ ورقة ٩ ٠

(١٢٤) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٧١ ، التجاني ، رحلة ، ص ٥٨ ٠

(١٢٥) البكرى ، المغرب ، ص ٥٧ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٢٩٦ \_

۲۹۳ ، وعن طبرقة ، ياةوت ، معجم البلدان ، ٦ ص ٢١ - ٢٢ ٠

(١٢٦) ابن الابار ، الحلة ، ٢ ص ٢٣٢ ٠

(۱۲۷) ليس من الغريب على المجتمع البربري أن تلعب المراة دورا أساسيا فيه ، مثلما فعلت زوجة يوسف بن تاشفين وأخت ابن تومرت وغيرهما ، Julien, op. cit., p. 12 ، أما عن مقتل الكاهنة فقد اختلف المؤرخون حول تاريخ مقتلها ، اذ برى ابن عبد الحكم أن حسان ترك المغرب كله سنة ٧٦ هـ / ٧٩٥ م أو سدنة ٧٨ ه / ٦٩٧ م ، ( فتوح ، ص ٢٧١ ـ ٢٧٢ ) ، ويذكر الرقيق أن عودة حسان الى القيروان بعد مقتل الكاهنة في رمضان سينة ٧٤ ه/ يناير ٦٩٤ م ، أما ابن عذارى فيجعل عودة حسان الى القيروان بعد مقتل الكاهنة في رمضان سنة ٨٢ ه / اكتوبر ٧٠١ ، ( البيان ، ١ ص ٣٨ ) ، ويذكر التجانى أن امدادات عبد الملك بن مروان لحسان بن النعمان كانت سنة ٧٩ هـ / ٦٩٨ م فيكون مقتل الكاهنة بعد هذا التاريخ ، ( رحلة ، ص ١٦١ )، ويرى أبن خلدون أن مقتل الكاهنة كان سنة ٧٤ ه / ٦٩٣ م ، ( العبر ، ٤ ص ١٨٧) ، وحسب رواية ابن الاثير ، وابن الابار ، والتجاني يكون المدد وصل الى حسان بن النعمان سنة ٧٩ ه / ٦٩٨ م ، ويختلف المحدثون كذلك حول تاريخ مقتل الكاهنـة فيرى د ٠ مؤنس أن مقتل الكاهنة كان سنة ٨١ ه / ٧٠٠م ( انظر ، فتح ، ص ۲۰۸ ) ، ويرى غيره أن مقتل الكاهنة سنة ٧٠١/٨٢ ( انظر الجيلالي ، تاريخ الجزائر ، ١ ص ١٨٣ ، يحيى بن عزيز ، الموجز ، ١ ص ٨٤) ، أو سنة ٨٤ ه / ٧٠٣ م ، ( ابن أبي دينار ، المؤنس ، ص ٣٥ ، انظر ، شعراوى ، الأمويون ، ص ١٠ ) ، فيكون أقرب التواريخ الى الصحة أن مقتسل الكامنة كان في سسنة ٨٠ ه / ٦٩٩ م ٠

مع العرب ، فأجابوه وأسلموا على يديه ، فعقد حسان لولدى الكاهنة لكل على ستة آلاف فارس وأخرجهم مع العرب يجولون فى افريقية يقاتلون من بقى من الروم ومن كفر من البربر (١٣٨) ، شم انصرف حسان الى القيروان وقد دانت له افريقية ، فدون الدواوين ، وفرض الجزية على من ظل على النصرانية من الروم والأفارقة (١٣٩) والبربر ، وكان عامتهم من البرانس الا قليلا من البتر (١٣٠) ، وصارت الخطط بافريقية للبربر ، فكان يقسم الفيء والأراضي بينهم (١٣١)، وعمل على نشر الدين الاسلامى واللهدة العربية بين البربر ، اذ عهد الى الفقهاء من كبار التابعين بتعليمهم القرآن وأصول الاسلام واللغة العربية (١٣٢) ، وقصارى القول ، ان القرآن وأصول الاسلام واللغة العربية (١٣٢) ، وقصارى القول ، ان ومعنويا فى آن واحد بعد أن قضى على مقاومة قبيلة جراوة الزنساتية ومعنويا فى آن واحد بعد أن قضى على مقاومة قبيلة جراوة الزنساتية التى كانت مضاربها بجبل أوراس ،

كانت الكاهنة ملكة على افريقية كلها قبل معركتها الأخيرة مع حسان بن النعمان ، ولكن تخلى عنها من كان معها من الروم والبرانس وبعض البتر أيضا نتيجة لما فعلته الكاهنة بافريقية ، اذ أن الروم والبرانس

<sup>(</sup>۱۲۸) الرقیق ، تاریخ افریقیة ، ص ۱۶ ، ابن عذاری ، البیان ، اص ۲۸ ، الدباغ ، معالم ، ۱ ص ۲۷ ، الا ان ابن خلدون یذکر ان حسان عقد الأكبر من ولدی الكامنة علی قومهم جراوة وجبل اوراس (العبر ، ٦ ص ۱۰۹) وفی موضع آخر یذکران حسان عقد لولدی الكامنة علی قومهما وجبل اوراس ، العبر ، ۷ ص ۹ ) ، ممساحدا بأحد مؤرخی الشرق الحدیثین الی الاعتقاد بأن حسان جعل احد ولدی الكاهنة رئیسا مدنیا علی قبیلة جراوة والآخر قائدا للجیش ، (انظر ، الجیلالی ، تاریخ الجزائر ، ۱ ص ۱۹۰) ، اما احسد المستشرقین فیری ان البربر اعطوا حسان عهدا آن ینضم الیه منهم اربعة وعشرون الفا للمساعدة فی غزو اسبانیا (انظر ۱۹۵۰ و ۱۹۰ مورد دین المصادر کان اعتماده ،

<sup>(</sup>۱۲۹) ويعرفون بالأفارق أو الأفارقة وهم أخلاط من سلالة أجنبية ، ويصفهم مؤرخو العسرب بأنهم خدم الروم ، ( انظر ، ماجد ، التاريخ السياسي ، ٢ ص ٥٣ ) .

<sup>(</sup>١٣٠) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>١٣١) المالكي . رياض . ١ ص ٣٦ ، الدباغ ، معالم ، ١ ص ٦٧ ٠

<sup>(</sup>١٣٢) انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ٣٣ ٠

أصحاب زراعة واستقرار ، فأصابتهم أضرار جسيمة نتيجة لمافعلته الكاهنة وقومها بمزارع افريقية وحصونها ، بالاضافة الى أن الكاهنة من البتر ، والعداء قديم بين البتر والبرانس ، لذا يمكننا القول بأن غالبية جيش الكاهنة في معركتها الثانية مع حسان كان من قبيلة زناتة ، ولان الرئاسة لا تكون الا في عصبية ، ولا تكون في غير نسبهم (١٣٣) ، فقد عقد حسان لولدى الكاهنة كل على ستة آلاف خرجوا يقاتلون الروم ومن كفر من البربر ، وبذلك تحولت قبيلة جراوة الى الاسلام مع معراوة الزناتيــة وبنى عبد الواد الزناتيين الذين سبقوها الى الاسلام ، الا أن هذه القبيلة الزناتية لم يعد لها ذكر في بلاد المغرب بعد معركتها مع حسان ومقتل زعيمتها • ولم يذكر الجغرافيون مضارب لجراوة فى المغرب بعد ذلك ، وهي القبيلة التي كان لها قوة وكثرة جموع وملك قبل مقتل الكاهنة (١٣٤) وليس من المعقول أن تفنى قبيلة بين عشية وضحاها ، ولو كانت هـذه القبيلة فنيت في معركتها مع حسان ما عقد لولدى الكاهنة على قومهما . ولكن الغالب على الظن أن قبيلة جراوة بعد أن تحولت الى الاسلام وانضمت الى جيش المسلمين ظلت تحارب الى جانبهم في المغرب حتى ورث موسى بن نصير هذا الجيش عن حسان بن النعمان ، ثم عبروا مع طارق بن زياد الى الأندلس ، ومما يرجح ذلك وجود ناحية بالأندلس من أعمال فحص البلوط تحمل اسم جراوة (١٣٥) . ولعل هذا هو تفسير عدم وجود مواطن لقبيلة جراوة بالمعرب بعد مقتل الكاهنة •

ومن الجدير بالذكر أن نشير الى ما يراه البعض سببا فى مقاومة الكاهنة الزناتية للعرب الفاتحين ، اذ يرون أن المقاومة كان أساسها القومية والدين اليهودى (١٣٦) ، ولكن الكاهنة لم تخرج لمقاومة العرب ولم تجمع

Gautier, Op. Cit., p. 225

<sup>(</sup>١٣٣) لين خلدون ؛ المقدمة ، ص ٢٣٤ ، انظر ، ماجد ، تاريخ الحضارة الاسلامية ، ص ٢٥٠ ، الجابري؛ العصبية ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>١٣٤) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٣ ، ٧ ص ٨

<sup>(</sup>١٣٥) ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ٧٢ ٠

<sup>(</sup>١٣٦) أنظر ، اقبال ، دور قبيلة كتامة ص ٥٢ ،

جيشا لمحاربة حسان بن النعمان الا بعد أن بلغها خبر قدومه اليها (١٣٧)، فخرجت تدافع عن استقلال مملكتها التي حكمتها خمسة وثلاثين عاما، أما بالنسبة للديانة اليهودية فهو افتراض لم يجد ما يؤيده، وان كانت قبيلة جراوة لم تنضم الي العرب الفاتحين مع أول الفتح الاسلامي لبلاد المغرب مثل مغراوة الزناتية أقوى بطون زناتة، وبني عبد الواد الزناتين، فذلك راجع الي الاختلاف في الحياة الاجتماعية عن بقية بطون زناتة، فقد كانت جراوة تعيش حياة استقرار، كما نالت قسطا من الحضارة (١٣٨) بالاضافة الي أن جراوة كان عليها مساندة الروم في الحروب (١٣٩) عزل عبد العزيز بن مروان والي مصر آنذاك حسان بن النعمان عن ولاية النبية قيادة المنازة المنازة النبية المنازة المنازة النبية المنازة المنازة النبية المنازة النبية المنازة المنازة النبية المنازة المنازة النبية المنازة المنازة المنازة المنازة النبية المنازة المنازة النبية المنازة المنا

عزل عبد العزيز بن مروان والى مصر آنذاك حسان بن النعمان عن ولاية الفريقية ، اذ كانت الفريقية تابعة لوالى مصر (١٤٠) وذلك لخالف وقلع بينهما (٤١) ، والحتار عبد العزيز بن مروان موسى بن نصير (١٤٢) لولاية

<sup>(</sup>۱۳۷) أنظر ، مبله ٠

<sup>(</sup>۱۳۸) انظر الجيلالي ، تاريخ الجزائر ، ۱ ص ۱۸۱ ، Julien, op. cit., p. 11

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۸ ٠

<sup>(</sup>۱٤٠) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳۸ ۰

<sup>(</sup>١٤١) وكان سبب الخلاف أن عبد العزيز بن مروان أراد أن يقتطع عمل برقة من حسان بن النعمان ليولى عليه احد مواليه ، فرفض حسان أن يتنازل عن ما أعطاه الخليفة ، ( ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ٢ ص ٤٩ - ٥٠ ) ، وريما أن حسان هو الذي طلب اعفائه ، ( ابن أبي دينار ، المؤنس ، ص ٣٥ ) ٠ (١٤٢) عنه الحميدى ، جذوة ، ص ٣١٧ ، ولد موسى بن نصير في خلافة عمر بن الخطاب سنة ١٩ ه / ٦٤٠ م ، وكان أبوه نصيرا على خيل معاوية بن أبى سفيان في حرب على بن أبى طالب ، ولكنه لم يقاتل معه عليا ، (Ency. of Isl. (Art Mosa ( ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۲ ، انظر ، b. Nusir) led, 1, 3, pp. 139 — 140 وكان موسى بن نصير عاملا لعبد الملك بن مروان على العراق ، غعتب عليه عبد الملك وأراد قتله ، فافتداه منه عبد العزيز بمال لما رأى من عقل موسى ولبه ، وأخذه معه الى مصر ، ( ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٧٤ ) ، وقيل أنه احتجن الأموال لنفسه حين كان واليا عملى البصرة فأوصى به عبد الملك بن مروان الحجاج ، فخاف موسى وخرج الى عبد العزيز بن مروان في مصر الذي شمع له عند عبد الملك ، وأخذه معه الى مصر ، ( ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۳۹ - ٤٠ ) ، اذ كان أبوه وصيف العبد العزيز بن مروان ، ( مجهول ، أخبار مجموعة ، ص ٣ ) ٠

افريقية سنة ٨٥ ه / ٢٠٤ م (١٤٣) ، ووصل موسى بن نصير الى افريقية والقحط بها شديد ومدنها خالية (١٤٤) ، وقام بغزواته فى بلاد المغرب حتى كثرت سباياه (١٤٥) ، وأرسل عياش بن أخيل الى زناتة فى ألسف فارس ، فأغار عليهم وعلى هوارة وسبى منهم خمسة آلاف (١٤٦) ، وكانت زناتة بافريقية والمغرب الأوسط قد أسلمت من قبل ، ممساحدا بالبعض أن يعتبر سبايا موسى بن نصير من بطون زناتة الضاربة فى المغرب الأقصى (١٤٧) ، وواصل موسى بن نصير غزواته فى بسلاد المغرب الأقصى (١٤٧) ، وواصل موسى بن نصير غزواته فى بسلاد البربر حتى استأمنوا له وأدوا الطاعة ، واستعمل على طنجة طارق ابن زياد الذى أبلى فى حصار طنجة بلاء حسنا (١٤٨) ، وترك معه اثنى عشر ألفها من البربر ، وهى العدة التى جعلها عليهم حسان بن النعمان ،

نصير امر افريقية ، فيرى البعض أنه تولاها سنة التى ولى فيها موسى بن نصير امر افريقية ، فيرى البعض أنه تولاها سنة ٧٨ / ٢٩٧ م أو سنة ٧٩ / ٢٩٨ ، (ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٧٤ ، ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ٢٠٠ م ، ابن الأبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٣٢ ، مجهول ، أخبار مجموعة ، ص ٣)، أو سنة ٨٦ ه / ١٠٠ م ، ( المقرى ، نفح ، ١ ص ٢٥٠ ) ، أو سنة ٨٨ ه / ٧٠٧ م ، ( الضياف ، أتحاف ، ص ١٨٣ ) ، أو سنة ٩٩ ه / ٨٠٨ م ، ( البلاذرى ، فتوح ، ص ٢٣٨ ، ابن الاثير ، الكامل ، ٤ ص ٢٢١ ) ، أو حتى سنة ٩٦ ه / ٢٢١ ) ، أو حتى مينة فاس ، ورقة ٤٥ ظهر ) ، أو سنة ٥٨ ه / ٣٠١ ، مجهول ، تاريخ مدينة فاس ، ورقة ٤٥ ظهر ) ، أو سنة ٥٨ ه / ٢٠١ م ، ( انظر ، سعد زغلول ، المغرب العربى ، ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>۱٤٤) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ٦٨ ، ابن خلكان ، وفيات ، ٢ ص ١٠٣٥ .

<sup>(</sup>١٤٥). ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ٢ ص ٥٢ ، ابن الاشير ، الكامل ، ٤ ص ٢٢٢ ، ابن عدارى ، البيان ، ١ ص ٤٣ ، المقرى ، نفسح ، ١ ص ٢٣٩ ، عبد الملك بن حبيب ، استفتاح ، ص ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>١٠٤٦)، ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ٢ ص ٥٤ ، ابن عذارى ، البيان. ، ١ ص ٥٤ ، ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>١٤٧) أنظر ، دبوز ، تاريخ المغرب الكبير ، ٢ ص ١٣٠ ٠

<sup>(</sup>١٤٨) انظر ، عنان ، دولة الاسلام ، ١ ص ٤١ ، الصوفي ، تاريخ ،

ص ه۸۰

وكانوا قد دخلوا الاسلام وحسن اسلامهم (١٤٩) ، كما كانوا بالأسلمة والعدة الكاملة (١٥٠) ، وترك معهم سبعة وعشرين رجلا من العرب ليعلموهم القرآن ويفقهوهم فى الدين (١٥١) ، لأن البربر كثيرا ما ارتدوا عن الاسلام ، فاستقرت كلمتهم عليه فى عهد موسى بن نصير (١٥٢) .

ولقد شاركت زناتة مشاركة فعالة فى فتح الأندلس (١٥٣) ، وكان لها دورها البارز بين القبائل البربرية التي حملت معظم العبء فى هذا الفتح ، فقد أرسل موسى بن نصير طريف بن ملوك الى الأندلس فى أربعمائة فارس سنة ٩١ ه / ٧١٠ م ، فتأكد مما قاله يوليان حاكم سبتة وقتئذ عن ضعف الأندلس (١٥٤) ، فعبر طارق بن زياد سنة ٩٢ ه/٧١٧ م بجيش قوامه آلاف من البربر ليس فيهم من العرب الا القليل (١٥٥) ، وافتتح معظم الأندلس ثم عبر موسى بن نصير وأكمل الفتح (١٥٥) ،

<sup>(</sup>۱٤٩) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ٦٩ ، يذكر بعض المؤرخين ان عدد البربر الذين تركهم موسى بن نصير مع طارق بن زياد كانوا تسعة عشر الفا ، ( ابن خلكان ، وفيات ، ٢ ص ١٣٥ ، النويري ، نهاية ، ٢٢ ورقية ١٠ ، المقرى ، نفح ، ١ ص ٢٣٩ ) ، وهذا احتمال ليس ببعيد عن الحقيقة ، اذا اخذنا في الاعتباران العدة التي فرضها حسان بن النعمان عملى البرير هي اثنى عشر الفا ثم اضيف اليهم سبايا موسى بن نصير من فرسمان البربر ٠ اثنى عشر الفا ثم اضيف اليهم سبايا موسى بن نصير من فرسمان البربر ٠

<sup>(</sup>۱۵۰) المقری ، نفح ، ۱ ص ۲۳۹ ۰

<sup>(</sup>۱۵۱) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>١٥٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٩٣٠

<sup>(</sup>۱۹۳). عنها ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ص ٣٤٧ وما بعدما ، ابن عنارى ، البيان ، ٢ ص ١ – ٢ ، انظر ، ماجد ، التاريخ السياسى ، ٢ ص ١٩٧ وما بعدها ، العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ١٩ وما بعدها .

Lan-Poole, The Moors, P. 13

<sup>(</sup>۱۵٤) أنظر،

<sup>(</sup>۱۵۵) عبد الملك بن حبيب ، استفتاح ، ص ۲۲۲ ، الحميرى ، صفة ، Sha'ban, Islamic History, p. 149.

<sup>(</sup>١٥٦) عن فتح الأندلس ، العبادى ، فى تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٥٥ وما بعدهسا ، بروكلمان ، تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ١٣٨ وما بعدها٠

ومما لا شك فيه أن زناتة حملت العبء الأكبر بين قبائل البربر في هذا الفتح ، فقد كانت زناتة أول قبائل البربر اسلاما وانضماما الى العرب (١٥٧) ، وقد ساعدتهم في استكمال فتح المعرب (١٥٨) ، فكانت ضمن الجيش الاسلامي الذي خرج مع عقبة بن نافع لمحاربة من كفر من البربر ، كما أن الجيش الذي ورثه موسى بن نصير عن حسان بن النعمان كان به قبيلة جراوة الزناتية التي انضم منها اثنا عشر ألفا الى حسان بن النعمان يقودهم ولدا الكاهنة ، اذ أننا لم نعد نسمع عن قبيلة جراوة بالمغرب بعد هزيمة الكاهنة ومقتلها بعد أن كان لجراوة قبيلة جراوة بالمغرب بعد هزيمة الكاهنة ومقتلها بعد أن كان لجراوة كثرة وعديد جموع (١٥٥) ، وانما وجدت ناحية بالأندلس من أعمال فحص البلوط تحمل اسم جراوة (١٦٠) ، مما يدل على انتقالهم الى الأندلس مع الأفواج الأولى الفتح واستقرارهم بها بعد ذلك ، كما أن زناتة أصبح لها شهرة واسعة في تاريخ الأندلس منذ بعد الفتح (١٦١) ،

ومما يؤكد دور زناتة فى فتح الأندلس ما ذكره أحد المستشرقين من الفتح كان على أكتاف زناتة وغماره ومصمودة (١٦٢) ، وما ذكره عبيد الله بن صالح من أن جيش طارق بن زياد كان من رهائن زنات وهوارة ، ورهائن حسان بن النعمان (١٦٣) ، بالاضافة الى أن الكثير من منازل البربر الأول بالأندلس أخذت اسم زناتة أو أحد بطونها (١٦٤)، مثل مدينتي برزال وبرديل فى أقليم برغش (١٦٥) ، التي ربما أخذت اسمها من قبيلة بنى برزال الزناتية ، واقليم زنات بسرقسطة الدى

<sup>(</sup>١٥٧) أنظر ٠ مؤنس ، فجر ، ص ١٢٨ ٠

<sup>(</sup>١٥٨) أنظر · السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ٣٠٠ · (١٥٩) انظر · قبله ·

<sup>. (</sup>١٦٠) ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ٧٢ .

Scott, Moorish Empire, Vol. 1, p. 225 • انظر ۱۳۱۰)

<sup>(</sup>۱۳۲۲) أَلْطُورُ اللهِ الل

م (١٦٣) نص جديد، ص ٢٢٤ ، نخب ، ص ١٢ ، انظر ، السيد عبد العزيز، المغرب الكبير ٢٠٠ ص ٢٧٣ من ١٣٠٠

<sup>(</sup>١٦٤) أنظر ٠ مؤنس ، فجر ، ص ٣٨١ – ٣٨٢ ٠

<sup>(</sup>١٦٥) الحميري ، صفة ، ص ٤١ .

نسب الى زناتة (١٦٦) ، واقليم زناتة ببلنسية (١٦٧) ، وجراوة التى من أعمال فحص البلوط (١٦٨) ، كما أن زناتة كانت لها قيادة ثورة البربر فى الأندلس (١٦٩) ، وهى الثورة التى قامت بعد ثلاثين عاما فقط من الفتح ، مما يدل على كثرة البطون الزناتية بالأندلس آنذاك ، ثم كان لزناتة دورها فى مناصرة عبد الرحمن بن معاوية فى حروبه بعد أن دخل الأندلس وعمل على تكوين امارة مستقلة بها (١٧٠) ،

أما طارق بن زياد قائد الجيش الذي فتح الأندلس ، فقد اختلف المؤرخون في نسبة فقيل أنه من الصدف (١٧١) ، أو من الفرس (١٧٢) ، وليسم أو من البربر من قبيلة نفزة (١٧٣) ، أو من قبيلة زناتة (١٧٤) ، وليسم يرجح الكثير من المؤرخين رأيا على آخر ، فيذكرون نسبة الى الصدف والفرس والبربر الى جانب بعضهم بعضا ، الا أن ابن خلدون الذي كانت دراسته للعصبية عن مشاهداته للقبائل البربرية خرج لنا بالرأى القائل أنه لا رئاسة الا في عصيبتة (١٧٥)، مما يرجح نسب طارق الى زناتة اذكانت أغلبية الجيش الاسلامي الذي قاده طارق بن زياد لفتح الأندلس من عبد الحكم أن طارق كان بتلمسان حين راسله قبيلة زناتة ، ويضيف ابن عبد الحكم أن طارق كان بتلمسان حين راسله يوليان لفتح الأندلس ، وأن طارق أخذ من يوليان رهائن أقرهــــا

<sup>(</sup>١٦٦) ياقوت ، معجم البلدان ، ٤ ص ٤٠٦ ، السيوطى ، اللباب ، ص ١٢٧ ·

<sup>(</sup>١٦٧) أنظر ٠ مؤنس ، فجر ، ص ٨٦٠ ٠

<sup>(</sup>۱٦٨) ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ٧٢ ٠

<sup>(</sup>۱٦٩) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۳۰ ، ابن أبی دینار ، المؤنس ،

Scott, op. cit., p. 393. • انظر ١ (١٧٠)

<sup>(</sup>۱۷۱) ابن الأثير ، الكامل ، ٤ ص ٢٢١ ، ابن خلكان ، وفيات ، ٢ ص ١٣٥ ٠

<sup>(</sup>۱۷۲) مجهول ، أخبار مجموعة ، ص ٦٠

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲ ۰

<sup>(</sup>۱۷٤) الادریسی ، نزهـة ، ه ص ۹۳۹ ، الحمیری ، صـفة ، ص ۷۰ ۰

<sup>(</sup>١٧٥) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٣٤ ، انظر ، ماجد ، تاريخ الحضارة

الاسلاميسة ، ص ٢٥٠

بتلمسان (۱۷۱) ، ومن المعروف أن طارق كان واليا على طنجة ، فلمساذا كان بتلمسان ، ولماذا يترك أسراه بتلمسان ؟ التي هي من بنساء زناتة و في قلب مواطنهم حتى أن ابن عذارى يسميها دار مملكة زناتة (۱۷۷) ، ومما يزيد ترجيح نسب طارق الي زناتة ما ذكره ابن حوقل أن من بين بطون زناتة من عرفوا ببني طارق (۱۷۸) ، مما يدل على انتشار اسم طارق فيما بينهم ، بالاضافة الي أن اسم طارق (۱۷۸) فيد لالة على أن أسرته أسلمت مع أول الفتح الاسلامي لبلاد المغرب ، ومن المعروف أن زناتة كانت أول قبائل البربر اسلاما وانضماما الي العرب ، وقد أخذ بعض المؤرخين المحدثين بالرأى القائل أن طارق بن زيساد زناتي الأصل والنسب (۱۸۰) ،

بعد أن اتم المسلمون فتح الأندلس الذي شاركت فيه زناتة وغيرها من قبائل البربر بدأت اللغة العربية في الانتشار بين ساكان شامالي أفريقيا (١٨١) ، بفضل الجهود التي بذلها الخليفة عبد الملك بن مروان (١٨٢) ، ولكون الصلاة بها وفرض على كل من اتخذ الاسالم دينا (١٨٣) ، بالاضافة الى رغبة المعلوب في تقليد الغالب (١٨٤) ، وأصبحت شامالي أفريقيا ولاية مستقلة عن والى مصر وتتبع الخليفة

<sup>(</sup>۱۷٦) فتوح ، ص ۲۷۷ ۰

<sup>(</sup>۱۷۷) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱ ۰

<sup>(</sup>۱۷۸) صورة ، ص ۱۰۲ ٠

<sup>(</sup>۱۷۹) اختلف المؤرخون فی اسم طارق ، فقیل آن اسمه طارق بن عمرو ، الحمیدی ، جذوة المقتبس ، ص ۲۳۰ ، المقری ، نفح ، ۱ ص ۲۳۰ ) ، وقیل طارق بن زیاد بن عبد الملك ، المقری ، نفح ، ۱ ص ۲۰۰ ، نخب ، ص ۱۲ ) ، وقیل طارق بن عبد الله بن ونمو الزناتی ، (الادریسی ، نزهة ، ٥ ص ۵۳۹ ، الحمیری ، صفة ، ص ۷۵) ،

<sup>(</sup>۱۸۰) انظر ٠ مؤنس ، فجر ، ص ۱۲۸ ، ثورات البربر ، ص ۱۵۳ ، العبادی ، فی تاریخ المغرب والأندلس ، ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>١٨١) أنظر • شكرى فيصل ، المجتمعات الاسلامية ، ص ١٨٨ •

<sup>(</sup>۱۸۲) أنظر ٠ ماجد ، التاريخ السياسي ، ٢ ص ١٦٢ - ١٦٣ ٠

<sup>(</sup>١٨٣) أنظر ، كرد ، الاسلام والحضارة العربية ، ١ ص ١٨٠ ٠

<sup>(</sup>۱۸٤) نفسه ، ص ۱۸۲ ۰

مباشرة ، ويولى الخلفاء بأنفسهم ولاتها (١٨٥) ، وبعد عزل موسىبن نصير ولى المغرب محمد بن يزيد سنة ٩٦ ه / ١٥٥ م (١٨٦) ، فكانت ولايته سنتين وأشهرا فى أحسن سيرة (١٨٧) ، ثم خلفه اسماعيل بن عبيد الله ابن أبى المهاجر سنة ١٠٠ ه / ١٧٩م (١٨٨) ، فأسلم على يديه غالبيسة البربر ، وكان خير وال وخير أمير ، كما علم أهل افريقيسة المسلل والحرام (١٨٩) ، فكانت ولاية المغرب لاثنين من الولاة قاما بالحق والعدل بين الرعية من البربر مما كان سببا فى تحدول البربر الى الاسلام ، ومعرفتهم بالحقوق التى منحها الاسلام لهم .

بعد أن تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك يوم الأحد ٣٥ رجب سنة ١٠١ ه / ٢٦ يناير سنة ٢٧٠ م (١٩٠) ، عزل عمال عمر بن عبد العزيز ، وولى على افريقية يزيد بن أبى مسلم كاتب الحجاج (١٩١) ، فأسرف فى ظلم البربر وتعسف فى معاملتهم (١٩١) ، وأراد أن يضع وشعما على أيدى حرسه حتى يتميزوا به كما كان يصنع الروم ، فأنفوا من ذلك ، وكان حرسه وحرس الولاة من قبله من قبائل البتر وليس فيهم من البرانس

<sup>(</sup>١٨٥) ابن أبي دينار ، المؤنس ، ص ٣٥ ٠

<sup>(</sup>۱۸٦) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۲۸۷ ، اليعقوبى ، تاريخ ، ٢ ص ٢٩٤ ، ويرى البعض أن ولاية محمد بن يزيد على افريقية كانت في أول سنة ٩٧ ه / ٧١٥ م ، ( انظر ٠ محمد مختار ، التوفيقات ، ص ٤٩ ) .

<sup>(</sup>۱۸۷) الرقیق ، تاریخ افریقیـة ، ص ۹۳ ، ابن عذاری ، البیـان ، ۱ ص ۱۶ ۰

<sup>(</sup>۱۸۸) مجهول ، أخبار مجموعة ، ص ۲۲ ـ ۲۳ ، وقد اختاره عمر بن عبد العزيز لولاية افريقية لأن اسماعيل بن عبيد الله رفض أن يقسم أمام سليمان بن عبد الملك أن خراج افريقية أخذ بحقه ، نفس المصدر والصفحة ،

<sup>،</sup> ۲۰۳ مالم ، معالم ، ۱ ص ۶۸ ، الدباغ ، معالم ، ۱ ص ۲۰۳ مالم ، ۲۰ مالم ، ۲

<sup>(</sup>۱۹۰) الیعقوبی ، تاریخ ، ۲ ص ۳۱۰ ـ ۳۱۱ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۶۸ ۰

<sup>(</sup>١٩١) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>١٩٢) أنظر • مؤنس ، ثورات البربر ، ص ١٥١ •

أحد (١٩٣) ، فوثب الحرس على يزيد بن أبى مسلم فقتلوه وكتبوا الى الخليفة الأموى بأنهم لم يخلعوا الطاعة ، ولكن يزيد بن أبى مسلم سامهم مالا يرضاه الأسلام فقتلوه (١٩٤) ، فكان هذا دلالة على أن قبائل شمالي أفريقيا عرفوا ما منحم الاسلام من حقوق ، وأنهم لن يتنازلوا عن هذه الحقوق ، ولن يستكينوا لظلم يقع عليهم ، ولم يبين لنا أحد من المؤرخين القدامي من أي قبائل البتر كآن حرس يزيد بن أبي مسلم ، ولكن سبق زناتة الى الاسلام ، وانضمامها الى العرب منذ أول الفتح ، وولائهم لبنى أمية منذ عهد عثمان بن عفان (١٩٥) حدا ببعض المؤرخين الى الاعتقاد بأن حرس ولاة بنى أمية للمغرب ، والذين قتلوا يزيد بن أبى مسلم كانوا من قبائل زناتة (١٩٦) ٠

وتولى هشام بن عبد الملك الخلافة في شعبان سنة ١٠٥ ه / ينايسر سنة ٧٢٤ م ، وكان هشام بن عبد الملك عاقسلا حكيما (١٩٧) ، ومن ساسة بنى أمية ورجالها العظماء (١٩٨) ، الا أنه كان بخيلا يعمل على جمع المال ، وجمع من الأموال الكثير (١٩٩) ، وانقص من رواتب العمال والجرايات والنفقات كلها (٢٠٠) ، فكان على عماله في الولايسات أن يشتطوا في جمع الضرائب ليسترضوا الخليفة ، وليعوضوا ما أنقصه من رواتبهم • وعزل هشام بن عبد الملك واليه على افريقية واختار

٠٠ (١٩٣) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٨٩ ، الرقيق ، تاريخ افريقيـة ، ص ۹۸ ۰

<sup>(</sup>١٩٤) أبن الأثير ،الكامل ، ٥ ص ٤١ ، السلاوى ، الاستقصاء ، ۱ ص ۹۲ ۰

<sup>(</sup>۱۹۵) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ۱۰۸ ٠

<sup>(</sup>١٩٦) أنظر ، مؤنس ، ثورات البربر ، ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>١٩٧) ابن طباطبا ، الفخرى ، ص ١١٧ ، ويعبر المؤرخون عن حكمة هشام « بأنه كان محشوا عقلا » ، ( العبرى ، تاريخ مختصر الدول ، ص ١١٦ ، السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، ص ٤٧ ) ٠

ر (۱۹۸) المسعودی ، مروج ، ۳ ص ۲۲۳ ، انظر ، ماجد ، التاریخ السياسي ، ٢ ص ٢٨١ ٠

<sup>(</sup>١٩٩) ابن الأثير ، الكامل ، ٥ ص ١٠٤ ، العبرى ، المصدر السابق ، ١١٧ ، ابن طباطبا ، الفخرى ، ص ١١٧ ٠

<sup>(</sup>۲۰۰) المغربي ، الجمان ، ورقــة ١٦٢ ظهر ٠

لها عبيد الله بن الحبحاب سنة ١١٦ ه / ٢٠٢ م (٢٠١) ، الذي عــرف بتعسفه في جمع الضرائب والعمـل على زيادتها (٢٠٢) ، فاستعمل عبيدالله ابن الحبحاب ابنه اسماعيل على السوس الأقصى وماورائه ، وعمر بن عبد الله المرادي على طنجة والمغرب الأقصى ، فأساءوا السـية ، وتعدوا في الصدقات ، وأرادوا أن يخمسوا من أسلم من البربر ، كما زعموا أنهم في المسلمين ، وهو ما لم يفعله أحد قبلهم (٢٠٣) ، مما كان سببا في ثورة البربر الكبرى التي قادتها زناتة ، وحملت معظم عبئها ، واقتطعت المغربين الأقصى والأوسط عن طاعة الخلافة الأموية .

وكان لهذه الثورة أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية ولم تكن الثورة وليدة يومها ، ولكن أسبابها تراكمت على مر السنين فأثارت النفوس ، فقد كان ولاة افريقية يجمعون المال منها بغير وجه حق ، مما كان سببا فى رفض اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر ، والسمح بن مالك الخولاني أن يقسما أمام سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين لي أن الأموال أخذت من أهل افريقية بالحق (٢٠٤) ، وكان خلفاء بني أمية على علم بما يفعله عمالهم فى الولايات من عسف وظلم ، فقد سكنت غنائم موسى بن نصير ما كان بنفس عبد الملك بن مروان من وجد عليه (٢٠٥) ، وأقر هسام بن عبد الملك بشر بن صفوان على ولاية افريقية عندما جاءه بأموال وهدايا عظام (٢٠٠٠) ، وكان خلفاء

<sup>(</sup>۲۰۱) الرقیق ، تاریخ افریقیـة ، ص ۱۱٦ ، ابن الآبار ، الطة ، ۲ ص ۳۳۳ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۵۱ ، الا أن ابن الاثیر یذکران تولیة ابن الحبحاب افریقیة کانت سنة ۱۱۷ ه / ۷۳۵ م ، ( الکامل ، ۵ ص ۷۵ ) ۰ ابن الحبحاب افریقیة کانت سنة ۱۱۷ ه / ۲۰۳ م ، ( الکامل ، ۵ ص ۱۵۷ ) ۰ کانتریخ مسلمی اسبانیا ، ۱ ص ۱۶۲ ، Scott, op. cit., p. 312

ر ۲۰۳) ابن الأثير ، الكامـل ، ٥ ص ٧٥ ، ابن خلدون العبر ، ٤ ص ٢٠٥) ابن المكتبة الصقلية ، ص ٢١٩ ، ٤٦٥ ، ( انظر ، المكتبة الصقلية ، ص ٢١٩ ، ١٨٩ ، امارى ، المكتبة الصقلية ، ص ٢١٩ ، ٤٦٥ ، (Hopkins, Moslem Government, p. 28

<sup>(</sup>۲۰۶) مجهول ، اخبار مجموعة ، ص ۲۳ .

<sup>(</sup>٢٠٥) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٧٤ ، ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>۲۰٦) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۲۹۱ ، اليعقوبي ، تاريخ ، ٢ ص ٣١٨ .

المشرق يستحبون طرائف المغرب ويبعثون فيها الى والى افريقية ، فيبعث لهم البربريات الجميلات والأردية العسلية ، فلما أفضى الأمر الى ابن الحبحاب مناهم بالكثير وتكلف لهم أو كلفوه أكثر من سابقية ، (٢٠٧)، فأخذ من البربر أغنامهم وهى المصدر الرئيسي لثروتهم ، ووسسيلة معيشتهم الوحيدة (٢٠٨) ، وأرسل عبد الرحمن بن حبيب غازيا بلاد السوس فظفر ظفرا لم ير أحد مثله (٢٠٩) ، وأساء عماله على طنجة والمغرب الأقصى والسوس السيرة وأرادوا أن يخمسو البربر (٢١٠) وقصارى القول أن عمال العصر الأموى الأخير على افريقية أساءوا معاملة البربر وأرهقوهم بالضرائب ، وتعسفوا في جمعها (٢١١) في الوقت الذي ساءت فيه الأحوال الاقتصادية للبلاد (٢١٣) .

وكان بعد شمالى افريقيا عن مركز الخلافة سببا فى أن أصبحت مأوى الهاربين من وجه الخلفاء ، فقد خرج اليها بعض العرب مضطرين أمام ما استجد من الظروف السياسية والفتن الداخلية (٢١٣) ، فتزايدت

<sup>(</sup>۲۰۷) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۵۲ ، نخب ، ص ۱۰ ، انظر ، سعد زغلول ، المغرب العربی ، ص ۲۰۱ ، وینکر صاحب کتاب اخبار مجموعة أن خلفاء بنی أمیة كانوا یكتبون الی عمال طنجة فی جلود الخرفان العسلیة ، ( مجهول ، ص ۳۱ ) ۰

<sup>(</sup>۲۰۸) انظر ۰ دوزی ، تاریخ مسلمی اسبانیا ، ۱ ص ۱۶۳ ، حسن محمود والشریف ، العالم الاسلامی ، ص ۲۰۲ ۰

<sup>(</sup>۲۰۹) البلاذری ، فتوح ، ص ۲٤۰ ، الرقیق ، تاریخ افریقیة ، ص ۱۰۷ ۰

۰ انظر ۰ الكامــل ، ٥ ص ٥٠ ، انظر ٠ الكامــل ، ١ ص ٢١٠) ابن الأثير ، الكامــل ، ٥ ص

<sup>(</sup>۲۱۱) أنظر ٠

Hopkins, op. cit., p. 27; Marçais, le Berberie, pp. 43 Sqq ، بانظر ، لویس ، القوی البحریة ، ص ۱۶۶ ، محمود اسماعیل ، الفاریخ الاسلامی ، ص ۱۲۲ – ۱۲۳ ، محمد بن تاویت ، نشاة دولة الخوارج بالمغرب ، ص ۲۷۰ ۰

<sup>(</sup>٢١٣) انظر ، شكرى فيصل ، المجتمعات الاسلامية ، ص ١٧٠ ٠

أعداد من بافريقية من خصوم البيت الأموي (٢١٠) ، وعمد هؤلاء الى اثارة نفوس البربر على بنى أمية ، كما فر بعض الخوارج الى شمالى أفريقيا ، وعملوا على بث عقائدهم فى نفوس البربر ، التى كانت ممهدة سياسيا واقتصاديا لقبول دعوة الخوارج (٢١٥) ، فأخذت غالبية بطون زناتة بدعوة الخوارج ، فتحول اليها بنو دمر وبنو واسين (٢١٦) ، كما أخذت بها بعض بطون مغراوة (٢١٧) ، أما بنو يفرن فقد ضربوا فيها بسهم وانتحلوها وقاتلوا عليها (٢١٨) ، وكافت غالبية خوارج زناتة بالمغربين الأقصى والأوسط على مذهب الصفرية من الخوارج (٢١٨) ، الما بطون زناتة بافريقية فكان جلهم خوارج اباضية (٢٢٠) ، ومن الجدير بالذكر ،أن انتشار مذهب الخوارج بين بطون زناتة دليل على تمكن الاسلام منهم (٢٢٠) ،

(۲۱٤) أنظر ، مؤنس ، محقق ، رياض ، ١٠ ص٨م ، شعراوى ، الأمويون، Scott, op. cit., p. 281

(٢١٥) انظر ، محمود اسماعیل ، الخوارج ، ص ٣٥ ، الحركات السریة ، ص ٣٥ – ٣٤ ، وان كان البعض یری آن الخوارج لم یكونوا مدفوعین لثوراتهم بشهوات أو یهدفون الی غایات ، وانهم لم یخرجوا ثائرین طمعا فی الامارة أو الملك ، ( انظر ، البشبیشی ، الفرق الاسلامیة ، ص ٥٠ – ٥٣ ) ٠ (۲١٦) انظر ، قبله ٠

(۲۱۷) ابن خلدون ، العبر ، ۳ ص ۱٦٩ ، انظر ، الزاوى ، تاريخ الفتح العربى ، ص ۱۰۸ ٠

ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۱ ، انظر ، العبر ، ۲۱۸) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۱ ، انظر ، Le Tourneau, La Revolté, d'Abu Yazid, p. 439.

ردر ابن تغرى بيردى أن الصفرية من الخوارج نسبة ألى بنى المهلب بن أبي صفرة ، ( النجوم ، ١ ص ٢٨٩ ) ، وقيل نسبة الى زياد بن الأصفر ، ( البغدادى ، الفرق بين الفرق ، ص ٧٠ ، انظر ، البشبيشى ، الفرق الاسلامية ، ص ٦٦ ) ، أو نسبة الى عبد الله بن الصفار أو غيره وعن الاختلاف في تسميتهم ، ( انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ٣٧ ) .

(٢٢٠) ينسب المذهب الاباضى الى عبد الله بن أباض ، ( البغدادى ، الفرق بن الفرق ص ٨٢ ، انظر ، اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ٤٢ ) ٠ (٢٢١) أنظر ، اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ٦٥ ٠

<sup>.(</sup> م ٩ ــ زنـاننة والخلافة الفاطمية )

وقد أخذت زناتة بمذهب الخوارج دون غيره من المذاهب الاسلامية لأنه يناسب مزاجها (٢٢٢) ، فهو أكثر المذاهب الاسلامية ديمقراطية ، فالخلافة فيه لأى شخص عارف بالكتاب والسنة (٣٢٣) ، على عكس مذهب أهل السنة الذي اشترط أن يكون الخليفة من قريش (٢٢٤) ، وحتى وان كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين (٢٢٥) ، ومذاهب الشيعة التي اشترطت أن يكون الخليفة من نسل على بن أبي طالب (٢٢٦) ، وكانت زناتة تأنف من الخضوع المطلق ، اذ لم تكن بطونها تخضع حتى لدفع الضرائب والمغارم (٢٢٧) .

ولقد أثار الخوارج نفوس البربر التي كانت مستعدة للثورة (٢٢٨)، وبخاصة قبيلة زناتة التي كانت صاحبة الفضل في استكمال فتح المغرب والأندلس ، وكانوا يتوقعون من العرب أن يعاملوهم معاملة الأنداد ، الا أن عمال بني أمية عاملوهم مثل غيرهم من البربر ، فلم نسمع أن ولاة بني أمية على افريقية عاملوا زناتة معاملة خاصة رغم ما قدمت زناتة

Julien, op. cit., pp. 20 — 21.

(227)

(۲۲۳) انظر ، ماجد ، تاریخ الحضارة الاسلامیة ، ص ۲٦ ، محمود اسماعیل ، الخوارج ، ص ۳٤ ، ۱۹۲ ، البشبیشی ، الفرق الاسلامیة ، ص ۲٦ ٠

(٢٢٤) الغزالى ، الاقتصاد فى الاعتقاد ، ص ٢٣٧ ، ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٣٤٦ ، الماوردى ، الاحكام السلطانية ، ص ٣٤٦ . (٢٢٥) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٣٤٩ .

ر (۲۲٦) انظر ، ماجد ، نظم الفاطمين ، ١ ص ٥١ وما بعدها ، بلبع ، ادب المعتزلة ، ص ٣٧ ،

Williams, Themes of Islamic Civilization, pp. 40 - 41, 91.

(۲۲۷) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۲٥٤ ، انظر ، بروكلمان ، تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ٣١٦ ٠

(٢٢٨) يضيف البعض سببا غريبا لثورة البربر التى قادتها زناتة ، وذلك بأن حاكم طنجة في سنة ١٢٢ ه / ٧٤٠ م حاول ايقاف عبور البربر الى الأندلس فقاموا بالثورة ، انظر ، ١٤٥ هـ ( Sha'ban, Op. Cit., p. 150 ، ولم بذكر المؤرخ المصادر التى اعتمد عليها كما لـم يوجد نص في المصادر بهذا المعنى ، كما أنه من غير المعقول أن تكون الثورة وليدة سبب واحد ، أو أن تشيعل في النفوس بين يوم وليلة ،

لهم ، فتغيرت نفوسهم على العرب وبدءوا ينقلبون عليهم (٢٢٩) ، ولـم يحاول خلفاء بنى أمية تخفيف وطأة ولاتهم عن زناتة التى كانت خالصة لهم على حد قول ابن خلدون (٢٣٠) ، فقد تعصب بنو أميـة للعرب دون سائر المسلمين (٢٣١) ، كما أن فكـرة نشر الدعوة الاسلامية كانت قد خبت وضعفت بالنسبة للعصبية العربية (٢٣٣) ، وقصـارى القول ان قيام زناتة بالثورة على ولاة بنى أمية لم يكن خروجا على الدين ، بـل كان خروجا على السلطة الحاكمة التى لم تكن تطبق شريعة الاسلام من المسلواة بين المسلمين ، واسقاط الجزية عن من أسلم (٢٣٣) ،

ثارت زناتة ومن معها من قبائل البربر على عبيد الله بن الحبحاب سنة ١٦٢ هم / ٧٤٠ م ، وقدموا على أنفسهم ميسرة المطغرى ، وقصدوا طنجة وقتلوا عاملها عمر بن عبد الله المرادى ، وبايعوا ميسرة بالخلافة وخوطب بأمير المؤمنين (٢٣٤) ، وكان اختيار ميسرة لزعامة الثورة واجهة دينية وليس لغلبة عصبيته ، لأن للعامل الدينى أثره في اعطاء الثورات اطارها الشرعى (٢٣٥) ، ثم زحف ميسرة من طنجة الى السوس وقاتل اسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب فهزم جيشه وتمكن من قتله (٢٣٦) ، وبلغ والى افريقية عبيد الله بن الحبحاب هزيمة جيوشه ومقتل عماله ، فأرسل الى قائده حبيب بن أبى عبيده يستدعيه ومن معه

<sup>(</sup>٢٢٩) أنظر ، مؤنس ، فتح ، ص ٩ ، ثورات البربر ، ص ١٥٢ ـ ١٥٣ ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ٣٠٠ ـ ٣٠١ ٠

<sup>(</sup>۲۳۰) انظر ۰ قبله ۰

<sup>(</sup>٢٣١) انظر ، محمود اسماعيل ، الحركات السرية ، ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٢٣٢) انظر ، الطباع ، محقق ، تاريخ افتتاح ، ص ١٧ م ٠

<sup>(</sup>٢٣٣) انظر ٠ حسن ابراهيم ، الفاطميون ،ص ٥٢ ،

Read. The Moors, p. 37.

<sup>(</sup>۲۳۶) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۲۹۳ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ۱۸۹ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ٩٧ ، الا أن صاحب كتاب أخبار مجموعة يذكرأن ثورة البربر قامت سنة ١٢١ ه / ٧٣٩ م ، ( مجهول ، ص ٢٨ ) ٠

<sup>(</sup>٢٣٥) أنظر • محمود اسماعيل ، الحركات السرية ، ص ١٨١ •

<sup>(</sup>٢٣٦) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٩٣ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص

من صقلية ، وجهز من بافريقية من العساكر ، وولى عليهم خالد بن حبيب إبن أبى عبيدة ووجهه لقتال ميسرة (٢٣٧) .

سار خالد بن حبيب حتى عبر وادى شلف والتقى مع ميسرة بالقرب من طنجة ، ودارت بينهما معركة يبدو أن القتال كان غيها سجالا أو أن ميسرة هزم فى تلك المعركة (٢٣٨) ، وعاد ميسرة الى طنجة فأنكر عليه من كان معه من البربر سوء سيرته ، وتغيره عما بليعوه عليه ، فقتلوه وولوا أمرهم خالد بن حميد الزناتى (٣٣٩) ، فاصبحت لزناتة قيادة الشورة ، وربما كانوا هم غالبيسة جنودها ، فان اختيار قائسد الثورة من عصبيتهم لدليل على أنهم غالبيسة الثوار ، لأن الرئاسة لا تكون الا بالعصبية (٢٤٠)، ولأنه فى معظم الأحيان يتولى سيد القبيلة رئاستهم عند القتال (٢٤٢) ، كما أن خالد الزناتى هدذا لم نسمع له سبقا الى مذهب الخوارج ومعرفه به مثل ميسرة المطغرى .

ومما يبين أن غالبية جنود الثورة كانوا من قبيلة زناتة ، النه لو كانت الغالبية لقبيلة مطغرة لحموا زعيمهم ميسرة من القتل ، فالقبائل تحمى زعماءها وان تغيروا عن طريق العدل (٣٤٣) ، لأن هذه هي طبيعة المنظام القبلي ، أو على الأقل ثاروا على القائد الجديد وخرجوا من الثورة فتضعف قوتها ، وبالفعل انسحبت مطغرة لمقتل زعيمها ، وبعد أن تزعم خالد

<sup>(</sup>۲۳۷) نفس المصادر والصفحات ٠

<sup>(</sup>۲۳۸) انظر · محمود اسماعیل ، الخوارج ، ص ۰٥ ·

<sup>(</sup>۲۳۹) الرقيق ، تاريخ الهريقية ، ص ۱۱۰ ، ابن عذاري ، البيان ، Terrasse, Histoire du Maroc, Vol. 1, p. 100. مسم ۱ مسم ۱ مسم ۱ مسم ۱ مسم ۱ مسم ۱ الفريد البريد تجمعوا الى حميد الزناتي وميسرة المطغري في نفس الوقت ، ((متاريخ الفتتاج ، جس ٤١) .

<sup>(</sup>۲٤٠) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٣٤ ، انظر • الجابرى ، العصبية والدولة ، ص ١٨٨ •

<sup>(</sup>٢٤١) انظر • النص ، العصبية القبلية ، ص ٧٩

<sup>(</sup>۲٤۲) أنظر ٠ نفسه ، ص ١١٨ ٠

<sup>(</sup>۲٤٣) الشماخي ،السير ، ص ١٤٠ ،انظر ، محمد بن تاويت ، دولة الرستمين ، ص ١٠٧ ٠

ابن حميد الزناتى الثوار انسحبت قبيلة مكناسة هى الأخرى بسبب زناتية الثورة (٢٤٤) ، ولكن ذلك لم يضعف من قوة الثوار ، بــل أننا نجد الثورة تزداد قوة وفاعليــة ، ويستطيع الثوار هزيمــة العرب ، مما يؤكــد أن من شارك فى الثورة من مطعرة ومكناســة كانت أعداد قليلة لــم تؤثــر بانسحابها على قوة الثوار .

بعد أن تولى خالد بن حميد الزناتي قيادة الشوار ، وانسحبت مكناسة ومطغرة من الثورة ، وأصبحت الثورة زناتية قادة وجنودا ، زحفت زناتة لملاقاة العرب فالتقوا مع خالد بن حبيب وجيشه عند وادى شلف (٢٤٥٠، وكان خالد بن حميد الزناتي على مقدرة عسكرية ، فاستخدم الكمين في معركته مع العرب (٢٤٦) ، كما كان لزناتة فنها الحربي الخاص بها من استخدام الدروع الجلدية وركوب الخيل الخفيفة وسرعة الكروالفر (٢٤٧) فاستطاعوا أن يهزموا العرب ، وقتل خالد بن حبيب كما قتل في هذه المعركة فرسان العرب ، وكماتهم وحماتهم ، فسميت المعركة وقعة الأشراف « فرسان العرب ، وكماتهم وحماتهم ، فسميت المعركة وقعة الأشراف » مده الهزيمة الى هشام بن عبد الملك « أقسم ليغضبن لهم غضبة عربية ، وليبعثن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عنده » (٢٤٩) ،

عقد هشام بن عبد الملك لكلثوم بن عياض القشيرى على اثنى عشر ألفا من أهل الشام وبعثه الى افريقية ليردها الى الطاعة ، وكتب الى ولاة البلدان التى يمربها كلثوم أن يخرجوا معه ، فخرج معه من مصر

. Vo

<sup>(</sup>٢٤٤) أنظر • محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ٧٦ •

<sup>(</sup>۲٤٥) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ١١٠ - ١١١ ، انظر ، الصوفي، تاريخ ، ص ٢٤٨ - ١٠١ ،

<sup>(</sup>۲٤٦) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۵۳ ۰

<sup>(</sup>٢٤٧) انظر ، العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ١٧٠

<sup>(</sup>٢٤٨) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٩٤ ، ابن الأثير ، الكامل ، ه ص

<sup>(</sup>٩٤٦) ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٥٤ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص

٠ ١٨٩

وبرقة وطرابلس حتى بلغ جيشه ثلاثين ألفا (٢٥٠) ، ودخل هذا الجيش افريقية فى رمضان سنة ١٣٣ ه / يوليه سنة ٧٤٠ م (٢٥١) ، وكان على مقدمة الجيش بلج بن بشر القشيرى الذى لقى أهل القيروان بالجفاء والتكبر ، فكتب أهل القيروان الى حبيب بن أبى عبيدة الذى كان مرابضا بجيوش المسلمين فى تلمسان ، التى تقع فى قلب مضارب زناتة ، ويعتبرها المؤرخون دار مملكة زناتة (٢٥٣) يشكون بلجا ، فثارت الخصومات القبلية بين العرب ، واختلف العرب الشامية مع العرب اليمنية وكادوا يقتتلون (٢٥٣)، ولكنهما اضطرا للتصالحلقتال خالد بن حميد الزناتى (٢٥٤) ولحق كلثوم وبلج ومن معهما من العرب بجيش حبيب بن أبى عبيدة المرابض عند تلمسان (٢٥٥) ،

خرج الجيش العربي فالتقى بالثوار عند وادى نهر سبو (٣٥٦) ، في

(۲۵۰) مجهول ، أخبار مجموعة ، ص ۳۱ ، ابن عذارى ، البيان ، ٢ ص ۳۰ ٠

(۲۰۱) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ٥٤ ، النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقة ۱۰ وقد خرج مع کلثوم بن عیاض فی هذا الجیش شمر بن ذی الجوشن الذی قدم براس الحسین بن علی الی یزید بن معاویة ، ( ابن الفرضی ، تاریخ ، اس ۱۹۸ ) ۰

(۲۰۲) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ٦١ ، وكان حبیب بن عبیدة قدم من صقلیة ، وعرج علی تلمسان حین علم بتواطؤ والیها موسی بن ابی خالد مع زناتة فعاقبه بقطع اطرافه ، (ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۲۹۶) .

(۲۰۳) الرقيق ، تاريخ ، ص ۱۱۳ ، ابن الأثير ، الكامل ، ٥ ص ٧٦ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ١٨٩ ، انظر ٠

Ency, of Isl. (Art Balj b. Bishr), 2ed, V. 1, p. 990

وعن تفاصيل الخلاف بين العرب الشامية والعرب اليمنية ، ( ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٢٩٥ ) .

(۲۰۶) نفس المصادر والصفحات ، الا أن صاحب كتاب أخبار مجموعة يذكران لقاء كلثوم بن عياض كان مع البربر بقيادة ميسرة ، ( مجهول ، ص ٣٤) (٢٥٥) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١١٩ ، المقرى ، نفع ، ١ ص ٢٣٦ .

(۲۵٦) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ٥٥ ٠

موضع يقال له بقدورة (٢٥٧) ، واستطاع خالد بن حميد الزناتى أن بعزل الخيالة من الجيش العربى ويبعدها عن المشاركة فى المعركة (٢٥٨)، فأصبحت المعركة بين الرجالة من الجيش (٢٥٩) ، فحلت الهزيمة بالعرب بعد مقتل كلثوم بن عياض وحبيب بن أبى عبيدة ووجوه العرب (٢٦٠) واستطاع بلج بن بشر الفرار بمن معه من جند الشام الى سسبتة فحاصرهم الثوار بها (٢٦١) ، ولكن حصانة سبتة (٢٦٢) منعت بلجا ومن معه رغم تشديد الحصار ، واحراق ما حول المدينة من زرع (٢٦٣) وقد اسفرت المعركة عن هزيمة العرب هزيمة قاسية وقتل الكثير من رجالهم (٢٦٤) .

ويعزو الكثير من المؤرخين هزيمة العرب الى الخلاف الذى وقع بين المجند الشامى وعرب افريقية من اليمنيين ، والذى لم يكن وليد تلك الفترة، بل يرجع الى الصراع بين القيسية واليمنية الذى كان ضمن أسباب ضعف الحكم الأموى (٢٦٥) ، دون الاشسارة الى كفاءة خالد بن حميد

(۲۵۷) مجهول ، اخبار مجموعة ، ص ۳۳ ، ابن القوطية ، تاريخ افتتاح ، ص ٤١ ٠

(۲۰۸) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۲۹۰ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ۱۱۹ ، المقرى ، نفتح ، ۱ ص ۲۳٦ ، وعن تفاصيل المعزكة ، ( مجهول ، أخبار ١١٩ ، المقرى ، نفتح ، ١ ص ٣٣٠ ، انظر ، Condé, History of the Dominion ، انظر ، ۳٣ وما بعدها ) ، انظر ، of the Arab in Spain V. 1, pp. 119 — 120.

(۲۵۹) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۵۰ ۰

(۲٦٠) الحميدى ، جذوة ، ص ١٩٩ ، الا أن الطبرى وصاحب كتاب اخبار مجموعة يذكرا أن مقتل كلثوم بن عياض كان سنة ١٢٢ ه / ٧٣٩ م ، (تاريخ القسم الثانى ، مجلد ٩ ص ١٧١٦ ، مجهول ، ص ٣٦) .

: (۲٦٢) البكرى ، المغرب ، ص ١٠٣ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ص٢٦٠ (٢٦٢) مجهول ، اخبار مجموعة ، ص ٣٥٠

(۲٦٤) ئفسه ، ض ۳۶ ۰

، ١٤٤ ، ص ، فجر ، ص ١٦٥) الضياف ، اتحاف ، ص ٩١ ، انظر ، مؤنس ، فجر ، ص ١١٥ ، النص ، محمود اسماعيل ، قضايا في التاريخ الاسلامي ، ص ١١٤ . النص ، Lewis, The Arabs, p. 74.

الزناتى العسكرية الذى استخدم الكمين فى معركته مع خالد بن حبيب عند وادى نهر شلف ، واستطاع أن يفصل خيالة العرب عن الرجالة منهم فى معركة وادى سبو ، كما لم يشر المؤرخون الى فروسية زناتة ، الذين كانوا فرسانا يركبون الخيل ولهم بها معرفة بارعة (٢٦٦) ، وكان لهم فنهم الحربى الخاص بهم ، وقد اقتبسه الأسبان بعد ذلك ، وطبقوه على فرقهم العسكرية وسموها Zenetes أى الزناتيون ، وهروالله فرقهم العسكرية وسموها Jinete أى الزناتيون ، وهروالله ولا غرو فان قبيلة زناتة امتازت بالروح الحربية العالية ، والتفوق فى القتال ، وكان رجالها دائما من أشجع فرسان البربر (٢٦٨) .

بعد أن فر بلج بن بشر الى مدينة سبتة ، جمع ما وصلت اليه يداه من معاش داخل المدينة استعدادا للحصار ، فأقفر الثوار مسيرة يومين حول المدينة حتى يضيقوا عليه الحصار وأشرف بلج ومن معه على الهلاك وأكلوا الدواب وظلوا بسبتة لمدة عام قبل أن يسمح لهم عبد الملك بن قطن والى الأندلس آنذاك بالعبور الى الأندلس (٢٦٩) ، مما حدا ببعض المؤرخين الى الاعتقاد بأن بلج بن بشر كان واليا على طنجة وما والاها (٢٧٠) ، وبعد هزيمة العرب وعبور بلج ومن معه الى الأندلس، خرج المغربين الأوسط والأقصى عن سلطة خليفة المسلمين ، ولم يتبع خالد بن حميد الزناتي العرب الى القيروان ليخرجهم منها اذ كانت غايته أن يعيش مع قومه في مواطنهم بالمعرب الأقصى أحرارا بعيدا عن تعسف العمال من قبل الخلافة ، وظلم العرب لهم (٢٧١) ،

<sup>(</sup>۲٦٦): ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۰۰ ۰

<sup>،</sup> ۱۷ منظر ، الغبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ۱۷ ، Read, The Moors, p. 194

<sup>(</sup>٢٦٨) أنظر ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٣ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٢٦٩) مجهول ، أخبار مجموعة ، ص ٣٥ ـ ٣٧ ·

<sup>(</sup>۲۷۰) ابن الأثير ، اللباب ، ٢ ص ٩٠ ، الحميدي ، جذوة ، ص ١٧٠ ٠

<sup>(</sup>١٧١) أنظر، دبوز، المغرب الكبير ، ٢ ص ٢٦٣ ، محمود اسماعيل ،

الخوارج ، ص ٥٣ ٠

لقد كانت هذه الثورة زناتية قلدة وجنودا ، فقد بدأت الثورة بقبائل من البتر ولم يشارك فيها من البرانس سوى أعداد قليلة (٢٧٣) ، ثم انسحبت منها قبائل مطغوة ومكناسة وغيرهما بعد مقتل ميسرة فى بداية الثورة (٢٧٣) ، ومع ذلك لم يؤثر خروجهم على قوة الثوار ، ومما يؤكد زناتية الثورة خروج بطون زناتة الضاربة حول سبرت بافريقية ثائرين (٢٧٤) ، تضامنا مع الموانهم بالمعربين الأقصى والأوسط ، ثائرين (٢٧٤) ، تضامنا مع الموانهم بالمعربين الأقصى والأوسط ، كما أن بربر الأندلس أعلنوا الثورة على عربها تضامنا معبربر المعرب (٢٧٥) وكان يقود ثورتهم رجل من زناتة أيضا (٢٧٦) ، وكان هدفتهم الوصول الى شدمالى أفريقيا والانضمام الى اخوانهم هناك (٢٧٢) ، واحبة دينية ثورة زناتة فى شدمالى أفريقيا اتخذت من مذهب الخوارج واجهة دينية بورة زناتة فى شدمالى أفريقيا اتخذت من مذهب الخوارج واجهة دينية بالأندلس ، لأن مذهب الخوارج لم يظهر فى الأندلس قبل فترة حكم الأندلس ف صفر سنة الحكم بن هشام (٢٧٨) ، الذى تولى حكم الأندلس فى صفر سنة الحكم بن هشام (٢٧٨) ، الذى تولى حكم الأندلس فى صفر سنة

وجه هشام بن عبد الملك حنظلة بن صفوان الكلبى والى مصر الى افريقية سنة ١٣٤ ه / ٧٤٧ م (٢٨٠) ، فأرسل حنظلة الى الأندلس أبا

<sup>(</sup>۲۷۲) أنظر ، اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ١٨٥ ٠

<sup>(</sup>۲۷۳) أنظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ٧٦ ، مغربيات ، ص ٢٥ ٠

<sup>(</sup>۲۷۶) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ۲۹۶ ، انظر ، سعد زغلول ، المغرب العربى ، ص ۲۷۰ ، محمد بن تاويت ، نشاة دولة الخوارج ، ص ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٢٧٥) مجهول ، اخبار مجموعة ، ص ٣٨ ، ابن القوطية ، تاريخ افتتاح،

ص ٤٠ ، انظر ، ماجد ، التاريخ السياسي ، ٢ ص ٢٩٢ ٠

<sup>(</sup>۲۷٦) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۳۰ ، ابن ابی دینار ، المؤنس ، ص ٤١ ، ویزید ابن ابی دینار ان قائد الثورة بالأندلس من بنی یفرن الزناتین ، ( نفس المصدر والصفحة ) ٠

Lane-Poole, The Moors, p. 55 • انظر ۱ (۲۷۷)

<sup>(</sup>۲۷۸) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح ، ص ۲۹ ، انظر ۹ Read, The Moors, p. 59

<sup>(</sup>۲۷۹) ابن عدداری ، البیان ، ۲ ص ۱۸ ۰

<sup>(</sup>٢٨٠) أنظر • محمد مختاز ، التوفيقات الالهامية ، ص ٦٢ •

الخطار حسام بن ضرار الكلبي ليكون واليا عليها (٢٨١) ، فقضى على الفتن بها ، وأخرج عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة الى افريقيـة سنة ١٢٧ ه / ٧٤٥ م لأنه كان يشير الفتن بالأندلس (٢٨٢) ، فاحتال عبد الرحمن بن حبيب على حنظلة بن صفوان والى افريقية حتى أخرجه منها ، ودعا أهل افريقية الى طاعته فأجابوه (٢٨٣) ، وأراد اخضاع طرابلس وما حولها من زناتة الذين انضموا الى عبد الجبار بن قيس المرادى ، والحارث بن تليد الحضرمي ، فكان لزناتة النصر عليه ، ولكن ما لبث أن اقتتل القائدان فقتل كل منهما صاحبه (٢٨٤) ، واستولى عبد الرحمن بن حبيب على طرابلس ، وأخضع ما حولها من زناتة ، وأقام بالقيروان حتى سنة ١٣٥ ه / ٧٥٢ م ، ثم خرج يغزو تلمسان (٢٨٥) قلب مضارب زناتة ، ولكنه لم يستطع الأستيلاء عليها ، اذ استقلت بها بطون بنى يفرن الزناتيين وكونوا بها امارة مستقلة (٢٨٦) .

لم تشارك زناتة الضاربة في المغربين الأوسط والأقصى الخوانهم بافريقية في تمردهم على خلفاء عبد الرحان بن حبيب في حكم افريقية ، فقد توارث اخوة عبد الرحمن بن حبيب وأبناؤه حكم افريقية واقتسموها ،

. 19.

<sup>(</sup>۲۸۱) الخشنى ، تاريخ قضاة قرطية ، ص ۲۸ ــ ۲۹ .

<sup>(</sup>۲۸۲) الحمیدی ، جذوة ، ص ۲۵۳ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۰ ، السلاوي ، الاستقصا ، ١ ص ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>٢٨٣) وقد ساعد عبد الرحمن بن حبيب على الاستقلال بافريقية ، اضطراب أمر بنى أمية بالمشرق بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة ١٢٦ه / ٧٤٤م ، ( الضبى ، بغية ، ص ١٤ ، العبرى ، تاريخ مختصر الدول، ص ١١٧ - ١١٩ ، ابن طباطبا ، الفخرى ، ص ١٢١ ، كما أنه كان محببا الى اهل افریقیة لما کان من آثار جده عقبة بن نافع ، ( البلاذری ، فتوح ، ص ۲٤٠) ٠

<sup>(</sup>٢٨٤) ابن عبد الحكم ، فتوح ، ص ٣٠١ ـ ٣٠٢ ، الشماخي ، السير، ص ۱۲۵ - ۱۲۹ ، انظر ، ۱۲۹ - انظر ، با Ency. of Isl. (Art Ibadiyya), 2ed, V. p. 654. (٢٨٥) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ١٣٠ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص

<sup>(</sup>٢٨٦) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١١٢ ، انظر ،

Ency. of Isl. (Art Zenata), led, t. 4, p. 1223.

واقتتلوا فيما بينهم ، فاستعان عبد الوارث بن حبيب بقبيلة ورفجوه احدى بطون نفزة وأميرهم عاصم بن جميل فى الاستيلاء على القيروان سنة ١٤٠ ه / ٧٥٧ م ، واستحلو المحارم بها وارتكبوا الكبائر (٢٨٧)، فأنكرت زناتة طرابلس ومعها هوارة ما فعلته ورفجومة بالقيروان ، واجتمعوا الى أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى ، وزحفوا الى القيروان ، وقتلوا من بها من ورفجومة ونفزة ، واستولوا على المدينة الى القيروان ، وولى أبو الخطاب على مدينة القيروان عبد الرحمن ابن رستم ، وعاد الى طرابلس مع بطون زناتة (٢٨٨) .

حين استولى العباسيون على الخلافة (٣٨٩) كان شهمالى أفريقيها خارجا عن طاعتهم ، ومها أن استقرت الأمور لهم فى المشرق حتى عملوا على استعادة شهمالى أفريقيا ، فأرسل محمد بن الأشعت والى مصر من قبل العباسيين جيشه لاسترداد القيروان ، الا أن أبا الخطاب استطاع هزيمة الجيش العباسى بمساعدة زناتة طرابلس ، واستولى على سائر افريقية (٢٩٠) ، فخرج محمد بن الأشعت بنفسه الى افريقية فى فمسين ألفا سنة ١٤٣ ه / ٢٥٥ ، وبلغ أبا الخطاب مسيره الى افريقية ، فجمع أصحابه واستعد للقائه ، فخافه ابن الأشعت لكثرة جموعة ، ولهم فجمع أصحابه واستعد للقائه ، فخافه ابن الأشعت لكثرة جموعة ، ولهم يتقدم صوب افريقية حتى علم بخروج زناتة على طاعة أبى الخطاب (٢٩١)

<sup>(</sup>۲۸۷) الرقیق ، تاریخ افریقیة ، ص ۱۳۹ ـ ۱٤۱ ، ابن عـــذاری ، البیان ، ۱ ص ۷۱ ·

<sup>(</sup>۲۸۸) الشماخی ، السير ، ص ١٢٦ ـ ١٣٠ ، ابن خلدون ، العبر ، ٢ ص ١١٢ ٠

 <sup>(</sup>۲۸۹) عن الدعوة العباسية والقضاء على دولة بنى أمية ، ابن طباطبا ،
 الفخرى ، ص ۱۲٦ – ۱۳۲ .

<sup>(</sup>۲۹۰) ابن الأثير ، الكامل ، ٥ ص ١٢٧ ــ ١٢٨ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲۹۱) وكان سبب خروج زناتة على ابى الخطاب ، أن زناتة وهواره تنازعتا بسبب قتيل من زناتة ، واتهمت زناتة أبا الخطاب بالميل الى هوارة ، وتخلوا عنه بسبب ذلك ، ( ابن الأثير ، الكامل ، ٥ ص ١٢٨ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٧٢ ) .

فسار لحربه واستطاع هزيمته وقتله في سنة ١٤٤ ه / ٢٧٠ م (٢٩٣)، ويبدو أن من تخلي من زغلته عن أبي الخطاب ندموا على فعلهم ، أو أنهم لم يرضوا عن عودة جيش الخلافة الى حكم افريقية ، فخرج زعيمهم أبو هريرة الزناتي في سنة عشر ألفا من زناتة لمقاتلة ابن الأشبعت ، الذي كان يقود جيشا قوامه خمسين ألفا ، وكله ثقة بعد انتصاره على أبي الخطاب ، فأنهزمت زناتة وقتل الكثير من فوسانها (٢٩٣) ، وبذاك أصبح الطريق خاليا أمام الجيش العباسي الى القيروان ، وما أن علم عبد الرحمن ابن رستم أمير القيروان بمقتل أبي الخطاب ، وهزيمة زناتة طرابلس حتى خرج من القيروان فارا بنفسه ، ووصل الى الموضع الذي بنيت فيه مدينة تأهرت ، فاجتمعت اليه اباضية زناتة بالمعرب الأوسط ، وبعض من طوائف البربر الاباضية فاختط مدينة تاهرت سنة ١٤٤ ه / واستولى محمد بن الأشعت على القيروان في جمادي الأولى سنة ١٤٤ ه / العباس وسلطانهم ، وضبط افريقية (٢٩٥) ، التي عادت الى طاعة بني العباس وسلطانهم ،

وفى تلمسان بالمغرب الأوسط قدم بنو يفرن الزنانيسون عسلى أنفسهم أبا قرة اليفرنى ، الذى أسس امارة خارجية بها سنة ١٢٩ هـ/ ١٤٧ م (٢٩٦) بعد أن خلف خالد بن هميد الزناتي على رئاسة زنانة (٢٩٧٧)

<sup>(</sup>۲۹۲)النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقة ۱۹ ، ابن عذاری ، البیان، ۱ ص ۷۲ (۲۹۳) ابن الأثیر ، الكامل ، ٥ ص ۱۲۸ ، انظر ، سعد زغلول ، المغرب العربی ، ص ۳۱٤ .

<sup>(</sup>۲۹۶) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ۱۱۲ ، انظر مر (۲۹۶) (Art Tahret) led + 4 ، 610

Ency of Isl. (Art Tahret), led, t 4, p. 610.

<sup>(</sup>۲۹۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۷۲ ، یذکر ابن ابی دینار أن ابا الخطاب ومن معه کانوا خوارج صفریة ، ( المؤنس ، ص ۳۶ ) ، ومن المعروف أنهم اباضية .

<sup>(</sup>۲۹٦) مجهول ، نبذ ، ص ٤٨ ـ ٤٩ ، ( المغربي ، الجمان ، ورقة ٢٠٣ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٤٠٨ ، انظر .

Ency. of Isl. (Art Zenata), led., t 4, p. 1223

۳۰۰ انظر دبوز ، المغرب الكبير ، ۷ ص ۱۲ ، انظر دبوز ، المغرب الكبير ، ۳۰ ص ۲۹۷ ، انظر دبوز ، المغرب الكبير ، ۳۰ ص ۳۰ ،

وكان يسلم عليه بالخلافة (٢٩٨) ، والغالب على الظن أن أبا قدرة عمل على الاستيلاء على القيروان من أيدى بنى العباس ، فما أن تولى الأغلب ابن سالم أمر افريقية من قبل الخليفة العباسي فى آخر جمادى الآخرة سنة ١٤٨ هم أغسطس سنة ٢٦٥ م حتى خرج أبو قرة اليفرني لحربه (٢٩٩) ، وزحف اليه الأغلب بن سالم فتراجع أبو قدرة حتى يستدرج الأغلب بن سالم وجيشه الى مواطن زناتة ويقضى عليه (٣٠٠)، ولكن جند الأغلب رفضوا السير معه لمطاردة أبى قرة اليفرنى ، وتسللوا عنه الى القيروان ، ثم تمرد عليه الحسن بن حرب الكندى ، واقتتلا فأصاب الأغلب بن سالم سهم فى المعركة فقضى نحبه من أثره فى شعبان ١٥٠ هم سبتمبر ٧٦٧ م (٣٠١) ،

ولى عمر بن حفص الذى عرف بشجاعته ولقب هزار مرد التى تعنى بالفارسية ألف رجل ، أمر افريقية في صفر ١٥١ ه / فبراير سنة بالفارسية ألف رجل ، أمر افريقية في صفر ١٥١ ه / فبراير سنوت ١٢٨ م (٣٠٢) ، فأقر الأمور بالمغرب وهدأت الفتن أكثر من شالات سنوات ، ثم انتفضت جموع البربر متمردة عليه تقودهم زناتة وتمشل غالبية الثوار اذكان أبو قرة اليفرني الزناتي في أربعين ألفا من قومه ، والمسور بن هانيء الزناتي في عشرة آلاف ، وأبو حاتم بيعقوب بن حبيب في جند طرابلس من زناتة وهوارة ، وعبد الرحمن بن رستم في خمسة في جند طرابلس من زناتة وهوارة ، وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر ألفا ، وعاصم السدراتي ، في سنة آلاف ، وعبد الملك بن سكرديد الصنهاجي في ألفين ، وتوجهت هذه الجموع الي منطقة الزاب ، وحاصروا

<sup>(</sup>۲۹۸) مجهول ،نبذ ، ص ۶۹ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ۱۲٥ ، ابن عداری ، البیان ، ١ ص ۷۷ ، ویؤکد ابن خلدون ان اباقرة بویع بالخلافة فعلا ، ( العبر ، ٦ ص ۱۱۲ ، ۷ ص ۱۲ ) ٠

<sup>(</sup>۲۹۹) ابن الأثير ، الكامل ، ٥ ص ٣٣٦ ، ابن الآبار ، الخلة ، ١ ص ٢٩٦ - ٧١ .

<sup>(</sup>٣٠٠٠) انظر ٠ محمود اسماعيل ، الأغالبة ، ص ١٩ ٠

<sup>(</sup>۳۰۱) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۷۷ ـ ۷۰ ، ابن خلدون ، العبر ،

٤ ص ۲۹۲ ۰

<sup>(</sup>۳۰۲) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۷۰ ، ابن ابی دینار ، المؤنس ، ص ۲۶ ، انظر ، ماجد ، العصر العباسی الأول ، ۱ ص ۱۳۲ .

عمر بن حفص فى طبنة (٣٠٣) ، ولأن غالبية الثوار من زناتة كما توضع الأعداد التى ذكرها المؤرخون (٣٠٤) ، فقد حاول عمر بن حفص مفاوضة أبى قرة اليفرنى زعيم زناتة لفك الحصار ، واختار لذلك رجل من خاصته من قبيلة مكناسة له معرفة بزناتة وقوادها ، ويدعى اسماعيل بن يعقوب، وأعطاه أربعين ألفا من الدراهم وأكسية كثيرة ليدفعها الى أبى قرة حتى ينصرف بمن معه من زناتة عن حصاره (٣٠٥) ، فرفض أبو قسرة ما عرض عليه وأبى أن يفك الحصار (٣٠٦) ،

لم يثن رفض أبى قدرة رسول عمر بن حفص عن تكرار المحاولة مع ابن لأبى قرة اليفرنى وبالفعل استطاع أن يستميل ابن أبى قرة بأربعة آلاف درهم على أن ينصرف بجنود زناتة من بنى يفرن ، فانصرف أكثسر العسكر عن أبى قرة الذى لم يجد بدا من اتباعهم (٣٠٧) ، وما أن انصرفت جنود زناتة حتى خرج عمر بن حفص يحارب بقية المحاصرين له ، واستطاع هزيمتهم ، وخرج الى القيروان بعد أن استخلف على طبنة من المهنأ بن المخارق الطائى (٣٠٨) ، فعاد أبو قرة الى محاصرة طبنة من جديد بما استطاع جمعه من عساكره ، فعمل المهنأ على مفاوضته لرفع الحصار ، ولكن أبا قرة رفض كل ما عرض عليه ، فخرج اليه المهنا

<sup>(</sup>٣٠٣) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ١٤٣ ، ابن الأثير ، الكامل ، ٥ ص ٢٤١ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٢ ٠

Gautier, op cit., p. 293 • بنظـر ۱ (۳۰۶)

<sup>(</sup>٣٠٥) أنظر ٠ دبوز ، تاريخ المغرب الكبير ، ٣ ص ٤٩ ـ ٥٠ ، حسن على حسن ، الأدارسة ، ص ٦٠ ٠

<sup>(</sup>٣٠٦) ابن الأثير ، الكامل ، ٥ ص ٢٤١ ، انظر ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ٣٥٣ ، وكان رد ابى قرة على رسول عمر بن حفص حين رفض ما عرضه عليه « بعد أن سلم على بالخلافة أربعين سنة ، أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا » ، نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>۳۰۷) الرقیق ، تاریخ افریقیة ، ص ۱٤۳ ، ابن الأثیر ، الکامل ، ٥ ص ۲٤١ ، الا أن ابن عذاری یذکر أن الذی أخذ المال أخ لأبی قره ولیس ابنه ، ( البیان ، ١ ص ٧٦ ) ٠

<sup>(</sup>۳۰۸) ابن عذاری ،البیان ، ۱ ص ۷۸ ۰

واستطاع أن يهزم جيشه ثم استباح معسكره (٣٠٩) ٠

لم تمنع الهزيمة أبا قرة من المشاركة في حدرب ولاة بني العباس ، فما أن علم أن أبا حاتم يعقوب يحاصر عمر بن حفص بالقيروان حتى خرج فى جموع بنى يفرن الزناتيين وأنضم الى أبى حاتم (٣١٠) ، وكان عمر بن حفص أعد القيروان لحصار طويل ، فأدخل بها ما يحتاج اليه من الطعام وعدة الحصار ، ولكن مدة الحصار استمرت شهور حتى ضاق الأمر على أهل القيروان وأكلوا الدواب وماتوا جوعا (٣١١) ، وبلغ عمر بن حفص قدوم يزيد بن حاتم الذي أرسله الخليفة العباسى في سيستين ألفا لنصرة القيروان (٣١٢) ، فابت عليه نفسه أن يخرجه يزيد من الحصار، وخرج يقاتل حتى قتل ، فاستولى أبو حاتم على القيروان في ذي القعدة سنة ١٥٤ ه/ اكتوبر سنة ٧٧١ م (٣١٣) ، ولكنه لـم يبق بهـا طويلا اذ قدم يزيد بن حاتم في جيشه واستطاع هزيمة أبي حاتم وقتله في شهر ربيع الأول سنة ١٥٥ ه / فبراير سنة ٧٧٧ م (٣١٤) فانفضت جموعه ، وانصرف أبو قره ومن معه من زناتة الى مواطنهم بتلمسان في المغرب الأوسط ، ولعلهم يئسوا من الاستيلاء على القيروان ، فلم يكن لبنى يفرن وزتاتة انتفاضة أخرى حتى قامت الدولة الفاطمية بالمغرب (٣١٥) ، ولم يجد العباسيون بعد ذلك بدا من اقامة دولة الأغالبة التي كانت الضمان الوحيد لبقاء نفوذهم في المغرب (٣١٦) ٠

لقد كانت الثورة التي قامت في المغرب ، وقادتها زناتة بربريــة

<sup>(</sup>٣٠٩) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ١٤٣ ، ابن الاثير ، الكامل ، ٥ ص ٢٤١

<sup>(</sup>۳۱۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۷۷ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۲ ۰

<sup>(</sup>٣١١) الرقيق ، تاريخ افريقية ، ص ١٤٤ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>۳۱۲) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۷۹ ۰

<sup>(</sup>٣١٣) نفس المصدر والصفحة ٠

<sup>(</sup>٣١٤) الرقيق ، تاريخ إفريقية ، ص ١٦٠ ، ابن الاثير ، الكامل ، ه ص ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>٣١٥) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣١٦) أنظر ٠ محمود اسماعيل ، الأغالبة ، ص ٥٠ - ١٥ ٠

صرفة ، لم ينضم اليها أهد من العرب ، كمسا لم يكن لها أية صلة بنوارج المشرق ، وكانت الأولى من نوعها فى الأمبراطورية الاسلامية (٣١٧) ، وكانت هذه الثورة زناتية قادة وجنودا ، فقد وقعت معاركها فى مواطسن زناتة (٣١٨) وكان لظالد بن حميد الزناتي قيادة الثورة بعد مقتل ميسرة المطغرى ، ثم تحملت قبائل زناتة عبء محاربة العرب بعد انسحاب مطغرة لقتل زعيمها ميسرة ، وانسحاب مكناسة بسبب زناتية الثورة (٣١٨)، ثم كانت القيادة لأبي قرة اليفرني الزناتي ، وكان غالبية الثوار من زناتة كما تبين الأرقام التي ذكرها المؤرخون ، وخلاصة القول ، أن كسل المعارك التي خاضها البربر ضد العرب شاركت فيها زناتة ، اذ خاضت بعض هذه المعارك وحدها ، أو كانوا الأغلبية بين القيائل ، وكان لفرسان زناتة دورهم الفعال فى المعارك لما عرف عنهم من الفروسية ، فما أن تظوا عن أبي الخطاب حتى هزمت جيوشه ، وعندما تركوا حصار طبنة استطاع عمر بن حفص هزيمة القبائل المحاصرة له رغم كثرة عددها ،

وكان لهذه الثورة نتائجها التي انعكست على تاريخ الأندلس والمغرب ، ففي الأندلس كانت سببا في أن خسر المسلمون بعض ما فتجوه من بلاد الأندلس (٣٢٠) ، أما في شمالي أفريقيا فقد خرج المغربان الأقصى والأوسط عن سلطة الخلافة الأموية ثم العباسية ، فلم يتعد سلطان العباسيين حدود الزاب بافريقية (٣٢١) ، واستقلت بطون وناتة بالمغرب الأقصى تحت رئاسة ظالد بن حميد الزناتي ، ولم يذكر أحد من المؤرخين شيئا عن المغرب الأقصى منذ خروج العرب منه واستقلال زناتة به ، وحتى قامت دولة الأدارسة فعاد اهتمام المؤرخين به ، ودونوا

Sha'ban, Islamic History, p. 151 • انظر • النظر (۲۱۷)

<sup>(</sup>٣١٨) أنظر ٠ مؤنس ، ثورات البربر ، ص ١٩١٠ ،

Gautier, op. cit., 294; Julien, op. cit., p. 22.

ا (١٩١٩) انتظر م محمود السماعيل ، الخوارج ، ص ٢٠١٠ .

<sup>(</sup>۳۲۰) انظر مؤنس ، فجر ، ص ۲۰۷ ، Bernard, Le Maroc, P. 88

<sup>(</sup>۳۲۱) اليعقوبي ، البلدان ، ص ۱۰۳ ، ابن عذاري ، البيان ، ۲ ص Osborn, op. cit., P. 198 ، انظر ٢٢٥ ، معجم البلدان ، ص ۴۳٥، انظر

أخباره ، أما المغرب الأوسط فقد أقام بنو يفرن الزناتيون امارة فى تلمسان تحت زعامة أبى قرة سنة ١٢٩ ه / ٧٤٧ م (٣٢٣) ، ولم يعرف شيئا عن السياسة الداخلية لهذه الامارة ، أما عن دورها العسكرى ، فقد استطاع أميرها رد غزوات عسكرية خرجت اليه من الزاب بافريقية (٣٢٣)، وأسس بنو يرنيان الزناتيون امارة هاز ، وأقام بنو دمر الزناتيون امارة كانت تيملاص عاصمة لها ومصادف بن جرتيل رئيسا لهم ، وأنشأ بنو مسرة الزناتيون امارة أخرى حول أوزكا التي تقع على ثلاث مراحل من تاهرت ، وكان أميرهم عبد الرحمن بن أودموت بن سنان (٤٣٤) ، ولم يعرف عن هذه الأمارات الثلاث أية معلومات اذ أهمل المؤرخون ذكرها ،

وكان نتيجة لتقلص نفوذ الخلافة عن المفربين الأقصى والأوسط أن قامت بهما الدول المستقلة ، فأقام صفرية مكناسة بعد انسحابهم من الثورة بسبب زناتية الثورة دولة لهم بالمغرب الأقصى واتخذوا من مدينة سجلماسة عاصمة لهم سنة ١٤٠ ه / ٧٥٧ م (٣٢٥) ، وأقلم عبد الرحمن بن رستم ومن معه من الخوارج الاباضية دولة بالمغرب الأوسط وأسسوا تاهرت عاصمة لها سنة ١٤٤ ه / ٧٦١ م (٣٢٦) ، وفر ادريس بن عبد الله من وجه العباسيين الى المغرب الأقصى بعد أن نجا من القتل في موقعة فخ سنة ١٦٩ ه / ٧٨١ م (٣٢٧) ، واقام دولة الادارسة ، بمساعدة قبيلة أوربة سسنة ١٧١ ه / ٧٨٩ م (٣٢٨) ،

<sup>(</sup>٣٢٢) مجهول ، نبذ ص ٤٨ ــ ٤٩ المغربي ، الجمان ، ورقة ٢٠٣ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٤٠٨ ٠

<sup>(</sup>۳۲۳) أنظر

Julien, op. cit., p. 24; Ency. of Isl. (Art Tlemcen), led., t 4, p. 802.

<sup>(</sup>۳۲۶) الیعقوبی ، البلدان ، ص ۱۰۳ ، انظر ، الجیلالی ، تاریخ الجزائر، ۱ ص ۲۰۷ ، بونار ، المغرب العربی ، ص ۳۶ ، المیلی ، تاریخ الجزائر ، ۲ ص ۲۰ ، ۹۰ ، ۹۰ ،

<sup>(</sup>۳۲۵) البكرى ، المغرب ، ص ۱٤۸ •

<sup>(</sup>٣٢٦) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١١٢ ،

Ency. of Isl. (Art Tahret), led., t 4, p. 610.

<sup>(</sup>٣٢٧) أنظر ٠ ماجد ، العصر العباسي الأول ، ١ ص ١٨٦ ٠

<sup>(</sup>٣٢٨) ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ٤٨ ، انظر ، بونار ، المغرب العربي،

ص ۳۸ ــ ۳۹ ۰

<sup>(</sup> م ١٠ ــ زناته والخلافة الفاطمية )

ولما لم تهدأ ثورات البربر اضطر الخليفة العباسى هارون الرشيد أن يعهد لابراهيم بن الأغلب بولاية افريقية سنة ١٨٤ ه / ١٨٠ م (٣٢٩)، وكانت الدول الثلاث الأولى خارجة على طاعة العباسيين أما دولة الأغالبة فقد كانت تابعة للخلافة العباسية تبعية اسمية فقط ، مما حدا ببعض المؤرخين المحدثين الى الاعتقاد بأن نفوذ الخلافة العباسية تقلص كلية عن شمالى أفريقيا وأن تاريخها السياسى انفصل تماما عن الخلافة العباسية (٣٣٠) وان كانت حقيقة الأمر أن قيام دولة الأغالبة أعداد للخلافة العباسية بعض الهيبة التى كانت على شفى الزوال من المغرب ، بل للخلافة العباسية بعض الهيبة التى كانت على شفى الزوال من المغرب ، بل فمنت بقاء سيادتها الاسمية على افريقية نحو قرن من الزمان (٣٣١) ، وقصارى القول ، ان ثورة زناتة كانت ضمن أسباب قيام الامارات والدول المستقلة فى شمالى أفريقيا ،

ويحاول بعض المؤرخين تفسير ثورة البربر التي قادتها زناتة على أنها ثورة الروح القومية عندهم في وجه سيادة العرب (٣٣٣) وأن البربر كانوا يعتبرون العرب أجانب غاصبين لحرياتهم (٣٣٣) ، ولكن البربر لم ينظروا الى العرب نظرة العاصب المحتل ، ولكنهم خرجوا على عمال بني أمية الذين ظلموهم وأساءوا معاملتهم ، وخاصة قبيلة زناتة التي ساعدت العرب في اتمام فتح المعرب وفتح الأندلس ، وقد وجدت زناتة في فكر الخوارج مبررا للثورة ، اذ يدعو الى التسوية ، ويعطى الناس حق في فكر الخوارج مبررا للثورة ، اذ يدعو الى التسوية ، ويعطى الناس حق الاحتجاج على السلطة (٣٣٤)، وربما عجل بالثورة سوء الأحوال الاقتصادية التي عمت شمالي أفريقيا آنذاك ، اذ هبط مستوى الرخاء الى حد ضئيل

History of the Arabs, p. 45.

۰ ۳۰ – ۲۹ محمود اسماعیل ، الاغالبة ، ص ۲۹ – ۳۰ انظر ۰ محمود اسماعیل ، الاغالبة ، ص ۲۹ – ۳۰ الظر ۰ النظر ۰ ۲۹ انظر ۰ ۲۹ النظر ۱ ۲۹ النظر ۰ ۲۹ النظر ۱ ۲۹ ا

<sup>(</sup>٣٣١) أنظر • محمود اسماعيل ، الأغالبة ، ص ٤٤ •

<sup>(</sup>٣٣٢) أنظر • بروكلمان ، تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ٣١٦ ،

حسن محمود والشريف ، العالم الاسلامي ، ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٣٣٣) انظر ، عنان ، دولة الاسلام ، ص ١١٥ ، الزاوى ، تاريخ الفتح العربى ، ص ١٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣٣٤) انظر ، عبده بدوى ، مع حركة الاسلام في اغريقية ، ص ١٥٠

حتى أصبحت الوسيلة الوحيدة لتغطية نفقات الحكومة هي الاعانة السنوية المرسلة من مصر والتي بلغت مائة ألف دينار من الذهب (٣٣٥) .

ولم يقف نشاط زناتة عن المشاركة في كتابة تاريخ المغرب بعد قيام الدول والامارات المستقلة به ، فان كان المؤرخون لم يهتموا بتاريخ الامارات الزناتية ولم يدونوا أخبارها ، فقد اهتموا بأخبار الـــدول المستقلة بالمغرب • فقد شاركت زناتة في قيام الدولة الرستمية التي قامت في تاهرت سنة ١٤٤ ه / ٧٦١ م ، وكانت أكثر القبائل البربرية التي انضمت الى عبد الرحمن بن رستم حين أسس دولته (٣٣٦) ، مما حدا بجوتييه أن يعتقد بأن تاهرت مملكة زناتة (٣٣٧) ، وقبيل وفاة عبد الرحمن ابن رستم مؤسس الدولة اختار ثمانية ليكون أحدهم خلفا له في رئاسة الدولة ، فكان بينهم أبو قدامة اليفرني زعيم بني يفرن الزناتيين (٣٣٨) ، ولكن العامة أجمعوا على الا يكون امامهم من قبيلة قوية حتى لا تحميه عصبيته وتدافيع عنه اذا حاد عن طريق الحق والعدل (٣٣٩) ، فمال أبو قدامه اليفرني ومن معه من زناتة الى مبايعة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، لأن أم عبد الوهساب من قبيلة بنى يفرن الزناتيين (٣٤٠) ، فكان للعصبية دورها في اختيار عبد الوهـــاب بن عبد الرحمن بن رستم (٣٤١) ، مما يوضح كثرة زناتة فى دولة بنى رستم ومدى تأثيرها على سياسة الدولة .

ويبدو أن أبا قدامة اضطر الى مبايعة عبد الوهاب الرستمى حين خرجت الامامة من يديه ، لأنه لم يلبث أن نازع عبد الوهاب الامامة ،

<sup>(</sup>٣٣٥) أنظر ، لويس ، القوى البحرية ، ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣٣٦) أنظر ، محمد بن تاويت ، دولة الرستميين ، ص ١١٣٠

Le passé de L'Afrique du Nord, p. 220 " انظر ، انظر ، (۳۳۷)

<sup>(</sup>٣٣٨) الشماخي ، السير ، ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>۳۳۹) نفسه ، ص ۱٤٠ ، انظر ، محمد بن تاویت ، دولة الرستمین ،

ص ۱۰۷ ۰

<sup>(</sup>۳٤٠) نفسه ، ص ۱٤٥ ٠

<sup>(</sup>٣٤١) أنظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٩٨٠

وطلب اليه أن يعتزل السلطة ليختاروا غيره لحكم الدولة ، فأبى عبد الوهاب أن يخلع عنه رداء السلطة ، فخرج أبو قدامة مع قومه لمقاتلة عبد الوهاب حتى يجبره على التنازل عن عرش الامامة ، ولكن المعارك بينهما لـم تستمر طويلا اذ أصلح العلماء بينهما (٣٤٣) ، ويبدو أن نفوس زناتـة لم تصف بعد ذلك ، فما لبث أن تخلى بعض بنى يفرن عن مذهب الخوارج وانضموا الى الأدارسة فى فترة حكم ادريس الثانى (٣٤٣) ، بـل انقلبوا يحاربون الرستميين للدخول فى طاعة الأدارسة ، وظلوا على حربهم حتى استولى الشيعة الفاطميون على المعرب (٤٤٣) ، الا أن البعض يعزو خروج بنى يفرن الزناتين على الرستميين نتيجة لاعتماد أفلحبن عبد الوهاب على الفرس مما أثار ثائرة زناتة (٣٤٥) ، وربما كان فى ذلك بعض الحقيقة ، الذكانت الدولة الرستمية فارسية فى ادارتها وبربرية فى عصبيتها (٣٤٣) ،

وكان لمعتزلة زناتة الضاربين بالقرب من ناهرت وخارجها (٣٤٧) ، دورهم مع بنى رستم ، فقد دانت كثير من بطون زناتة بمذهب المعتزلة (٣٤٨) ، اذ كان واصل بن عطاء رأس المعتزلة نشطا فى نشر مذهبه ، فبعث عبد الله بن الحارث الى المغرب فأجابه خلق كثير (٣٤٩) ،

<sup>(</sup>٣٤٢) الشماخي ، السير ، ص ١٥١ - ١٥٢

<sup>(</sup>٣٤٣) أنظر:

Mercier, Histoire de L'Afrique Septent rionale, Vol. 1, p. 89.

<sup>(</sup>٣٤٤) ابن خادون ، العبر ، ٦ ص ١٢٢ ، أنظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣٤٥) انظر ، محمد بن تاويت ، دولة الرستميين ، ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٣٤٦) أنظر ، بونار ، المغرب العربي ، ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٣٤٨) ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٨ ، والمعتزلة او الواصلية احدى الفرق الاسلامية ، ونسبت الى واصل بن عطاء ، اما اصل تسميتهم المعتزلة فيرجع الى اعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة الحسن البصرى ، واستقلالهما بأنفسهما ، ( المرتضى ، طبقات المعتزلة ، ص ٣ ) ، وقيل في تسميتهم اراء الحرى ، ( انظر ، بلبع ، أدب المعتزلة ، ص ١١٠ \_ ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٣٤٩) المرتضى ، طبقات المعتزلة ، ص ٣٢ ٠

وكان هؤلاء المعتزلة من زناتة مرغمين على الخضوع لطاعة بنى رستم ، فانتهزوا فرصة وقوع الشقاق فى دولة بنى رستم ، والفرقة بسين الاباضية (٣٥٠) ، وأثاروا العراقيل فى وجه حاكم الدولة الرستمية عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (٣٥١) ، للانفصال عن دولته ، والانضمام الى دولة الأدارسة التى انضمت اليها غالبية بطون زناتة (٣٥٠) ، خرج الامام عبد الوهاب الرستمى لمحاربتهم ، واخضاعهم لطاعته (٣٥٣) ، فكان الظفر للمعتزلة من زناتة (٣٥٤) ، فاستعان عبد الوهاب بقبيلة نفوسة على حرب معتزلة زناتة حتى أخضعهم لطاعته (٣٥٥) ، واكنهم لم يستكينوا بل ظلوا مصدر شغب وقلاقال فى الدولة الرستمية حتى سقوطها على أيدى الفاطميين (٣٥٠) ،

وكان لزناتة دورها فى مساندة دولة الأدارسة منذ بدء قيامها ، فما أن بايعت قبيلة أوربة ادريس بن عبد الله فى رمضان سنة ١٧٦ ه / فبراير سنة ٨٧٩ م حتى خرجت اليه قبائل زناتة بالمغرب الأقصى مبايعة (٣٥٧)،

(٣٥٠) كانت الفرقة بين الاباضية بسبب خروج يزيد بن فندين ثائرا على عبد الوهاب بن رستم فانقسم الاباضية الى وهبية وهم الذين انضموا الى الامام عبد الوهاب ، ونكارية وهم الذين انكروا امامة عبد الوهاب ، ( انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١١٦ وما بعدها ) ، ووهبية المغرب غير وهبية المشرق الذين ينسبون الى عبد الله بن وهب الراسبي .

Masqueray, Chronique d'Abou Zakaria, p. 120. ، انظر ۱ (۳۵۱)

(٣٥٢) أنظر · دبوز ، المغرب الكبير ، ٣ ص ٤٢٨ ، ٤٨٤ ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ٢٥٣ ·

(٣٥٣) أبو زكريا ، كتاب السيرة ، ورقة ١٩ ، الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٢٦ ٠

(٣٥٤) انظر ٠ محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٢٠ ٠

(۳۵۵) أبو زكريا ، كتاب ، السيرة ، ورقات ١٩ ـ ٢١ ، الدرجيني ، طيقات ، ١ ورقات ٢٦ ـ ٢٨ ٠

، ١٤٥ ، محمود اسماعيل ، الحركات السرية ، ص ١٤٥ ، Julien, op. cit., p. 27

وحين خرج ادريس بن عبد الله بعد قيام دولته الى تامسان بالمغرب الأوسط، أتاه محمد بن خرز أمير تامسان وزعيم معراوة الزناتية ، ودخل في طاعته دون حرب (٣٥٨) ، فدخل ادريس مدينة تامسان ، واختط مسجدها وأقام بها شهرا ثم عاد الى وليلى (٣٥٩) عاصمة دولته (٣٦٠) ، فانضمت الى ادريس وجوه قبائل زناتة ، فغزا بهم بلاد تامسنا (٣٦١) ، وأصبحت زناتة عصب دولة الأدارسة (٣٦٦) ، وبعد وفاة ادريس الأول ، وتولية ابنه ادريس الثانى سنة ١٨٦ ه / ١٨٠ م ، كانت زناتة أول المبايعين له (٣٦٣) ، وأقام ادريس الثانى بين بنى خرز الزناتيين فى المبايعين له (٣٦٣) ، وأقام ادريس الثانى بين بنى خرز الزناتيين فى زناتة (٣٦٤) متى استأصل شأفة الخوارج من زناتة ، بأهل السنة من زناتة (٣٦٤) ، فخلع بنو يفرن الزناتيون طاعة الرستميين ، وانضموا الى دولة الأدارسة مع غالبية بطون زناتة ، بل حاربوا الرسستميين اليجروهم على الدخول في طاعة الأدارسة (٣٦٣) ،

وبعد موت ادريس الثاني ، اقتسم أولاده الدولة فيما بينهم (٣٦٧)،

(۳۰۸) ابن أبى زرع الأنيس ، ۱ ص ۲۲ ، مجهول ، تاريخ مدينة فاس، ورقة ٥٦ ، الجزنائى ، زهرة الآس ، ص ١٠ ٠

(٣٥٩) مدينة بالقرب من طنجة ، عنها انظر · ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٤٣٤ ·

(٣٦٠) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٧٦ ، انظر · يحيى بن عزيز ، الموجز ، ١ ص ٩٣ ٠

(٣٦١) ابن أبي زرع ، الأنيس ، ١ ص ١٩ ــ ٢٠ ، السلاوى ، الاستقصا، ١ ص ١٤١ ، انظر ٠ محمود اسماعيل ، مغربيات ، ص ٣١ ٠

Ency. of Isl. (Art MaghraWa), led., t 3, p. 106 ، انظر ، (٣٦٢) الجزنأئي ، زهرة الآس ، ص ١٢ ، (٣٦٣)

(٣٦٤) كان بنو خزر المغراويون على مذهب أهل السنة ، ( السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ١٢٢) ، أما بنو يفرن الزناتيون فكانوا على مذهب الخوارج، ( انظر · محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ٦١ ) ·

(٣٦٥) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ١٣ - ١٤ ، السلاوى ، الاستقصا ، ا ص ١٥٥ .

(٣٦٦) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٢٢ ، انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٤٧ ٠

(٣٦٧) البكرى ، المغرب ، ص ١٣٢ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ١٤ ٠

فقامت بينهم المنازعات ، ودارت الحروب بين الاخوة ، وكانت زناتة جنودهم فيما قام بينهم من حروب ، فعندما تمارد عيسى بن ادريس الذي كان يحكم بلاد تامسنا على أخيه محمد ، أرسل محمد اليه فرسان زناتة فاستطاعوا هزيمته واخضاعه للطاعة (٣٦٨) ، كما وقفت زناتة الى جانب الأدارسة في قتال الخوارج الصفرية (٣٦٨) ، ودارت بينهما وقائع كثيرة استمرت حتى سنة ٢٩٢ ه / ٥٠٥ م (٣٧٠) ، وقصارى القول ان زناتة ساندت دولة الأدارسة منذ بدء قيامها ، ولكن الأدارسة لم يكن لهم سوى السلطة الاسمية منذ اقتسام دولتهم بعد موت أدريس الثاني أما السلطة الفعلية في المغرب الأوسط فكانت لمغراوة وبني يفرن ، « ولم يزل الملك بالمغرب الأوسط لمحمد بن خزر أمير مغراوة الى أن قامت دولة الشييعة الفاطمية بالمغرب سنة ٢٩٦ ه / ٥٠٥ م على حد تعبير ابن خلدون (٣٧١) ، وبذلك استعادت زناتة نفوذها القديم على المغرب الأوسط الأوسط الدولة الفاطمية ، اذ لم

وخلاصة القول ان بعض قبائل زناتة تحولت الى الاسلام وانضمت الى العرب الفاتحين منذ أول الفتح الاسلامى للمغرب ، وقاومت قبائل زناتية أخرى العرب الفاتحين حتى هزمهم العرب فتحولوا الى الاسلام وانضموا الى العرب مع من سبقوهم من القبائل الزناتية ، وساعدوا العرب الفاتحين فى اتمام فتح المغرب وفتح الأندلس ، ولكن العرب الفاتحين أساءوا معاملة البربر فأعلنوا الثورة ، وقادت زناتة ثورتهم حتى أقصت

<sup>(</sup>٣٦٨) السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ١٥٧ ، انظر ورزق الله منقريوس، دول الاسلام ، ١ ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣٦٩) اتمام الخوارج الصفرية دولة لهم فى سجلماسة سنة ١٤٠ ه / ٧٥٧ م ، وكانت تبيلة مكناسة هى العصبية التى ارتكزت عليها هـذه الدولة ، ( أنظر • محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ٨٢ ومابعدها ) •

<sup>(</sup>۳۷۰) ابن أبي زرع ، الأنيس ، ١ ص ١١٥ ٠

<sup>(</sup>۳۷۱) العبر ، ۷ ص ۲۰ ، انظر ۰ طر ، ۳۷۱)

<sup>،</sup> ۲۶۷ ص ۱ ، تاریخ الجزائر ، الجیلالی ، تاریخ الجزائر ، ۲۶۷ ص ۳۷۲) Fournel, Les Berberes, Vol. 2, p. 13.

العرب عن المغربين الأقصى والأوسط ، وقامت بهما امارات زناتية ودول مستقلة ، وقد ساندت زناتة دولتى الرستميين والأدارسسة فنالت بهما السيادة على مضاربها ، وأضحت صاحبة السلطة الفعلية على المغرب الأوسط ،



## الفصالكثالث

زناتة وقيام الخلافة الفاطمية

اختيار الشيعة الاسماعيلية المفرب لدعوتها ، وموقف قبيلة زناتة منها ، موقف زناتة من قيام خلافة الفاطميين •

كانت بلاد المغرب ملجاً للهاربين المعادين للخلافة منذ أن افتتح المسلمون شمالي أفريقيا (١) ، وذلك لبعدها عن مركز الخلافة في المشرق، فى دمشق ، ثم صارت بلاد المغرب أكثر بعدا أن انتقلت عاصمة الخلافة الى بغداد على يد بنى العباسى ، ولعل بعض بطون قبيلة زناتة كانت أكثر قبائل البربر مساندة للمعادين لخلافة المشرق ، وهي نفسها التي وقفت موقف العداء من الفتح العربي للمغرب ، واستمرت في عدائها حتى بعد اسلامها وبخاصة بعد أن أساء ولاة بني أمية معاملتها ، فنجدها قد ساندت هؤلاء الذين اقتطعوا المغربين الأوسط والأقصى عن سيطرة الخلفاء ، وأقامت بهما امارات زناتية ، وساندت الدول المستقلة التي قامت بهما مثلما فعلت في سجلماسة بالمغرب الأقصى سنة ١٤٠ ه/ ٧٥٧ م ، وفي تاهرت بالمغرب الأوسط سنة ١٤٤ ه / ٧٦١ م ، وكذلك ساعدت عبد الرحمن بن معاوية بن هشام في الفرار من وجه العباسيين بعد أن وصل الى افريقية (٢) ، وساندته في الأندلس لاقامة دولته بها (٣) ، كما ساعدت ادريس بن عبد الله بعد نجاته من موقعة فخ ، وفراره من وجه العباسيين الى المغرب الأقصى، واقامة دولة الأدارسة ســنة ١٧٢ ه / ٧٨٩ م (٤) ، اذ كانت قبيلة مغراوة الزناتية واحــدة من الدعامات الاساسية لدولة الأدارسة منذ بداية قيامها (٥) ، وكانت دولة الأدارسة أول دولة علوية قامت في شمالي أفريقيا ، وإن كانت

<sup>(</sup>۱) انظر · ماجد ، ظهور ، ص ۸٤ ،

O'leary, A short History of the Fatimids, p. 75.

<sup>(</sup>۲) المراكشي ، المعجب ، ص ۱۷ ، ابن الاثير ، الكامل ، ٥ ص ١٩٩ ، المقرى ، نفح ، ١ ص ٣٢٨ ، ٣ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>۳) انظر ۰ مؤنس ، فجر ، ص ۳۹۰ ، ۳۹۰ (۳)

<sup>(</sup>٤) انظر · ماجد ، العصر العباسي الاول ، ١ ص ٢٥٩ وما بعدها ·

Ency. of Isl. (Art Maghrawa), led., t 3, p. 107. • انظر • (٥)

علوية اسما ولكنها سنية فى الأصل (٦) • والغالب على الظن أن بعسد المغرب عن مركز الخلافة العباسية كان سببا فى أن اتجهت اليه أنظار الشيعة الاسماعيلية لتحقيق حلمها باقامة خلافة تنافس خلافة بنى العباس ، ولتنتزع السلطة من أيديهم (٧) •

وعلى العكس من موقف التأييد للخارجين على خلافة المشرق ، فان قبيلة زناتة وقفت موقف العداء المطلق من الشيعة الفاطمية ، هؤلاء الذين كانوا ينتسبون الى على بن أبى طالب وفاطمة ، فقد كان أحفاد على لا يفتأون يطالبون بحقهم فى الخلافة ، لا سيما أحفاده من نسل اسماعيل الذين كانوا يتناقلون أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على خلافته ، وأوصى له بذلك (٨) ، ولكن الضربات التى كالها العباسيون لهذه الفرقة جعلتهم ينتقلون الى التقية والعمل من وراء ستار حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم (٩) ، فاتخذوا من شمالى أفريقيا هدفا لهم ، وأرسل دعاة الاسماعيلية (١٠) اليها ومن أبرزهم داعيان هما : أبو سفيان والحلوانى وأوصوهما بالوصول الى أقاصى المعرب والبعد عن المدن (١١) ، لأن الدول التى كانت بالمعرب وقتذاك لم يكن سلطان حكامها يتعدي عواصمها،

<sup>(</sup>٦) انظر ٠ حسن احمد محمود ، الحضارة الاسلامية في بلاد المغرب والأندلس ، ص ١٢٢ ، حسن على حسن ، دولة الأدارسة بالمغرب ، ص ٢٨١ . The Cambridge History of Islam, Vol. 2, p. 216.

<sup>(</sup>٧) انظر ، مشرفة ، نظم الحكم ، ص ٣١ ٠

<sup>(</sup>٨) انظر ٠ ماجد ، نظم الفاطميين ، ١ ص ٥٣ ، بلبع ، ادب المعتزلة ، Williams, Themes of Islamic Civilization, pp. 40 — 41.

<sup>(</sup>٩) انظر ٠ ماجد ، ظهور ، ص ٨١ ـ ٨٢ ، وقد اتبع العباسيون التنظيم السرى من قبل فى دعوتهم حتى تمكنوا من القضاء على الخلافة الاموية سنة ١٣٢ ه ، ( انظر ١٠٠١ الفرد ١٠٠١ على الخلافة الاموية بدايته وتطوره ، ( انظر ٠ ماجد ، ظهور ، ص ٧٥ وما بعدها ، مشرفة ، نظم الحكم ، ص ٢٨ وما بعدها،اقبال ، دور قبيلة كتامة ، الفصل الثانى ) ٠

<sup>(</sup>۱۰) والاسماعيلية احدى فرق الشيعة التى تقول بامامة اسماعيل ، الامام بالنص عن ابيه جعفر ، ( انظر · ماجد ، ظهور ، ص ٧٩ وما بعدها ، بونار ، المغرب العربى ، ص ١٦٣ وما بعدها ) ·

<sup>(</sup>۱۱) النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٢٤ ، ويذكر د · مشرفة أن أبا سفيان والحلواني وصلا الى المغرب سنة ١٤٥ ه / ٧٦٢ م ،وأن الذي أرسلهما جعفر =

فكانت سلطة الأدراسة اسمية فقط على المغرب الأوسط (١٢) ، وكان نفوذ بنى رستم خارج عاصمتهم أقل من نفوذ أمراء الأدارسة على رعاياهم (١٣) ، لذا اعتبر دعاة الاسماعيلية أن بلاد المغرب أرض بور ، رعاياهم (١٣) ، لذا اعتبر دعاة الاسماعيلية أن بلاد المغرب أرض بور ، وعلى أبى سفيان والحلواني حرثها (١٤) ، أى استمالة أهلها الى المذهب الاسماعيلي ، فنزل أحدهما أرض كتامة ، وهي احدى قبائل البرانس التي كانت في أمس الحاجة الى دعوة مذهبية تجتمع حولها شتات بطونها وحلفاؤها من قبائل البرانس (١٥) ، ربما ليتمكنوا من الوقوف أمام هجمات قبيلة زناتة وقوتها التي تهددهم من قبل مجيء الشيعة (١٦) ، بحكم المعاداة المتأصلة بينهما اذ يذكر البعض أن هذا العداء كان قائما بين بحكم المعاداة المتأصلة بينهما اذ يذكر البعض أن هذا العداء كان قائما بين قبائل البتر وقبائل البرانس عامة من قبل الفتح العربي لبلاد المغرب ، ولذلك أخذت قبيلة كتامة البرنسية بدعوة الشيعة الاسماعيلية ، فضلا عن أنها كانت تتلهف على تأسيس ملك لها (١٧) ،

ومن ناحية أخرى لم تأخذ قبيلة زناتة بدعوة الشيعة لأن غالبيـة

Fournel, Les Berbers, Vol. 2, p. 13.

<sup>=</sup> الصادق ، (انظر نظم الحكم ، ص ٤١ ، وهامش ٤ من نفس الصفحة) ، الا أن العينى يذكر خطأ أن الداعى الذى كان بالمغرب قبل أبى عبد الله لشيعى هو أبن حوشب ، (عقد الجمان ، ١٨ ورقة ١٥٢) ، ومن المعروف أن أبن حوشب كان من أكبر دعاة الاسماعيلية باليمن وأنه هو الذى أرسل أبا عبد الله الشيعى الى شمالى أفريقيا (المقريزى ، اتعاظ ، ص ٧٤ ـ ٧٥) .

<sup>(</sup>۱۲) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۰ ، ۲۵ ، انظر ۰

<sup>(</sup>۱۳) أنظر ٠ الميلي ، تاريخ الجزائر ، ٢ ص ٥٢ ٠

<sup>(</sup>۱٤) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۵۳ - ۵۶ ۰

<sup>(</sup>١٥) يفهم مما ذكره ابن عذارى أن بطون كتامة كانت دائمة الصراع مسع بعضها البعض وحتى بين زعماء البطن الواحد ، البيان ، ١ ص ١٢٦٠٠

<sup>(</sup>١٦) انظر ٠ مؤنس ، محقق ، رياض ، ١ ض ١٥ م ، عبده بدوى ، مع حركة الاسلام في افريقية ، ص ٤١ ، ولم تكن قبيلة كتامة خاضعة لسلطان دولة الأغالبة ، (ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ١١) ، وكان اهل مدينة بلزمة يفرضون سيطرتهم على كتامة حتى قتل ابن الأغلب أمير أفريقية فرسان بلزمة سنة ٢٨٠ ه ، فاستردت كتامة انفاسها ، والتفت حول أبى عبد الله الشيعى ،

<sup>(</sup>١٧) أنظر ٠ دبور ، المغرب الكبير ، ٣ ص ٦١٤ ٠

بطونها كانت تدين بمذاهب أخرى مثل المعتزلة والخوارج (١٨) ، لمسافيهما من معاداة للحكم الخلافي المركزى ، ويتوافقان مع طبائع زناتة البترية التى عرفت بحبها التمتع بحريتها (١٩) ، ولأن العداء بين الخوارج وهو مذهبها والشيعة قديم ، مما حدا بالمؤرخ الحديث جوليلان المافورخ الحديث جوليلان النوارج والشيعة (٢٠) ، كما أن زناتة والفاطميين على أنه صراع بين الخوارج والشيعة (٢٠) ، كما أن زناتة كانت صاحبة السلطة الحقيقيلة على المغرب الأوسط في ظل حكم أمراء الادارسة (٢١) ، وربما خشيت زناتة أن تحرمها الدعوة الجديدة من استقلالها وسلطانها على المغرب الأوسط ، بالاضافة الى اختلاف الآراء والأهواء ، اذ كان وراء كل رأى وهوى عصبية تمانع وتظن في نفسها منعة وقوة (٢٢) ، فربما ظلت زناتة بعيدا عن تأييد مذهب الشيعة لاقتناعها بما اعتنقت من مذاهب ، ورأت في نفسها القدرة على الدفاع عن معتقداتها المذهبية واستقلالها ،

وقد ادعى البعض أن قبيلة زناتة اتخفت موقف العداء من الدعوة الاسماعيلية لأن دعاة الشيعة اختاروا مضارب البرانس لنشر دعوتهم وانصرفوا عن مضارب البتر (٣٣)، ولكنه قول لا تؤيده الاحداث التاريخية، فقد نزل ادريس بن عبد الله أول مجيئه الى المعرب الأقصى على قبيلة أوربة البرنسية فأيدوه وبايعوه ، ولكن ذلك لم يمنع قبيلة زناتة من الانضمام الى الادارسة دون حرب • بل خرجت اليهم مبايعة ، شم ما لبثت زناتة ، وبخاصة قبيلة مغراوة أقوى البطون الزناتية أن أصبحت واحدة من الدعامات الأساسية لدولة الأدراسة (٢٤) • أما استمرار عداء زناتة للخلافة الفاطمية بعد قيامها ، وعدم انضمامها لهم أو خضوعها لسلطانهم ، فكان بسبب مناصرة الفاطميين لقبائل

<sup>(</sup>۱۸) ابن حزم ، جمهرة ، ص ۲۹۸ ۰

<sup>(</sup>١٩) انظر ٠ ماجد ، ظهور ، ص ٩٤ ٠

History of North Africa, p. 58 (۲۰) انظر ۱۰ انظر ۱۰

<sup>(</sup>۲۱) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۰ ، انظر (۲۱) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۰ ، انظر

<sup>(</sup>۲۲) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۲۹۳ •

<sup>(</sup>۲۳) انظر ۰ اقبال ، دور قبیلة کتامة ، ص ۳٤۷ ۰ ٠

Ency. of Isl. (Art Maghrawa), led., t 3, p. 107. • انظر • (٢٤)

البرانس من كتامة وصنهاجة ، فاستطالت هذه القبائل على زناتة ، ويصور ذلك ابن خلدون بقوله «كان الفاطميون ظهرا للبرانس على زئاتة ، فانحرفت قبائلهم عن الشيعة سائر أيامهم » (٢٥) ، وخلاصة القول ، ان بطون زناتة لم تتفق فيما بينها على شيء قدر اتفاقها على عدائها للدعوة الاسماعيلية منذ بداية وجودها بالمغرب ، كما فشل الفاطميون فيضم قبيلة زناتة البترية (٢٦) ،

وعلى كل حال ، فانه لما قام الحلوانى وأبو سفيان بنشر الدعوة الاسماعيلية بين قبائل البربر ، وبخاصة قبيلة كتامة لم يطل بهما الأجل حتى يريا نتيجة جهودهما ، فقد ماتا فى فترة متقاربة (٢٧) ، فاختار دعاة الشيعة الاسماعيلية أبا عبد الله حسين بن زكريا الذى كان باليمن (٢٨)، وعرف بالصنعانى والشيعى (٢٩) ، وكان داهية خبيرا بما يصنع (٣٠) ، وأمدوه بالمال (٣١) ، فخرج أبو عبد الله الشيعى الى مكة فى موسم الحج وسأل عن حجاج كتامة فأرشد اليهم ، واجتمع بهم دون أن يعلمهم غايته وهدفه (٣٢) ، وخرج معهم من مكة معلنا أنه يقصد مصر (٣٣) ، فما أن وصلوا الى مصر حتى دعوه فى الحاح أن يسير معهم الى بلادهم ، ووصلوا أرض كتامة بالمعرب فى منتصف ربيع الأول سنة ٠٨٠ ه / الخامس من يونية سنة ٩٨٠ م (٣٣) ، وسار معهم الى جبل ايكجان (٣٤)،

<sup>(</sup>٢٥) العبر ، ٦ ص ١٥٣ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ٣ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢٦) أنظر ٠ ماجد ، ظهور ، ص ٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>۲۷) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>۲۸) اليماني ، سيرة جعفر ، ص ۱۲۱ ، المقريزي ، اتعاظ ، ص ۷۶ ٠

<sup>(</sup>۲۹) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۲۷ ، ۱۳۷ ، انظر ۰ ماجد ، ظهور ،

ص ۸۵۰

<sup>(</sup>۳۰) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٢ ، العينى ، عقد الجمان ، ١٨ ورقة ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>۳۱) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۷۰ ۰

<sup>(</sup>٣٢) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١١ ، انظر •

Abun-Nasr, History of the Magreb, p. 80.

<sup>(</sup>۳۳) المقریزی ، اتعاظ ، صُ ۵۷ ۰

<sup>(</sup>٣٤) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١١ ، العينى ، عقد الجمان ، ١٨ ورقة ١٥٢ ، ويذكر ابن عذارى ان وصول ابى عبد الله الشيعى الى ارض المغرب كان قبيل شهر رمضان سنة ، ٢٨ هر، (البيان) ، ١ ص ١٢٥) ، الا أن دبوز =

الواقع فى مضارب كتامة ، وعمل معلما للصبيان بالمستجد فترة من الزمن ، ثم صارحهم بغايته ودعوته فقال كبيرهم « أنا أطوع لك من يدك فمر بما شئت أمتثله » (٣٥) ، وتسامعت به القبائل ، فأتاه البربر البرانس من كل مكان وعظم أمره (٣٦) واقتتلت بطون كتامة عليه ، وأراد بعضهم قتله فاختفى ، وبلغ الخبر الحسن بن هارون أحد وجهاء كتامة ، فأخذ أبا عبد الله الشيعى اليه ودافع عنه ، فسلم اليه أبو عبد الله أعنة الخيل ، وقاتل المخالفين حتى استقام عامة كتامة على طاعته (٣٧) بعد سبع سنين (٣٨) وبذلك ظهرت الدعوة الاسماعيلية من سطيف (٣٨) ، وجيجل (٤٠) من أرض كتامة ، وهى المنطقة الواقعة بين سطيف والبحر المتوسط ، والتى تقصع فى بلاد الجزائر الحالية (٤١) .

وبعد أن اجتمعت قبيلة كتامة على طاعة أبى عبد الله الشيعى ، وشعر فى نفسه قوة ، واضطربت أمور دولة الاغالبة ، واشتغل أميرها

<sup>=</sup> يذكر أن وصول الشيعى إلى المغرب كان سنة ٢٧٩ ه / ٨٩٢ م ( أنظر ٠ المغرب الكبير ، ٣ ص ٦١٣ ) ، ويذكر المقريزى أن وصول الشيعى الى أرض كتامة كان سنة ٢٨٨ ه / ٩٠١ م ، ( انتعاظ ص ٢٧ ) ، والغالب على الظن أن وصول الشيعى الى أرض كتامة كان سنة ٢٨٠ ه / ٨٩٣ م ، ثم كان ظهور دعوته سنة ٢٨٨ ه / ٢٠١ م ، أنظر ، محمد مختار ، التوفيقات ، ص ١٤٤ ) ، ويذكر ابن عذارى نقلا عن الوراق أن الشيعى ترك وفد كتامة وأقام بالقيروان ليتعرف على أخبار القبائل حتى صح عنده أنه ليس في قبائل افريقية أكثر عدا ولا أشد شوكة ولا أصعب مراما على السلطان من كتامة ، فلما تاكد من ذلك ذهب الى مضاربهم ، ( البيان ، ١ ص ١٢٤ ) ٠

<sup>(</sup>٣٤) ومو جبل بالقرب من قسنطينة به قبائل كتامة ، أو يقع فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس ، أنظر • الشديال ، محقق ، اتعاظ ، ص ٧٦ مامش ٥ •

<sup>(</sup>۳۵) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۲۷ ، أنظر ۰ عبده بدوی ، مع حركة الاسلام في افریقیة ، ص ٤١ ·

<sup>(</sup>٣٦) المقريزي ، اتعاظ ، ص ٧٧ ٠

<sup>(</sup>٣٧) النعمان ، المتتاح الدعوة ، ورقة ٦٨ ، المقريزي ، التعاظ ، ص Abun-Nasr, op. cit., p. 59. ، انظر ، ٨٠

<sup>(</sup>۳۸) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۲۸ ۰

<sup>(</sup>٣٩) وهي مدينة بجبال كتامة بين تاهرت والقيروان ، ياقوت ، معجم البلدان ، ه ص ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٤٠) عنها أنظر ، ياتوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ١٨٦ ٠

Abun-Nasr, op. cit., p. 80. ، انظر ٤١)

زيادة الله بلهوه (٤٢) ، استولى أبو عبد الله ومن معه من كتامه على المدن الخاضعة للأغالبة واحدة تلو الأخرى حتى افتتح مدينة الأربس في جمادى الآخرة سنة ٢٩٦ / فبراير سنة ٩٠٩ (٤٣) ، وكان بهذه المدينة معظم الجيش الأغلبي (٤٤) ، عندما علم زيادة الله بخبر الهزيمة وهو في رقادة (٥٤) عاصمة ملكه خرج هاربا الي مصر (٢١)، ودخل أبو عبد الله الشيعي مدينة رقادة في رجب سنة ٢٩٦ ه / مارس سنة ٩٠٩ م ، فأمن الناس ومنع النهب والسلب ، ونزل في بعض قصورها ، وفرق دورها على الناس ومنع النهب والسلب ، ونزل في بعض قصورها ، وفرق دورها على كتامة ، وأخرج المعمل الي البلاد (٤٧) ، وبذلك خرج المغرب كلية عن طاعة بني العباس (٨٤) ، ليدخل في طاعة الفاطميين وسندهم بربسر كتامة ، وكان القضاء على دولة الأغالبة آخر عهد العرب بالملك في افريقية اذ كانت دولة الأغالبة تعتمد أساسا على عنصر العرب (٤٩) ،

<sup>(</sup>٤٢) المقريزي ، التعاظ ، ص ٨٦ ٠

<sup>(</sup>٤٣) النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٠ ، وعن الأربس ، أنظر ٠ ياتوت، معجم البلدان ، ١٧٠ ـ ١٧١ ٠

<sup>(</sup>٤٤) ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ١٤٦ ، ياقوت ، معجم البادان ، ١ ص ١٧١ ، وقد استولى عليها أبو عبد الله الشيعى من يد أحد أسراء الأغالبة الذى فر عنها في جماعة من الجند والقواد الى طوابلس ، غلجا أهلها ومن بتى فيها من الجند الى جامعها ، فقتلهم الشيعى أجمعين حتى سمانت دماؤهم من أبواب الجامع ، ( نفس المصادر والصفحات ، أنظر • (Osborn, op. cit., p. 234

<sup>(</sup>٤٥) ومدينة رقادة بناها ابراهيم بن أحمد بن الأغلب سنة ٢٦٣ ه / ٢٧٨ م في جنوب القيروان ، واتخدها عاصمة لدولته ، وظلت عاصمة للاغالبة حتى قضى على دولتهم ، (ابن عذارى ،البيان ، ١ ص ٢٠٧ ،ابن المخطيب ،أعمال الاعلام ، ٣ ص ٢٧ ، ابن غلبون ،التحكار ، ص ١٦ هامش )، وتقع مدينة رقادة على بعد أربعة أميال من القيروان ، (ياقوت ، معجم البلدان ، ٤ ص ٢٦٦ ) ،

<sup>(</sup>٤٦) النويري ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٠ ٠

<sup>)</sup>۷۷) النعمان ، اغتتاح الدعوة ، ورقة ١٥٦ ، المتريزي ، اتعاظ ، دى ٧٨ -

٠ انظر ٠ السيوطى ، تاريخ الخلفا ، ص ٣٧٩ ، انظر ٠ Abun-Nasr, op cit., p. 81

<sup>(</sup>٤٩) أنظر ٠ ماجد ، ظهور ، ص ٧٦ ، الزاوى ، تاريخ الفتح العربى ، ص ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>م ١١ ــ زناتة والخلافة الفاطمية )

وقبل أن يقضى أبو عبد الله الشيعى على دولة الأغالبة كلية ، وبعد أن أحرز بعض الانتصارات عليهم أرسل وفدا من كتامة الى الامام الاسماعيلى عبيد الله الذى كان مختفيا ببلدة سلمية من أعمال حمص بالشام (٠٠) ، ليخبروه بما فتح الله عليه ، وأنهم ينتظرون مجيئة اليهم (١٥) ، وفى الوقت نفسه كانت جيوش الخلافة العباسية فى طريقها الى سلمية للقبض عليه ، ولكن دعاة الشيعة فى بغداد أرسلوا اليه يخبرونه بذلك ، ووصلت رسائلهم قبل وصول الجيش العباسى (٥٢) ، فاستدعى عبيد الله خلصاءه وأوهمهم أنهم خارجون الى اليمن ، ولكن المغرب مقصده الحقيقى (٣٥) ، ووصل عبيد الله الى مصر مستترا فى كتب الخليفة العباسى الى واليه عليها بصفة الامام الاسماعيلى عبيد الله كتب الخليفة العباسى الى واليه عليها بصفة الامام الاسماعيلى عبيد الله فعرف الامام الاسماعيلى بما وصلت الى والى مصر من أمره ساقب فعرف الامام الاسماعيلى بما وصل الى والى مصر من أمره ساقب من خاصة والى مصر من كان متشيعا ساء فخرج عبيد الله من مصر مع بين خاصة والى مصر من كان متشيعا ساء فخرج عبيد الله من مصر مع بين خاصة والى مصر من كان متشيعا ساء فخرج عبيد الله من مصر مع بين خاصة والى مصر من كان متشيعا ساء فخرج عبيد الله من مصر مع بين خاصة والى المغرب (٥٥) ،

وصل عبيد الله الى افريقية ، وكان الأغالبة ماز الوا أصحاب السلطان عليها ، وكان أبو عبد الله الشيعى مشتبكا في حرب معهم ، فضرح الى سجلماسة الواقعة في جنوب بلاد المغرب (٥٦) مارا باراضى الدولة

<sup>(</sup>٥٠) ويقال أن سلمية من أعمال حماة ، وتبعد عنها مسيرة يومين ، ياتوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ١١٢ ـ ١١٣ ·

<sup>(</sup>٥١) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ١٣ ٠

<sup>(</sup>٥٢) اليماني ، سيرة جعفر ، ص ١١٠٠

<sup>(</sup>٥٣) نفسه ، ص ١١٤ ، الابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٣ ، ويبدو أن عبيد الله فكر في الذهاب التي اليمن بعد أن وصل التي مصر هربا من بذي العباس ، ولكن اضطرب دعاة اليمن جعله يعدل عن الذهاب اليها وهي في هذه الحالة من الاضطراب ، النعمان ، افتتاح الدعوة ، ورقات ١٠٦ – ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥٤) المقريزي ، اتعاظ ، ص ٨١ ، ابن طباطبا ، الفخرى ، ص ٢٣٧ ٠

<sup>(</sup>٥٥) النعمان الهنتاح الدعوة ورقة ١٠٧ ، أبن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ١٣ ، المقريزي ، التعاظ ص ٨١ ٠

<sup>(</sup>٥٦) عنها ، أنظر · ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ٤١ ، ابن خلدون التعريف ، ص ٣٧٠ ، وعن رحلة الامام الاسماعيلي من سلمية الى سجلماسة (أنظر · اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ٣٣٢ وما بعدها ) ·

الرستمية (٥٧) ، وبعد أن وصل الى سجلماسة أحسن أميرها اليسع بن مدرار اليه (٥٨) ، ثم ما لبث أن قبض عليه وعلى من معه (٥٩) ، بعد أن استراب فى أمره (٢٠) ، لذلك ما أن قضى أبو عبد الله الشيعى على دولة الأغالبة ، وأخرج عماله الى الولايات ، واستقرت الأمور فى انريقية حتى استخلف على رقادة أخاه أبا العباس ، وخرج الى سجلماسة لتخليص الامام الاسماعيلى من سجنه فى رمضان سنة ٢٩٦ ه / مايو سنة ٥٠٩ م (٢١) ، وقد أراد أبو العباس أن ينفى عن القيروان كل من خالفهم فى المذهب ، فأبى عليه أبو عبد الله الشيعى ذلك ، وأمره أن يترك الناس على مذاهبهم (٢٦) ، ولا غرو فأبو عبد الله الشيعى ذلك ، وأمره أن يترك سياسة ودهاء ، وربما خشى غضب أهل القيروان وثورتهم فى الوقت الذى كان شغله الشاغل تخليص الامام الاسماعيلى من سجنه بسجلماسة ، وكان خروج أبى عبد الله الشيعى الى سجلماسة فى جيوش عظيمة فاهتز المغرب لخروجه (٣٣) ، وقصارى القول ان قبيلة زناتة وقفت موقفا سلبيا

<sup>(</sup>٥٧) أنظر ٠ محمود اسسماعيل ، الخوارج ، ص ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>۵۸) ابن خلدون ، العبر ، ۳ ص ۳۲۳ ، المقریزی ، اتعاظ ، ص ۸۰ ، وکان مع عبید الله فی رحلته الی سجلماسة بعض الکتامیین ، النعمان ، افتتاح الدعوة ، ورقة ۱۰۸ ۰

<sup>(</sup>٥٩) ابن عذارى ، البيان ، ص ١٥٢ ، وقد قبض أمير سجاعانة على الامام الاسماعيلى وأودعه السجن سنة ٢٩٢ ه ، اذ يذكر ابن عدارى فى احداث هذه السنة أن أبا عبد الله الشيعى هرم جند الأغالبة فكتب ابو عبد الله وهو يومئذ بسجلماسة يعلمه بالنصر ، ووجه اليه بمال كثير مع قوم من أهل كتامة سرا ، ( البيان ، ١ ص ١٣٨ – ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦٠) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٣١ ٠

<sup>(</sup>٦١) النعمان ، افتتاح الدعوة ، ورقة ١٧٣ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ١٥٢ ـ ١٠٣ ، ابن ظافر ، أخبار ، ص ٧ ، ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ٥٥ ٠

<sup>(</sup>٦٢) النويري ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣١ ، ابن عذاري ، البيان ، ١ ص

<sup>(</sup>٦٣) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ١٧ ، ابن خلدون ، العبر ، ٣ ص ٣٦٤ ، ومما يبين أن أبا عبد الله الشيعى ترك الناس في القيروان على مذاهبهم خشية الثورة أن أخاه أبا العباس ، الذي تركه على القيروان حين خرج هو الى سجلماسة لتخليص المهدى ، أمر بقتل أثنين من فقهاء أهل القيروان لانها طعنا في مذهب الشيعة ، فأرسل اليه أبو عبد الله يلومه =

من مقاومة الدعوة الاسماعيلية بافريقية رغم ما عرف من موقفها العدائي لهذه الدعوة اوربما كان سبب ذلك أن زناتة البترية لهم تكن تتصور أن دعسوة أبى عبد الله الشيعى التى التفت حولها قبيلة كتامة البرنسيية يمكن أن تلاقى هذا النجاح الذى ترتب عليه اقامة دولة شيعية بالمغرب اوربما كان هذا الموقف السلبى من زناتة بسبب أن أبا عبد الله الشيعى وجنده من كتامة لم يحاولوا غزو مضارب زناتة بالمغرب الأوسط المفرم تهتم بهم زناتة لأن خطر الدعوة لم يكن هددها بعد •

ومن ناحية أخرى ، لم تقف قبيلة زناتة النترية من أبى عبد الله الشيعى وأنصاره من البرانس موقفا سلبيا قبيل قيام دولة الفاطميين ، حيث بدا ذلك حينما انتها أبو عبد الله الشيعي حرمة أراضيها ، وأرسل أربعة عشر رجلا من كتامة برسالة الى الامام الاسماعيلي عبيد الله وهو بسجلماسة (٦٤) ، فاجتاز الوفد الشبيعي مضارب زناتة في طريقه الي سجلماسة ، وعلم بذلك محمد بن خزر أمير مغراوة الزناتية وصاحب السلطة الفعلية في تلك النواحي من افريقية وحتى تلمسان ، فارسل قوة من فرسان زيناتة ، انتظروا الوفد الشبيعي في طريق عودته في منطقة الزاب قرب مدينة طبنسة ، وهاجم فرسان زناتة رجال كتامة وقتلوهم عن آخرهم بحثا عن الرسالة التي يحملونها من الامام الاسماعيلي الى داعيته أبى عبد الله ، ولكنهم لم يعتروا عليها ، وتحامل أحد رجال كتامة على نفسه وهو جريح وأوصل الرسالة الى عامل طبنة من قبل الداعى أبي عبد الله ، فترك العامل ولايته وأسرع الى لقاء أبي عبد الله الذي كان ف باغاية وقتذاك ، فحمد الداعى ربه على أن زناتة للم تطلع على الرسالة ، وعزم على الرجوع لتأديبها والانتقام من زعيمها محمد بن خزر الزناتي، الا أن أصحابه رأوا ضرورة الاستمرار في خطتهم ومواصلة حربهم مع

<sup>=</sup> ويعنفه على فعلته ، وكتب له « قد افسدت علينا من امر البلد واهله ما كانت بنا حاجة الى اصلاحه ، ( ابن عذارى البيان ، ١ ص ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦٤) وكان هذا الوفد من كتامة يحمل إلى الامام الاسماعيلي عبيد الله بشرى انتصارات أبى عبد الله التسيعى ، وما غنمه من الاموال والغنائم كما حمل البه بعض هذه الاموال ، فكان ذلك أول فتح قدم على عبيد الله، ( النعمان ، افتتاح الدعوة ، ورقة ١١٤) .

الأغلبية ، وأن يؤجلوا حساب زناتة الى حين قائلين « أن أمرر زناتة الى لا يفوتنا » (٦٥) ٠

لذلك ما أن سمعت قبيلة زناتة بخروج الشيعى من القيروان متجها الى سجلماسة فى جيش كبير العدد مكتمل العدة والعتاد (٢٦) ، حتى هربت من طريقه خشية انتقامه الذى توعدها به (٧٧) ، لما قدمته من سوء وما أعلنته من عداء للدعوة الشيعية بالمعرب ، وليس هناك من شك فى أن قيام الدولة الفاطمية بافريقية سنة ٢٩٦ ه / ٩٠٩ م ، قد هز المغرب كله ، ولا سيما قبيلة زناتة التى عادت الدعوة الاسماعيلية ، فخافت أبا عبد الله الشيعى وجيشه « وزالت عن طريقه» كما ذكرت غالبية المؤرخين (٦٨) ، فعرج الشيعى على مدينة تاهرت عاصمة ملك الرستميين، واحدى قواعد قبيلة زناتة (٢٩) ، فدخلها بالأمان فى شوال سنة ٢٩٦م/ يونيه ٩٠٩ م (٧٠) ، ولكنه غدر بأميرها وأهل بيت الامامة من الرستميين وبعث برءوسهم الى رقادة فنصبت على بابها (١٧) ، وأحرق كتبهم وديوان المخلصين لدعوتهم (٧٧) ، وولى عليها أبا حميد دواس بن صولات اللهيصى أحد المخلصين لدعوتهم (٧٧) ،

<sup>(</sup>٥٥) النعمان ، افتتاح الدعوة ، ورقات ١٤٣ – ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦٦) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۵۲ ٠

<sup>(</sup>٦٧) النعمان ، افتتاح الدعوة ، ورقة ١٧٣ ، ويدعى النعمان أن محمد ابن خزر أمير زناتة كلها وقبائل البربر بأسرها قدم على أبي عبد الله الشيعى يطلب الامان ، فامنه بعد أن استحلقه أن لا يفتك ولا يغدر ولا يتعدى على احد من كتامة في حياته ولا بعد وفاته ثم اطلق سبيله ، . ( نفس المصدر والورقة ) .

<sup>(</sup>٦٨) ابن الاثير ، الكامل ، ، ٨ ص ١٧ ، النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣١ ، ابن خلدون ، العبر ، ٣ ص ٣٦٤ ، المقريزى ، التعاظ ، ص ٨٩ ، ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ٥٥ ، أنظر • رزق الله منقريوس ، دولة الاسلام، ١ ص ٣١٧ ـ ٣١٨ •

<sup>(</sup>٦٩) ابن أبي زرع ، الانيس ، ١٠ص ١٤٩ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ١٧٤ .

۱۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۵۳ ، ۱۹۷ ، أنظر ۱ Ency, of Isl: (Art: Tahret); led; t 4; P. 610

<sup>(</sup>۷۱) نفسه ، ص ۱۵۳ ۰

<sup>(</sup>٧٢) الدرجيني ، ظبقات ، ١ ورقاة ٢٠٤٠

<sup>(</sup>۷۳) ابن ءذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۷

واصل أبو عبد الله الشيعى تقدمه حتى وصل الى مدينة سجلماسة التى كان حولها سور من حجارة له اثنا عشر بابا من حديد (٧٤) ، فضرب حولها الحصار ، وأرسل الى أميرها اليسمع بن مدرار يطلب منه اطلاق سراح عبيد الله ومن معه ، ويعده بالتخلى عن المدينة اذا ما أجاب مطالبه ، فقتل اليسع رسل أبى عبد الله ، ولم يجب المطالب (٧٥) ، ومع ذلك لا طفه أبو عبد الله خوفا على الامام الاسماعيلي (٧٦) ، ولكنه وجد عدم جدوى الملاينة فشرع في القتال ، وقد اشتهر الشيعي ببراعته فى القيادة وادارة المعارك وفي عمليات الحصار حتى لقب بالمحاصر (٧٧)، واستمرت المعارك بين الطرفين حتى حال الليل من مواصلة القتال ، فعاد الشيعي الى معسكره خارج المدينة ، وقضى هو ومن معه الليل في هم وحزن ، لأنهم لا يعلمون ما صنع بعبيد الله امامهم (٧٨) ، أما اليسع بن مدرار فقد هرب تاركا المدينة تحت جنح الليل ، وعرف الشيعي خبر هرويه مع طلوع النهار ، فدخل المدينة هو وأصحابه في ذي الحجة سنة ٢٩٦ ه/ أغسطس سنة ٥٠٩ م (٧٩) ، واستباحها لجنده ، وأخرج عبيد الله وابنه من حبسهما ، ثم أضرم النار في المدينة ، فأتت على تراث الصفرية عن آخره (۸۰) ۰

لم يكن أبو عبد الله الشيعى قد رأى الأمام الأسماعيلى من قبل ، وكإن الامام قد أرسل الى الشيعى أحد أتباعه بعد أن تم له الاستيلاء على القيروان ، حتى يعرف الشيعى بالامام الاسماعيلى (٨١) ، وقدم

<sup>(</sup>٧٤) البكرى ، المغرب ، ص ١٤٨ ٠

<sup>(</sup>٧٥) ابن خلدون ، العبر ، ٣ ص ٣٦٤ ، أنظر ٠

Ivanov. The Rise, P. 210

<sup>(</sup>٧٦) النعمان ، افتتأح الدعوة ، المنشورة في ملاحق كتاب

ص ۶۵ ۰

<sup>(</sup>۷۷) أنظر ٠ محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>۷۸) المتریزی ، انتعاظ ، ص ۹۰ ، أنظر ۰ حسن ابراهیم ، عبید الله المهدی ، ص ۱۲۱ ۰

<sup>(</sup>۷۹) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ٣ ص ١٤٥ ، ابن ظافر ، أخبار، ص ١٢ ، الدوادارى ، كنز ، ٦ ص ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٨٠) أنظر ٠ محمود اسماعيل ، الحركات ألسرية ، ص ٣٠ ٠

<sup>(</sup>٨١) اليماني ، سيرة جعفسر ، ص ١٢٥ ٠

الامام ومعه ابنه الى معسكر أبى عبد الله ، فقدم لهما فرسين ، ركبا عليهما وحفت بهما العساكر ، ومشى أبو عبد الله ومعه الدعاة بين يدى الامام الاسماعيلى معلنا لمن معه أن « هذا مولاى ، ومولاكم الذى كنتم تتنظرون » ، فاجتمع اليه الناس وعقدوا البيعة للامام (٨٢) ، وطلب الامام الاسماعيلى القبض على اليسع بن مدرار (٨٣) ، فأرسل أبو عبد الله الخيل فى أشر اليسع ، وقبضوا عليه ، وعذب ثم قتل (٨٤) ، وخرج الامام الاسماعيلى عبيد الله الى افريقية ، وما أن وصل الى ايكجان فى طريقه حتى أمر دعاته باحضار الأموال التى كانت مع داعيته أبى عبد الله والشيوخ «وشدها أحمالا » (٨٥) ، ودخل الامام الاسماعيلى مدينة رقادة فى العشر الاخيرة من ربيع الآخر سفة ٧٩٧ ه / يناير سنة ١٩٥ م (٨٨) ، ثم بويع بالمفلاقة ، واتخذ لقب المهدى (٧٨) ، ومن المرجح أن عبيد الله المهدى لم يتخذ لقب أمير المؤمنين حينذ اك،اذ أن أول عمله ضربها المهدى سنة ٢٩٧ه/ يتخذ لقب أمير المؤمنين حين أمير المؤمنين المؤمنين (٨٨) ، وبعد أن استقر المهدى فى

<sup>(</sup>٨٢) ابن خلكان ، وفيات ، ١ ص ٢٧٢ ، ويذكر السيوطى أن عبيد الله سلم عليه بالامامة ودعى اليه بالخلافة سنة ٢٩٦ ه / ٩٠٩ م ، ( تاريخ الخلفاء ، ص ٣٧٩ ) ٠

<sup>(</sup>۸۳) النعمان ، افتتاح الدعوة ، المنشورة في ملاحق كتاب الاعمان ، افتتاح الدعوة ، المنشورة في ملاحق كتاب

 <sup>(</sup>٨٤) ابن خلدون ، العبر ، ٣ ص ٣٦٤ ، المقريزى ، التعاظ ، ص ٩١ ٠
 (٨٥) النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٣ ٠

<sup>(</sup>۸٦) ابن خلكان ، وفيات ، ١ ص ٢٧٢ ، الدرجينى ، طبقات ، ١ ورقة هغ ، ابن غلبون ، التذكار ، ص ١٨ ، الا أن الدوادارى يذكر أن دخول المهدى افريقية لمسبع بقين من شهر ربيع الاول سنة ٢٩٧ ه / الحادى عشر من ديسمبر سنة ٩٠٩ م ، (كنز ، ٦ ص ١٠٨) .

<sup>(</sup>۸۷) المغردى ، الجمان ، ورقة ١٩٨ ، ولقب المهدى يعنى أن الشخص موجه من الله المي طريق الحق والصواب ، ( أنظر • الباشا ، الالقاب الاسلامية ، ص ١١٥ ، ماجد ، ظهور ، ص ٨٨ - ٨٩ ) •

Lane-Poole, Catalogue of the Collection of Arabic Coirs (AA) presented in the Khedivial Library of Cairo, P. 148.

وعن الاختلاف فى نسب الفاطميين ، الدوادارى ، كنز ، ٦ ص ٧ - ١٧ ، ابن تغر بردى النجرم ، ٤ ص ٧ - ٧٧ ، السيوطى ، تاريخ الخلفا ، ص ٣٩١، ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٩ ، اللباب = ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٩ ، اللباب =

عاصمته استعمل وجوه كتامة على أعمال افريقية ومدنها (٨٩) • والغالب على الظن أن ما وصلت اليه كتامة من السلطان بمساندة الفاطميين أثار حفيظة قبيلة زناتة التى لم تعرف الخضوع خاصة للبرانس ، فتحولت زناتة من السلبية فى مقاومة الدعوة الاسماعيلية بافريقية الى الايجابية فى العمل ، فأقلقت راحة الفاطميين بعيد قيام دولتهم بافريقية • وعلى أية حال ، فان قيام الخلافة الفاطمية بالمغرب والقضاء على دولتى بنى رستم وبنى مدرار أفقد الخوارج مكانتهم فى مناوئة الخلافة السنية فى بغداد ، وواصل الشيعة ما بدأه الخوارج ، ولا غرو فان ظهور مذهب الشيعة أكبر ما تمتاز به الحركة الفكرية فى القرن الرابسع الهجرى / الغاشر الميلادى (٠٠) •

عملت قبيلة زناتة فى سرعة لاسترداد مدينة تاهرت من أيدى الفاطميين قبل أن يعود أبو عبد الله الشيعى بجيشه من مدينة سجاماسة حتى يقطعوا الطريق عليهم فى انصرافهم الى افريقية (٩١) ، ورتب محمد بن خرر أمير مغيراوة الزناتية وصاحب السلطة الفعلية على المغرب الأوسط لذلك ، بالاتفاق مع بعض من أهل تاهرت يعرفون ببنى دبوس على مساعدته فى اقتصام المدينة ، ثم خرج فى جموع زناتة اليها ، الا ان والى المدينة من قبل الفاطميين اكتشف أمر هذا الاتفاق ، وقبض على بنى دبوس وحبسهم ، فلم يمنع ذلك أمير مغراوة من المضى فى تحقيق مدفه ، وهاجم تاهرت واستولى على بعض أرباضها ، فهرب والى المدينة الفاطمي وتركها لمصيرها ولكن أهل المدينة دافعوا عنها ضد زناتة ، وأرسلوا الى واليها الهارب ليعود اليهم (٩٢) ،

<sup>=</sup> ٣ ص ٢٤٥ ، ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٣٢ \_ ٣٤ ، انظر ٠

Mamour. Polimies on the Origin of the

Fatimid Caliphs: PP. 115 — 117c Invanov, op. cit, PP. 27 Sqq., P. 127.

<sup>(</sup>۸۹) النعمان ، المتتاح الدعوة ، ورقة ۱۸۷ ، النويري ، نهاية ، ٢٦ ورقة ۳۳ .

<sup>(</sup>٩٠) أَنْظِر ١٠١مقر مَ الحضارة الاسلامية ، ١ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٩١) ابن عذاري ، البيان ، ١ ص ٥٥١٠

<sup>(</sup>٩٢) نفس المصدر والصفحة •

بلغ الخبر بهجوم زناتة على مدينة تاهرت الي أبي عبد الله الشيعي، فخرج بكل جيشه يسعى اليها خوفا من سقوط المدينة في يد زناتة • وعلم محمد بن خزر الزناتي بقدومه اليه ، وكان محمد بن خزر يقدر قوة الجيش الفاطمى ، ومغبة الدخول معه فى معركة ، فتراجع محمد بن خزر بمن معه من زناتة الى الصحراء (٩٣) ، اذ لم يكن باستطاعة زناتة الصمود امسام قوات هذه الدولة الفتية بما تملك من أنصار وعتاد وموارد ، في الوقت الذي تعتمد فيه زناتة على مواردها المحدودة والتي لم تكن شهيئا اذا قيست بموارد الدولة الفاطمية الناشئة (٩٤) ، ورغم هذا التباين في القوة والعدد والموارد لم تخضع زناتة أو تستسلم أو تكف عن مناوئة الفاطميين ، فما أن رحل أبو عبد الله الشيعي عن تاهرت الى افريقية حتى عاد محمد بن خزر ومن معه من زناتة وضرب الحصار حدول تاهرت من جديد ، فبعث اليه أبو عبد الله الشبيعي جيشا كبيرا يقوده من عرف بشيخ المشايخ (٩٥) ، فاستطاع هذا الجيش هزيمة زناتة وقتل الكثير من رجالها (٩٦) • وربما أوعز والى مدينة تاهرت الى الخليفة الفاطمي بالاستيلاء على مدينة وهران التي تبعد عن تلمسان قلب مضارب زناتة مسيرة ليلة واحدة (٩٧) ، حتى تكون لهم في حربهم مع زناتة ، وبالفعل خرج الجيش الفاطمي اليها سفة ٢٩٧ ه / ٩١٠ م ، وخربوا المدينة ، وأضرموها نارا ، فدخل أهلها في طاعة الفاطميين ، وأعاد

<sup>(</sup>۹۳) نفسه ، ص ۱۰٦ ، ورغم ذلك يذكر ابن عذارى ان اهل مدينة تاهرت قتلوا محمد بن خزر قبل مجىء ابى عبد الله الشيعى لمساعدتهم ، ( البيان ، ۱ ص ١٠٥ ، س ٣ من اسفل ) ، ويذكر الجيلالى ان والى مدينة تاهرت اسر محمد بن خزر ، ( انظر ، تاريخ الجزائر ، ۱ ص ۲۸۷ ) .

<sup>(</sup>٩٤) أنظر • حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٧٧

<sup>(</sup>٩٥) ولم يمكننا معرفة شيء عنه اسما كان أم لقبا ، أو يعنى درجة من درجات الدعاة ، أو كبير زعماء كتامة ، وربما يعنى ذلك رتبة من رتب الدعاة ، اذ يذكر ابن خلدون أن عبيد الله أمر وهو في طريقه من سجاماسة الى القيروان باحضار الاموال التي كانت مع الشيعي والشيوخ ، ( العبر ، ٣ ص ٣٦٤ ) ، ويذكر ابن عذاري أن الدعاة الذين كانوا مع ابي عبد الله الشيعي هم الذين كانوا يأخذون الاموال من جباة الضرائب ، ( البيان ، ١ ص ١٤١) .

<sup>(</sup>٩٦) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱٦٠ ٠

<sup>(</sup>٩٧) ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٤٣٦ .

دواس بن صولات والى مدينة تاهرت من قبل الفاطميين أهل مدينة وهران اليها سنة ٢٩٨ ه / ٩١١ م (٩٨) ، ثم دخلت قبيلة ازداجة البرنسية الضاربة حول المدينة في طاعة الفاطميين ، وجدد دواس بن صولات مدينة وهران فقادت أحسن مما كانت عليه (٩٩) .

كان على الفاطميين اخضاع قبيلة زناتة حتى يسلس المغرب قياده لهم ، ولذلك قضوا السنوات الأولى من حكمهم فى صراع مرير مسع قبيلة زناتة التى أبت الخضوع الفاطميين ، وكانت دائمة الثورة عليهم ، فخرج أبو عبد الله الشيعى على رأس جيش كبير الى المغرب الأوسط سنة ٢٩٨ هم / ٢١٩ م ، ليخضع قبائل زناتة ، واستمر يحاربهم عدة شهور ، وتمكن من هزيمتهم ، وقتل من رجالهم ، واستولى على أموالهم ، وسبى الذرية ، وأحرق المدن بالنار ، وكان يكتب بانتصار اته الى المهدى الفاطمى ، فيعلنها على الناس ، ثم عدد الشيعى الى رقادة بعد أن نال من زناتة (١٠٠) ، وفى الوقت نفسه كان عروبة بن يوسف الكتامى على رأس جيش كبير الخضاع افريقية (١٠١) ، فما أن عدد هذا الجيش متى خرجت قبائل زناتة الضاربة حول طرابلس ومعهم بعض هوارة حتى خرجت قبائل زناتة الضارب زناتة وهوارة حتى فرق جموعهم ، وقتل وحاصروا المدينة ، فارسل اليهم المهدى جيشا كبيرا يقوده أبو زاكى تمام بن معارك (١٠٢) ، فحارب زناتة وهوارة حتى فرق جموعهم ، وقتل الكثير من فرسانهم ، وبعث برؤس القتلى الى رقدة فنصبت بها (١٠٧) ،

<sup>(</sup>۹۸) البکری ، المغرب ، ص ۷۰ ۰

<sup>(</sup>٩٩) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٤٤ \_ ه١٤٠ ·

<sup>،</sup> ۱۰۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۲ ، انظر · حسن ابراهیم ، تاریخ الدولة الفاطمیة ، ص ۸۶ ·

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۰

<sup>(</sup>۱۰۲) وهو احد زعماء قبيلة كتامة انضم الى الدعوة الشيعية بالمغرب مع وصول ابى عبد الله الشيعى اليه ، ( ابن عذارى ، البيان ، ۱ ص ١٣٥ – ١٣٦ ) ، وظل مخلصاً للدعوة الاسماعيلية حتى انضم مع ابى عبد الله الشيعى في التآهر على الخليفة الفاطمى المهدى ، فأرسله المهدى على قيادة الجيش الى طرابلس لابعاده عن العاصمة ، ثم كتب المهدى الى عامله على طرابلس بقتل أبى زاكى تمام فقتله ، ( ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ١٦٣ – ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۸۳

وبعد ان استقامت بلاد افریقیة لطاعة المهدی باشر شئون دولته بنفسه ، وکف ید ابی عبد الله وأخیه أبی العباس عنها ، فداخل الحسد أبا العباس ، وأخذ فی تغییر قلوب رجال الدولة ، وقد و فی المهدی فی مجالسه ، وکذلك فعل أبو عبد الله الشیعی ، وعرف المهدی بتآمرهما فبادر الی قتلهما فی جمادی الآخرة سنة ۲۹۸ ه / فبرایر سنة ۱۹۸۱م (۱۰٤) فثارت فتنة بسبب قتلهما ولكن المهدی استطاع أن یسكن الفتنة ،

انتهزت زناتة المغرب الأوسط التي كانت دائمــة التمرد على الفاطميين فرصة انشغال المهدى الفاطمي بحركة التآمر عليه وثارت من جديد (١٠٥) ، فاعد المهدى جيشا كبيرا ، وارسله مع جماعة من قواده لمحاربة زناتة سنة ٢٩٩ ه/ ( ٢١١ – ٢١٢) م ، والتقى الجيش الفاطمى مع قبيلة زناتة في موقعة دارت رحاها في موضع يعرف باسم فلــك مديك (٢٠١) ، وخسرت زناتة المعركة ، وقتل منها عدد كبير (١٠٠) ، ولكن هذه الهزيمة لم تمنع زناتة من مــد يــد العون الى مدينة تاهــرت حين ثار أهلهــا (١٠٨) ، والخرجوا عاملها الفاطمى دواس بن صولات سنة ٢٩٩ ه/ ( ٢٠١) ، والخرجوا عاملها الفاطمى دواس بن صولات الزناتية ، فخرج اليهم في جموع زناتة ، وقتلوا حامية المدينة من الفاطميين ، وكانوا ألفا من الفرســان ، وأصبح محمد بن خزر أميرا على تاهرت ، وسلمه أهلها كل ما كان يملك واليهــا السابق من سلاح (١٠٠) ، ولكن أهل تاهرت انقلبوا على محمد بن خزر الزناتي عندما علموا بارسال المهدى جيشا كبيرا لا يحصى عددا لاسترداد تاهــرت ، فترك محمد بن المهدى جيشا كبيرا لا يحصى عددا لاسترداد تاهــرت ، فترك محمد بن المهدى جيشا كبيرا لا يحصى عددا لاسترداد تاهــرت ، فترك محمد بن المهدى جيشا كبيرا لا يحصى عددا لاسترداد تاهــرت ، فترك محمد بن المهدى جيشا كبيرا لا يحصى عددا لاسترداد تاهــرت ، فترك محمد بن المهدى جيشا كبيرا لا يحصى عددا لاسترداد تاهــرت ، فترك محمد بن فترك محمد بن فترك محمد بن

۹۳ م ۱۰۶) كتاب زهر المعانى ، ص ۱۸ م ۱۹۳ ، المقريزى ، اتعاظ ، ص ۹۳ م الاعمانى ، ص ۱۹۳ م المقريزى ، اتعاظ ، ص ۹۳ م الاعمار ، وينار ، المؤنس ، ص ۵۳ ، انظر ، وينار ، المؤنس ، ص ۵۳ ، انظر ، رزق الله (۱۰۵) ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ۳ ص ۵۱ ، انظر ، رزق الله

منةريوس ، دول الاسلام ، ١ ص ٣١٩ ٠

<sup>(</sup>١٠٦) لم نستطع تحديد موضعها ولم نجدها في الكتب أو المعاجم الجغرافية التي اطلعنا عليها ٠

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۳۵ ، ابن الخطیب ، اعمال الاعلام ، ۳ ص ۱۰۱

<sup>(</sup>۱۰۸) المقریزی ، اتعاظ ، ص ٥١ •

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱٦٥ ٠

خزر المدينة وعاد الى مضاربه ، ودخل الجيش الفاطمى مدينة تاهرت وأخضعها فى قسوة فى صفر سنة ٢٩٩ ه / سبتمبر ٢٩٠٩م ، اذ قتلوا الرجال ، وسبوا النساء والذرية ، وانتهبوا الاموال ، وحرقوا المدينة بالنار ، وبلغ عدد القتلى ثمانية آلاف (١١٠) ، والمحتار المهدى واحددا من اخلص قواده هو مصالة بن حبوس المكناسى لولاية تاهرت (١١١) ، والغالب على الظن أن المهدى اختار مصالة بن حبوس المكناسى لذلك ، لما له من قوة العصبية ، اذ أن قبيلة مكناسة التي ينتمى اليها كان لها وزنها وقوتها ، وبدافع العصبية تقف قبيلة مكناسة التي ينتمى اليها كان لها ابن حبوس تحميه وتؤازره ضد هجمات زناتة ، وبخاصة أن العداء كان قائما بين محمد بن خزر زعيم زناتة ، وموسى بن أبى العافية زعيم مكناسة (١١٢) ،

كانت القسوة التي اخضع بها جيش المهدى الفاظمى مدينة تاهرت ، وما خسرته زناتة المغرب الأوسط من فرسان في معاركها مع الفاطميين سببا في خلودها الى الهدوء حتى تستعيد أنفاسها وترتب قواتها من جديد ، فحملت بطون زناتة الضاربين حول طرابلس عبء التمرد على الفاطميين واقلاق راحتهم ، ربما تضامنا مع زناتة المغرب الأوسط في عدائهم الفاطميين ، وأنفة من الخضوع لقبيلة كتامة البرنسية ، أذ كان والى مدينة طرابلس من قبيلة كتامة ، وبسط أيدى أبناء عمومته على الثاس ، فتار أمل المدينة عليه سنة ٥٠٠ هم ( ١٩١٦ – ١٩١٠ م ) وهرب والى المدينة ، وأغلق أهلها ، وكان أحد أبواب مدينة طرابلس يعرف ببلباب زناتة (١١٣) ، وقتلوا من بها من كتامة ، واختاروا لهم واليا ، فاخسر باليهم الخليفة المهدى جيشا وأسطولا ، فحاربا أهل طرابلس شسهورا اليهم الخليفة المهدى جيشا وأسطولا ، فحاربا أهل طرابلس شسهورا دون أن يتمكنا من اخضاعهم ، لذلك أرسل المهدى جيشا آخر يقوده ولى عهده أبو القاسم ولى العهد القبائل البربرية الضاربة حول طرابلس فحارب أبو القاسم ولى العهد القبائل البربرية الضاربة حول طرابلس

Julien, op. cit., P. 56

<sup>(</sup>١١٠) نفسه ، ص ١٦٦ ، أنظر ٠

<sup>(</sup>۱۱۱) نفسه ، ص ۱۹۷ ۰

<sup>(</sup>۱۱۲) النويري ، نهاية ،۲۲ ورقة ٤٧ .

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن الاثير ، الكامل ، ٦ ص ٩٨ ٠

من زناتة وغيرها حتى أخضعهم ، ثم تقدم الى مدينة طرابلس وحاصرها حتى أكل أهلها الميتة وطلبوا الأمان ، فأمنهم أبو القاسم ودخل المدينة ، وقبض على واليها وقتنه (١١٤) ، وفرض على أهلها غرامة مقدارهـــا ثلاثمائة ألف واربعين ألف دينار (١١٥) .

أقاقت قبيلة زناتة راحة الفاطميين ، فما أن ينتهوا من حرب معها فى المعرب الأوسط حتى تتمرد بطونها فى المريقية ، فكانت السنوات الأولى من خلافتهم حربا مستمرة مسع زناتة ، ولم يتمكنوا من المضاع المعرب بسبب عداء زناتة لهم (١١٦) ، فما أن كانت الجيوش الفاطمية تعسود الى القيروان حتى تعود قبائل زناتة المعرب الأوسط الى تمردها واستقلالها (١١٧) ، ولذلك لم يصف المعرب لهم أو يسلس قياده (١١٨) ، فكان على المهدى أن يبحث عن مكان حصين يحتمى فيه اذا ما تعيرت عليه نفوس رعاياه ، لأن مدينة رقادة كانت تقع فى سهل فسيح لا يفى بالأغراض الدفاعية اللازمة (١١٩) ، وخرج بنفسه يرتاد موضعا ليتخذ فيه عاصمة جديدة تحميه من غدر البربر وثوراتهم ، اذ كان لا يثق فيهم ، فلم يجد المهدى الفاطمى موضعا أحسن ولا أحصن من الموقع الذى بنيت فيه المهدية (١٢٠) ، فهو عبارة عن جزيرة متصلة بالبر على هيئة كف متصلة برند ، وقد ابتدأ المهدى فى بناء عاصمته الجديدة التى سميت المهدية بوم السبت لخمس خلون من ذى الحجة سنة ٣٠٣ ه / الحادى عشر من

<sup>(</sup>۱۱٤) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱٦٨ ــ ١٦٩ ، الانصاری ، المنهل ، ص ۹۷ ۰

<sup>(</sup>١١٥) ابن أبى دينار ،،المؤنس ، ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>۱۱٦) انظر ۰ Abun-Nasr, op. cit., P. 82.

<sup>(</sup>١١٧) انظر • بونار ، المغرب العربي ، ص ٢٢٠ •

<sup>(</sup>۱۱۸) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱٤٥ ، انظر · ماجد ، ظهور ، ص ۹۶ ·

<sup>(</sup>١١٩) عنها ، انظر • ياقوت ، معجم البلدان ، ٤ ص ٢٦٧ •

<sup>(</sup>١٢٠) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٣٢ - ٣٣ ، العينى ، عقد الجمان ،

١٨ ورقة ١٩٦. ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٢٠٥ – ٢٠٨ ٠

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٣٢ ـ ٣٣ ، العينى ، عقد الجمان ، ١٨ ورقة ١٩٦ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٢٠٥ - ٢٠٨ .

يونيه سنة ٩١٦ م (١٢١)، وموقعها على بعد مرحلتين من القيروان (١٣٢)، أو ستين ميلا (١٢٣) •

كان الموضع الذى اختاره المهدى لبناء عاصمته الجديدة ذا حصانة طبيعية ، ولكنه عمل على زيادة تحصينها ، فجعل لها سورا محكما عرضه ممشى ستة أفراس فى صف واحد (١٣٤) ، وأبوابا ضخمة زنة كل مصراع مائة قنطار (١٢٥) ، وأمر بحفر مرسى للمدينة فى حجر صلد ليكون حصنا لمراكبة ، وكان المرسى يسع ثلاثين مركبا (١٢٦) ، وكان على فم المرسى برجان بينهما سلسلة من حديد ، فاذا أريد ادخال سفينة فى المرسى أرسل حراس أحد البرجين أحد طرفى السلسلة ، ثم تعاد السلسلة كما كانت حتى لا تدخل المرسى مراكب معادية (١٢٧) ، كما أمر بنقر دار صناعة فى الجبل تسع مائة شينى (١٢٨) ، وعليها باب معلق ، فيدخل الشينى وعليه مقاتلته الى داخل دار الصناعة فلا يقدر أحد ممن فى البر على منعه (١٢٩) ، وأمر بنقر أهراء للطعام فى أرض

والموقع الذى اختير لبناء المهدية عليه عبارة عن شبه جزيرة طولها لا يزيد عن ميل ، وعرضها اقل من خمسمائة ياردة ، ويقع بين مدينتى سوسه وسفاقس ، انظر • Ency, of Isl. (Ar. Al-Mahdiya), led, 1 3, P. 121 ، الاندلسي

يذكر أن الخليفة المهدى خرج للبحث عن مكان لعاصمته سنة ٣٠٠

ه / ٩١٢ ( الحلسل السندسية ، ١ ص ٥٥٦ ) ٠ ( ١٢٢) ابن حوقل ، صورة ، ص ٨٣٠

<sup>(</sup>١٢٣) البكرى ، المغرب ، ص ٢٩ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ١١٧ ٠

<sup>(</sup>۱۲٤) المراكشي ، المعجب ، ص ۲۲۹ •

<sup>(</sup>۱۲۰) الشجاني ، رحلة ، ص ۳۲۲ ، المقريزي ، اتعاظ ، ص ۱۰۱ ، انظر ٠ Marçais, I.'Architecture Musulmane, P. 90

وكيف أمكن وزنها ، ( الاندلسي ، الحلل السندسية ، ١ ص ٧٥٧ ــ ٤٥٨ ) .

<sup>(</sup>١٢٦) البكري ، المغرب ، ص ٣٠ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ١١٨ ٠

<sup>·</sup> انظر ، محدر والصفحة ،النجانى ، رحلة ، ص ٣٢٢ ، انظر ، Marçais, l'Architecture Musulmane, P. 91.

<sup>(</sup>١٢٨) عنه ، انظر ٠ ماجد ، نظم الفاطميين ، ١ ص ٢٢٢ ٠

<sup>(</sup>١٢٩) المراكشي ، العجب ، ص ٢٢٩ ٠

المهدية (١٣٠) ، وكان بها ثلاثمائة وستون ماجلا (١٣١) لماء المطر ، سوى ما كان يجرى اليها من القناة التي أوصلها المهدى الى عاصمته من قرية قشايش القريبة منها (١٣٢) •

انتهى المهدى من بناء عاصمته الجديدة ، وانتقل اليها فى شهدى سنة ٣٠٨هم / فبراير سنة ٩٢١م م (١٣٣) ، والغالب على الظن آن المهدى قام ببناء عاصمته الجديدة بهذه الحصانة لتحميه من ثورات البربر ، وبخاصه آنه لم يكن يتق فيهم (١٣٤) ، فقد قضى المهدى سبع سنوات بافريقية قبل ان يشرع فى بناء المهدية ، بذل فيها كل جهده لاخضاع المغرب ، ولكن قبائل زناتة وهى من آكبر وأقوى القبائل البربرية لمستسلس قيادها له ، وأقلقت راحته ، فكانت تنتهز آية فرصة للتمرد عليه ، ولم يستطع اخضاعها بالقوة ، اذ كانت زناتة اذا أيقنت الهزيمة أمام الفاطميين تنسحب الى الصحراء ، ثم تعود من جديد لتهاجم المدن التي الخضعها الفاطميون ، وتعلن التمرد والاستقلال (١٣٥) ، وقبيلة كتامة التي ساندت الدعوة الاسماعيلية بالمغرب ، وقامت الخلافة الفاطمية على أكتاف رجالها لا تفتأ تثور بين حين وآخر (١٣٦) ، الذا لميكن المهدى يثق فى البربر بكل قبائلهم ، ودليلنا على ذلك بناء المهدى لمدينة زويلة بالقرب من

<sup>(</sup>۱۳۰) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٣٣ ، المقريزى ، اتعاظ ، ص ١٠٢ ، العينى ، عقد الجمان ، ١٨ ورقة ١٩٧ .

<sup>(</sup>۱۳۱) والماجل وجمعه مآجل وليس مواجل ، وهو مجتمع الماء ، ( انظر · ابن الشباط ، وصف الأندلس ، ص ١٥٩ ) ، وربما كانت خزانات مكشوفة لجمع ماء المطر ·

الاشبصار ، ص ۱۱۷ ، وأقام الخليفة المهدى مسجدا ف المحدى ، الاشبصار ، ص ۱۱۷ ، وأقام الخليفة المهدى مسجدا ف عاصمته ، عنه أنظر ، علم المحددة المح

كما انشأ فيها قصورا ، عنها انظر · Marçais, Op. Cit., PP.. 78 Sqq. · كما انشأ فيها قصورا

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن الآبار ، الحلة ، ١ ص ١٩٢ ، ابن خلكان ، وفيات ، ١ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>۱۳۶) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٣٢ ـ ٣٣ ، العينى ، عقد الجمان ، ١٨ ورقة ١٩٦ .

<sup>(</sup>۱۳۵) انظر ۰ بونار ، المغرب العربی ، ص ۲۲۰ ۰ (۱۳۵) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱٦۰ ۰

مدينة المهدية (١٣٧) ، لتكون سكنا للعامة من الرعية من قبيلة كتامة وغيرهم من أتباعه ، أما هو وأهله وحشمه وأعيان جنوده ووجوه قواده فسكنوا المهدية (١٣٨) ، فكانت أموال الرعية وتجارتهم بالمهدية، وفنزويلة سكناهم ، وكانوا يدخلون المهدية بالنهار للمعيشة ، ويخرجون بالليل الى أهاليهم فى زويلة ، وعندما قبل للمهدى ان رعيتك فى عناء من جراء ذلك ، فكان رده مؤكدا عدم ثقته فى البربر اذ قال ، « ولكن أنا فى راحة ، لأنى بالليل أفرق بينهم وبين أموالهم ، وبالنهار أفرق بينهم وبين أهاليهم ، فاكن غائلتهم بالليل والنهار » (١٣٩) .

وربما أوحت اليه المجاعة الكبيرة التي حلت بافريقية والمعرب والأندلس (١٤٠) ، في نفس السنة التي شرع فيها في بناء المهدية ، بنقر أهراء الطعام ومآجل الماء لتكون لظروف القحط أو مجاعة مشابهة ، وقصارى القول ، أن المهدى أقام عاصمته الجديدة غاية في المناعة ، أذ كان بنيانها محكما ووثيقا ، ولا يمكن الوصول اليها من البر الاعن طريق باب واحد ، أما من أراد دخولها عن طريق البحر فيكون تحت رحمة من فيها (١٤١) ، فكانت المهدية حصنا منيعا وقاعدة حربية ، وبعيدة كل البعد عن عوامل الترف والابهة (١٤٦) ، خوفا من قبائل البربر وبخاصة قبيلة زناتة التي أعلنت عدائها للفاطميين واضحا سافرا منذ بداية دعوتهم بالمعرب ، فأقلقت راحتهم بعد قيام دولتهم به ، ويؤكد ذلك قول ابن الخطيب في فأقلقت راحتهم بعد قيام دولتهم به ، ويؤكد ذلك قول ابن الخطيب في مناء المهدية ، بأن «المهدى عمل حساب تقلب الزمان ، وتعاقب الخوف فعه و الأمان ، فشرع في بناء المهدية واتخذها قاعدة للشدة ، واستكثر

<sup>،</sup> ۱۳۷) عن زویلة ، انظر ، یاقوت ، معجم البلدان ، ٤ ص ٤١٨ – ١٣٧) Ercy, of Isl. (Art Al-Mahdiya), led, t 3, P. 121.

<sup>(</sup>۱۳۸) المراكشي ، المعجب ، ص ۳٥٠ ٠

<sup>(</sup>۱۳۹) یاقوت ، معجم البلدان ، ۶ ص ۱۹۹ ، القزوینی ، آثار البلاد ، ص ۹۶ ، ۲۷۲ ۰

<sup>(</sup>۱٤٠) ابن أبي زرع ، الأنيس ، ١ ص ١٤٨ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>١٤١) المراكشي ، المعجب ، ص ٢٢٩ ٠

<sup>(</sup>۱۶۲) أنظر • العبادي ، سياسة الفاطميين ، ص ٢٠١ ،

Marçais, Le Berber Musulmane, PP. 134 — 135.

بها من العدة والخـزين » (١٤٣) .

وفى الوقت الذي كان العمل مستمرا ، لاتمام العاصمة الجديدة ، كان المهدى الفاطمي يعمل على اخضاع قبائل زناتة بالمعرب الأوسط ، ويبدو أن المهدى كان يقدر لزناتة المفرب الاوسط قوتها وشدة مراسها وصعوبة اخضاعها ، فابتعد عن الاحتكاك المباشر بها ، ولم يعمل للاستيلاء على مدينة تلمسان وما حولها التي كانت تحت سلطان محمد بن خزر آمير مغراوة الزناتية ، وانما عمل على تطويقها حتى يسهل عليه اخضاعها . فمن قبل استولى الفاطميون على مدينة وهران (١٤٤) التي تبعد عن تلمسان قلب مضارب زناتة مسيرة ليلة واحدة (١٤٥) ، ثم كتب المهـدى المي مصالة بن حبوس واليه على مدينة تاهرت بالاستيلاء على مدينه نكور (٣٤٦) ، فخرج مصالة بن حبوس من تاهرت في ذي المجة سنة ٣٠٤ ه / مايو سنة ٩١٧ م (١٤٧) ، وحارب أهل مدينة نكور ودخلها بالحيلة في المحرم سنة ٣٠٥ ه / يونيه سنة ٩١٧ م ، وقتل أميرها وبعث برأسه الى القيروان فطيف بها هناك (١٤٨) ، وفر من نجا من الاسرة الحاكمة الى أمير الأندلس عبد الرحمن بن محمد ، وما أن خرج مصالة بن حبوس من مدينة نكور حتى عاد اليها أمراؤها الأول ، وأخرجوا الوالي الفاطمي منها وكتبوا بالفتح الي أمير الأندلس (١٤٩) .

<sup>(</sup>١٤٣) أعمال الأعلام ، ٣ ص ٥٠ ، أنظر

Marçais, L'Architecture Musulmane P. 89.

<sup>(</sup>١٤٤) البكرى ، المغرب ، ص ٧٠ ، كان استيلاؤهم عليها سنة ٢٩٧ ه / ٩١٠ م ، نفس المصدر والصفحة ٠

<sup>(</sup>١٤٥) ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٤٣٦ .

<sup>(</sup>١٤٦) ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ١٧٩ ، كانت مدينة نكور مركزا لامارة مستقلة وكان يحكمها سعيد بن صالح حينما قامت الخلافة الفاطمية بافريقية ، وسعيد هذا يرجع بنسبة الى صالح بن منصور الذى افتتح هذه المنطقة من شمالى افريقيا في فترة حكم الخليفة الاموى الوليد بن الملك ،

<sup>(</sup> البكرى ، المغرب ، ص ٩٠ ـ ٩٩ ) ٠

<sup>(</sup>۱٤۷) البكرى ، المغرب ، ص ٩٥ ٠

<sup>(</sup>۱٤۸) نفسه ص ۹٦ ٠

<sup>(</sup>۱٤۹) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۸۰ ۰

<sup>(</sup> م ١٢ - زناتة والخلافة الفاطمية )

خرج مصالة بن حبوس من مدينة نكور بعد أن أخضعها لطاعة الفاطميين وولى عليها الى مدينة فاس عاصمة الادارسة سنة ٣٠٥ ه / ٩١٧ لم ٩١٠ ) م (١٥٠) ، ليكمل حصار مضارب زناتة بالمعرب الأوسط ، فخرج أمير فاس يحيى بن ادريس ليدافع عن المدينة ، بيد أن مصالة بن حبوس المكناسي الذي انضمت اليه قبائل مكناسة بزعامة موسى بن أبي العافية استطاع أن يهزم يحيى بن ادريس ، فاسترضاه يحيى بالمال ، وكتب بالبيعة للخليفة الفاطمي ، وقبل أن يترك مصالة ابن حبوس مدينة فاس عائدا الى ولايته في تاهرت قدم موسى بن أبي العافية زعيم قبيلة مكناسة على بلاد المغرب (١٥١) ،

لم ترتح زناتة لخضوع الادارسة لطاعة الفاطميين ، ولتقدم موسى ابن أبى العافية زعيم مكناسه على بلاد المغرب ، فأعلنت التمرد من جديد ، وخرجت الى مدينة فاس تساند الأدارسة فى حرب مكناسة حتى استعادوا سلطانهم على مدينة فاس من جديد سنة ٢٠٠٧ه ﴿ ( ٩١٩ – ٩٢٠ ) م ، وبعد أن أصبح لقبيلة زناتة السلطة على فاس ، أزالوا الخطبة من جامغ الشرفاء لصغره ، وأقيمت بجامع القرويين لاتساعه وكبره (١٥٢) ، ولم تستمر سلطة زناتة والادارسة على مدينة فاس طويلا ، اذ جهز المهدى الفاطمي جيشا بقيادة مصالة بن حبوس المكناسي لاسترداد فاس ثانية من أيدى الادارسة وزناتة ، ودخل مصالة مدينة فاس بمساعدة قبائل من أيدى الادارسة وزناتة ، ودخل مصالة مدينة فاس بمساعدة قبائل مكناسية سنة ٣٠٩ ه / ٢١ م ، وقبض على يحيى بن ادريس وعذبه

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن ابی زرع ، الأنیس ، ۱ ص ۱۱٦ ، ابن خلدون ، العبر ، ۲ ص ۱۳۶ ، السلاوی ، الاستقصا ، ۱ ص ۱۳۲ ، الا آن آبا الفدا یذکر آن غزوة مصالة بن حبوس علی المغرب کانت سنة ۳۰۷ ، (المختصر ، ۲ ص ۷۰)، ویذکر المغربی آن دخول مصاله بن حبوس مدینة فاس کان سنة ۳۳۰ ه ، (الجمان ، ورقة ۲۰۷ ظهر ) ، وعن مدینة فاس ، أنظر ، یاقوت ، معجمه البلدان ، ۲ ص ۳۲۹ – ۳۳۱ ،

<sup>(</sup>۱۵۱) ابن ابي زرع ، الأنيس ، ١ ص ١١٧ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٠٥٠ ٠

<sup>(</sup>۱۰۲) الجزنائي ، زهرة الآس ، ص ٣٥ ، مجهول ، تاريخ مدينة فاس ، ورقة ٧٠ .

واستولى على أمواله ، ونفاه الى مدينة أصيلا (١٥٣) ، التى لم تكن خضعت لسلطة الفاطميين بعد (١٥٤) ثم عاد مصالة بن حبوس الى افريقية بعد أن ولى على مدينة فاس ريصان المكناسى آحد آبناء عصبيته (١٥٥) •

أحاط عبيد الله المهدى مضارب زناتة بأنصاره بعد أن أستولى على مدينة هران ، وانضمت قبائل ازداجة الى الدعوة الفاطمية ، واستولى على مدينة فاس وانضمت قبائل مكناسة وزعيمها موسى بن أبى العافيه الطاعته ، واعتقد أن فى استطاعته غزو مضارب زناتة بالمعرب الأوسط واخضاعها ، فجمع الخليفة المهدى الفاطمى جيشا عظيما ، وقصدم عليه مصانة بن حبوس المكناسي واليه على مدينة تاهرت ، وأرسله لغزو مضارب زناتة بالمعرب الأوسط ، واخضاع اميرهامحمد بن خرر سسنة مضارب زناتة بالمعرب الأوسط ، واخضاع اميرهامحمد بن خرر سسنة وبث سرايا الخيل فى النواحى الخاضعة اسلطان محمد بن خزر أمير معراوة الزناتية ، والتى كان بها وجوه رجاله وأكثر فرسانه ، وبلغ محمد بن خزر أمير معراوة ما فعله مصالة بن حبوس فى ديار قومه ، فقصد اليه ، ودارت المعارك ما فعله مصالة بن حبوس فى ديار قومه ، فقصد اليه ، ودارت المعارك بين الفريقين حتى قتل مصالة بن حبوس المكناسى ، فانهرم أصحابه لعشر بقين من شيعيان سنة ٣١٢ ه / عشرون من نوفمبر سينة لعشر بقين من شيعيان سنة ٣١٢ ه / عشرون من نوفمبر سينة لعشر بقين من شيعيان سنة ٣١٢ ه / عشرون من نوفمبر سينة به ١٠٠٠ ،

اختار المهدى أخا لمصالة يدعى يصل بن حبوس ليكون واليه على مدينة تاهرت ، لاهمية تاهرت بالنسبة للفاطميين في صراعهم مع زناتة ، اذ أنها من أهم مدن المغرب الأوسط ، وتقع بين مضارب زناتة (١٥٧) ،

<sup>(</sup>۱۵۳) ابن ابی زرع ، الأنیس ، ۱ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ، عنها ، انظر ٠ ياقوت ، معجم البلدان ، ۱ ص ۲۷۹ ٠

<sup>(</sup>١٥٤) الاصطخرى ، المسالك ، ص ٣٤ ٠

<sup>(</sup>۱۵۵) ابن أبى زرع ، الأنيس ، ١ ص ١١٨ ٠

<sup>(</sup>١٥٦) ابن عذاری ، البیان ، ١ ص ١٨٩ ، ١٩٧ ، انظر ٠ سرور ، سیاسة الفاطمین ، ص ٢١٩ : الا ان ابن خلدون یذکر ان مقتل مصالة بن حبوس کان سنة ٣٠٩ ، العبر ، ٧ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١٥٧) انظر · حسن ابراهيم ،تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ٨٥ ، اقبال، دور قبيلة كتامة ، ص ٣٦٠ ·

وحتى يعمل يصل بن حبوس المكناسى على تجميع قبائل مكناسة للأخذ بثار زعيمها من قبيلة زناتة (١٥٨) ، فيتمكن الفاطميون من النيل من زناتة بمساعدة مكناسة ، وخرجت جموع مكناسة يقودهم موسى بن أبى العافية ومعه والى تاهرت ووالى فاس فى الجيش الفاطمى لمحاربة زناتة والادارسة ، فاستولى موسى بن أبى العافية على امارات الادارسة حتى اتصلت أملاكه بأملاك محمد بن خزر زعيم زناتة بالمغرب الأوسط (١٥٩) ،

كانت مدينة تاهرت قاعدة لقبيلة زناتة (١٦٠) ، وكان الزعيم الزناتى محمد بن خرر يدرك أهمية تاهرت في صراعه مع الفلطميين ، ولذلك لـم يكف عن المحاولة للاستيلاء عليها من أيدى الفاطميين ، وزحف اليها مع قومه من زناتة في سنة ٣١٤ ه / ٩٣٦ م ، وحاصر المدينة حينما امتنعت عليه ، فارسل المهدى الفاطمى جيشا يقوده أحد زعماء كتامة ومعه جماعة من القواد ، فما أن وصل الجيش الفاطمى الى مدينة طبنة حتى انسحب محمد بن خزر أمير زناتة الى الصحراء تاركا تاهرت ، وابقى أخاه عبد الله مع وجوه فرسانه في وادى مطماطة (١٦١) ، والغالب على الظن أن محمد بن خزر أراد استدراج الجيش الفاطمى الى الصحراء ، أو ايقاعه بين قواته وقوات أخيه عبد الله ، فقد استخدمت زناتة الكمين في الكثير من حروبها ، كما أن طريقتهم في القتال تعتمد أساسا على خفة الحركة وسرعة الكر والفر (١٦٢) ، الا أن الجيش الفاطمى لـم يطارد

<sup>(</sup>۱۵۸) اقبال ، دور قبیلة کتامة ، ص ۳۷۱ •

<sup>(</sup>۱۵۹) ابن خلدون ، آلعبر ، ۷ ص ۲۰ ، الا ان ابن آبی زرع یذکر آن موسی ابن آبی العافیة استولی علی مدینة تلمسان ، ( الأنیس ، ۱ ص ۱۲۶ ) ، ولکن ذلك بعید التصدیق ، اذ لم یذکر ذلك غیره ، کما آنه من المعروف آن مدینة تلمسان ظلت تحت سلطان زناتة منذ تاسیسها قبل الفتح الاسلامی لبلد المغرب وحتی سنة ۲۲۱ ه ، ای بعد آن شرد بلکین بن زیری زعیم صنهاجة قبائل زناتة من المغرب الأوسط ، انظر بعده ،

<sup>(</sup>١٦٠) ابن ابي زرع ، الأنيس ، ١ ص ١٤٩ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ١٧٤ ٠

<sup>(</sup>۱٦١) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۱

<sup>(</sup>١٦٢) انظر ٠ العبادى ، فى تاريخ المغرب والأندلس ، ص ١٧ ، محمد المنونى ، نظم الدولة المرينية ، ص ٢١٨ ٠

محمد بن خزر ، والتقى مع جيش أخيه عبد الله ، ودارت معركة بينهما كان النصر فيها حليف ابن خزر وقومه من زناتة ، فارسل المهدى جيشا كفر بقيادة اسحاق بن خليفة ، ولكن قبائل لماية التى تقطن منطقة الزاب أعلنت التمرد على الفاطميين ، وطلبوا من محمد بن خزر الزناتى الامدادات فولى عليهم أخاه عبد الله (١٦٣) ، لم يتقدم الجيش الفاطمى الدى يقوده اسحاق بن خليفة لمحاربة زناتة بعد انضمام قبائل لماية اليها ، وأرسل قادة الجيش الى المهدى ليمدهم ، فبعث اليهم بجيوش كثيرة ، ودارت معارك عديدة بين زناتة يقودها محمد بن خزر وبين جيوش الفاطميين (١٦٤) ، فكان الظفر فى النهاية لقبيلة زناتة وزعيمها ، وقتل كثير من عسكر كتامة ، فكان وقع ذلك على المهدى عظيما (١٦٥) ، اذ أن كتامة من عسكر كتامة ، الماطنية زناتة المعادية الزاب خرجت من سلطانه ، وأصبحت تحت سيطرة قبيلة زناتة المعادية الدولتهم .

كان استيلاء زناتة على منطقة الزاب من أيدى الفاطميين ليس بالحدث الهين الذى يتجاوز عنه الخليفة المهدى ، لأن منطقة الزاب جسرة من املاك الخلافة الفاطمية ، كما كان لهذه المنطقة أهميتها الاقتصادية ، لكونها معبرا للتجارة مسع بالاد السودان فضلا عن أهميتها العسكرية في صراعهم مع قبيلة زناتة ، كما كان على المهدى الأخسذ بثأر قتلى كتامة من زناتة ، لذلك أعد المهدى الفاطمى جيشا كبيرا وجعل قيادته لابنه وولى عهده أبى القاسم ، وخرج الجيش الفاطمى لمحاربة مجمد بن خسرر ومن معه من زناتة ، واستعادة منطقة الزاب في صسفر سنة ٥١٣ ه / ابريل سنة ٥٢٧ م (١٦٦) ، وعرج أبو القاسم على مضارب كتامة لينضموا الى جيشه ، وتقدم الى مواطن بنى برزال الزناتيين في منطقة الزاب ، وحاربهم حتى أخضعهم (١٦٧) ، وواصل الجيش الفاطمى

<sup>(</sup>۱٦٣) ابن عذاري ، البيان ، ١ ص ١٩١ ٠

<sup>(</sup>١٦٤) نفس المصدر والصفحة ٠

<sup>(</sup>۱٦٥) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٦٠ ، ابن ظافر ، اخبار ، ص ١١ ، ابن حماد ، اخبار بنى عبيد ، ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>۱۲۸) العینی ، عقد الجمآن ، ۱۸ ورقة ۳۰۳ ، المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۰۶ ، ابن حماد ، آخبار بنی عبید ، ص ۱۷ ، الا أن ابن خلدون ، یذکر أن خروج أبی القاسم الی المغرب كان سنة ۳۱۰ ه ، ( العبر ، ۶ ص ۸۲ ) ۰ خروج أبی ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۱ ۰

اخضاع منطقـة الزاب حتى وصل الى ماوراء مدينة تاهرت بالمغرب الأوسط (١٦٨) ، ووصل الى مدينة تامغيات وهى مضارب بنى دمـر الزناتيين (١٦٩) ، واقام بها شهرين مناظرا لمحمد بن خـزر الـذى انسحب بجيشه الى الصحراء (١٧٠) ، كما هى عادته دائما عندما يكون التفوق واضحـا فى صالح الفاطميين ، ووجد أبو القاسم أن لا فائدة من الانتظار ، ويبدو أنه لم يكن قادرا على المغامـرة فى الصحراء لمطاردة زعيم زناتة ، فانصرف الى المهدية دون أن يلقى محمد بن خـرز زعيم زناتة فى سنة ٣١٦ه م (١٧١) ،

رأى أبو القاسم ولى العهد أن قبيلة زناتة حتما ستعود سيرتها وتهاجم الأراضى الخاضعة للفاطميين بعد عودة الجيش الفاطمى الى العاصمة • وأنه لابد من انشاء مدينة فى منطقة الزاب لتكون حاجزا أمام هجمات زناتة ، وقاعدة للهجوم على قبائلها الضاربة حول مدينة تاهدرت بالمغرب الأوسط (١٧٢) ، ولذا اختط أبو القائد وهو فى طريق عودته من مطاردة زناتة صفة مدينة وأسماها المحمدية وهى التى عرفت بالمسيلة (١٧٣) • وقد اختار أبو القاسم منطقة الزاب لبناء مدينته ، وأختار مضارب بنى برزال الزناتيين موقعا لها (١٧٤) ، لتسهل مراقبتهم، ولأهمية المنطقة الاستراتيجية (١٧٥) ، اذ تقع عند حد افدريقية وتبعد عن مدينة تاهرت ثلاثة أيام (١٧٦) ، فتكون مدينة المسيلة سدا

<sup>(</sup>۱٦٨) النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٦ ، المقريزى ، انعاظ ، ص ١٠٤٠ ٠

<sup>(</sup>١٦٩) البكري ، المغرب ، ص ١٤٣ ، ابن عذاري ، البيان ، ١ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۳ ، ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۱۲ ۰

<sup>(</sup>۱۷۱) نفس المصدر والصفحة •

<sup>(</sup>۱۷۲) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲٦۸ ۰

<sup>، (</sup>۱۷۳) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۰۵ ، عنها ، انظر • یاقوت ، معجم البلدان ۸ ص ۸ م – ۹۹ •

<sup>(</sup>۱۷٤) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٦٠ ، انظر ، مؤنس ، محقق ، الحلة ، ١ ص ٢٨٥ هامش ٠

<sup>(</sup>١٧٥) أنظر ٠ اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>١٧٦) المقدسى ، أحسن التقاسيم ، ض ٢٤٧ .

بين الفاطميين وزناتــة ، وبذلك تكف عادية زناتة عن الزاب (١٧٧) ، حيث تعيش قبائل موالية للفاطميين ، واخذوا بمذهب الشيعة مثل عجيسة (١٧٨)، وكان على الخليفة الفاطمى حمايتهم من هجمات زناتة وغاراتها ، ولأهمية الغرض الذى من أجله رأى أبو القاسم بناء المسيلة اختار احد المخلصين للدعـوة الفاطمية ، وهو على بن حمدون الأندلسي (١٧٩) ، ليتولى بناء المدينة ، ثم ولاه عليها (١٨٠) وأمره بأن يكثر من الطعام ويخزنه ويحتفظ به في المدينة (١٨١) ، حتى تكون معـدة لظروف الحصار اذا ما أقدمت به في المدينة على مهاجمتها ، وقصارى القول ، ان زناتة كانت السبب المباشر وربما الوحيد في بناء مدينة المسيلة بمنطقة الزاب ، كما أن المدينة أقيمت على أرض بني برزال الزناتيين وفي وسط مضاربهم ليسهل مراقبتهم واخضاعهم اذا ما حاولوا التمرد والعصيان ،

لم يثن بناء المسيلة فى منطقة الزاب محمد بن خزر زعيم زناتة عن الهجوم على أراضى الفاطميين ، واستطاع الاستيلاء على منطقة الزاب كلها سنة ٣١٧ ه / ٩٢٩ م (١٨٢) ، الا أن صراعه مع الفاطميين على الحدود الشرقية لامارته شسغله عن الاهتمام بالجانب الغربى منها ومساندة الادارسة فى صراعهم مع قبيلة مكناسة ، فقد قاد موسى ابن أبى العافية أمير مكناسة قومه وحاصر مدينة نكور ، وتغلب عليها

<sup>(</sup>۱۷۷) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲٦۸ ۰

<sup>(</sup>۱۷۸) مجهول ، الاستبصار ، ص ۱٦٧ ، وعجيسة احدى قبائل البرانس التي انضمت الى الفاطميين ٠

<sup>(</sup>۱۷۹) كان على بن حمدون من الاندلس فعرف بالاندلس ، واتصل بعبيد الله وهو بالمشرق وبعثوه من طرابلس الى أبى عبيد الله الشيعى ، ولما استفحل ملكسهم رقسوه الى الرتب ، واستعمله أبو القاسم ولى العهد على بنساء المسيلة ، ( ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٨٢ ) .

<sup>(</sup>۱۸۰) مجهول ، الاستبصار ، ص ۱۷۲ ، ابن ظافر ، اخبار ، ص ۱۱ ، النويرى ، نهاية ، ۲٦ ورقة ٣٦ ٠

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن الأثير ، الكامل ، ۸ ص ٦٠ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٨٠٠ المقريزى اتعاظ ، ص ١٠٥ ، ابن حماد ، اخبار بنى عبيد ، ص ١٣ ٠ (١٨٢) ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ١٩٤ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٥

وخربها سنة ٣١٧ ه/ ٢٩٩ م (١٨٣) ، ثم سسار الى مدينة جسراوة التى كانت تحت سلطان الحسن بن عيسى المعروف بابن أبى العيش عميد الادارسة ، وأستولى عليها ، وجال موسى بن أبى العافية بتلك النواحى حتى استولى على كل مدنها ، وهرب كل أمراء الادارسة منها ، وطرد موسى بن أبى العافية قواد بنى خزر الزناتيين وعمالهم من تلك النواحى، فأصبح ملكه من تاهرت حتى السوس الأقصى (١٨٤) ، وعندما علم محمد بن خزر أمير زناتة بما حاق بأمراء الادارسة وعماله أرسل الى موسى بن آبى العافية بأن الادارسة فى حمايته وأنه يؤيد آميرهم ابن آبى العيش ، وعليه أن يترك له امارته ، فأنف موسى بن أبى العافية ، وهاجم محمد بن خزر أمير زناتة المغرب الأوسط على غسرة وقتل بعسض رجاله ، وانصرف الى مدينة جسراوة سنة ٣٠٠ ه / ٣٣٠ م (١٨٥) ،

الم يظل موسى بنأبى العافية على عدائه لأمير زناتة المغرب الأوسط وولائه للفاطميين ، ولكنه نفض يده من طاعة الفاطميين ، وأعلن موالاته لخليفة قرطبة الأموى (١٨٦) بعد ما رأى ازدياد قوة زناتة ، وظهور

<sup>(</sup>۱۸۲) البكرى ، المغرب ، ص ۹۷ ٠

<sup>(</sup>۱۸٤) ابن أيى زرع الأنيس ، ١ ص ٢٢٤ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ١٨٤) ١٣٠ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٣٤ \_ ١٣٥ .

<sup>(</sup>۱۸۵) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۰۶ ـ ۲۰۰

<sup>(</sup>۱۸۱) وخلیفة قرطبة هذا هو عبد الرحمن بن محمد الذی ولی عرش الامارة بالاندلس فی شهر ربیع الالول سنة ۳۰۰ ه/اکتوبر سنة ۹۱۲ م ، ( ابن الفرضی تاریخ علماء ، ۱ ص ۷ ، ابن الابار ، الحلة ، ۱ ص ۱۹۷ ) ، ثم اتخذ لقب امیر المؤمنین وتلقب بالقاب الخلافة ، واتخذ لقب الناصر ، ( السیوطی ، تاریخ الخلفا ، ص ۳۹۲ ، انظر ، الباشا ، الالقاب الاسلامیة ، ص ۳۲۰ ) ، فی مستهل ذی الحجة سنة ۳۱۲ ه / السادس عشر من بنایر سنة ۹۲۹ م ، ( ابن عذاری البیان ، ۲ ص ۲۱۲ ) ، وبدات اطماعه فی الاستیلاء علی شمالی آفریقیا من ایدی الفاطمینی ، فکات امراء القبائل البربریة فی المغربین الاوسط والاقصی بالانضمام الیه وموالاته ، وخلع طاعة الفاطمینی فکان آمیر زناتة المغرب الاوسط اول من انضم البه ، ( ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ۱٤۱ ) ۱۷ ان احد المشتشرقین بذکر ان الناصر الاموی هو الذی ارسل الی موسی بن ابی العافیة واقنعه بالدخول فی طاعته ، ( انظر ،

أمرها بالمغرب بعد مساندة خليفة قرطبة لها ضد الفاطميين (١٨٧) ، وانضمت قبيلة مكناسسة يتزعمها موسى بن أبى العافية الى قبائل زناتة في مناوئة الفاطميين ، فخرج المغرب الأقصى كلية عن طاعتهم ، ولذا أعد المهدى الفاطمي جيشا قوامه عشرين ألفا ، وجعل قيادته لعامله على تاهرت حميد بن يصل المكناسي ، وأرسله لاخضاع قبائــل المغرب الأقصى من مكناسة وزناتة ، واستعادة مدينة فاس في سنة ٣٢١ ه / ٩٣٣ م (١٨٨) • والعالب على الظن أن اختيار الخليفة المهدى لحميد ابن يصل المكناسي لقيادة هذا الجيش ترجع الى أنه من قبيلة مكناسة لعله يتمكن من استمالتها أو على الأقل استمالة بعضها بما له فيها من العصبية ، فيسهل عليه اخضاع قبائل زناتة المغرب الاقصى واسترداد مدينة فاس • وبالفعل استطاع حميد بن يصل المكناسي استعادة مدينة فاس لطاعة الفاطميين ، وولى عليها حامد بن حمدان الهمذاني ثم انصرف راجعا بجيشه الى افريقية (١٨٩) • ولم يشر أحد من المؤرخين الى أن القائد الفاطمي أخضع قبائل زنانة بالمغرب الأقصى في غزوته هذه أو أنها دخلت في طاعة الفاطميين • ومن المرجح أن سلطان الفاطميين على المغرب الأقصى لـم يتعد مدينة فاس آنذاك ٠

وقصارى القول ، ان قبيلة زناتة لم تتشيع ، بل عارضت التشيع ، ووقفت موقف العداء من قبام الخلافة الفاطمية ، كما أن الخليفة

<sup>(</sup>۱۸۷) مجهول ، تاریخ مدینة فاس ، ورقة ۷۰ ، الجزنائی ، زهرة الآس ، ص ۳٦ ،

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن أبى زرع ، الأنيس ، ١ ص ١٢٤ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ١٨١) ، ٦ ص ١٣٥ ، ١٤١

<sup>(</sup>۱۸۹) مجهول ، تاریخ مدینة فاس ، ورقة ۷۰ ، الجزنائی ، زهرة الآس ، ص ۳٦ ۰

المهدى الفاطمى لـم يستطع استمالتها ، ولم ينجح فى تطويق مضاربها بالمغرب الأوسط تمهيدا للاستيلاء عليها ، واخضاعها لسلطانه ، اذ كـان بالمغرب الأوسط غالبيـة بطون زناتة وأقواها ، وقد وقفت هذه البطون الزناتية حجر عثرة أمام محاولة الفاطميين للاسـتيلاء على المغــرب الأوسط والأقصى أيضا .

## الفصل الراسع

ثورة زناتة الكبرى عـــلى الفاطميين

أسباب ثورة أبى يزيد ــ أبو يزيــد مخلد بن كيداد الزناتى ــ زناتيــة ثورة أبى يزيــد ــ مراحلها ــ نتائجهـا ٠

لا شك أن قبيلة زناتة وقفت موقف المعارضة من قيام الخلافة الفاطمية بذل الفاطمية بالمغرب ، وأن عبيد الله المهدى مؤسس الخلافة الفاطمية بذل غاية جهده لاخضاع قبيلة مغراوة ، أقوى البطون الزناتية فى المغرب الأوسط ، وعمل على تطويق مضاربها بأنصاره من البربر أتباع الفاطميين حتى يسهل عليه اخضاعها ، الا أن المنية وافته قبل أن يحقق هدفه ، فعمل أبو القاسم القائم بأمر الله ، الذى أتى فى الخلافة بعد عبيد الله المهدى ، على أن يسير على نسق أبيه ، ويكمل احاطة مضارب بطون زناتة بالمغرب الأوسط بمواقع موالية الفاطميين حتى يتمكن من القضاء على معارضتهم ، وان نجح فى مهمته بالنسبة لبطون زناتة بالمغرب الأوسط ، فان معارضة زناتة تبلورت فى ثورة عارمة ، قادتها بطون زناتة بالمزيقية ، وانضم اليها بعض القبائل البربرية الأخرى ، بسبب الاتجاء المذهبى وانضم اليها بعض القبائل البربرية الأخرى ، بسبب الاتجاء المذهبى للخليفة القائم بأمر الله ، وسياسته المالية الجائرة •

فقد عمل القائم بأمر الله على استمالة زيرى بن مناد زعيم قبيلة صنهاجة بعد ظهور قبيلة صنهاجة كقوة لها وزنها تحت زعامة زيرى بن مناد ، وبدأت تغير على مضارب زناتة بالمغرب الأوسط ، وقامت الحروب بين القبيلتين (١) ، بحكم العداء القبلى بين البتر ، وهم أهل البداوة وعلى رأسهم قبيلة زناتة ، والبرانس ، وهم أهل الزراعة والاستقرار ومنهم قبيلة صنهاجة ، وربما يكون مرجع هذا العداء الى الاختلاف فى الحياة الاجتماعية ، اذ أن البدو أهل ترحال ، ويقومون بالاغارة على جيرانهم من أصحاب الزراعة والاستقرار ، لذا كان البدوى يرى فى

<sup>(</sup>١) ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ص ٢٦٤ -

المضرى فريسة له ، وكان المضرى ينزل البدوى منزل الوحش غير المقدور عليه .

وبعد أن انضم الى زيرى بن مناد بطون صنهاجة وغيرهم من قبائل البرانس وكثر جمعه ، وأوقع ببطون زناتة بالمعرب الأوسط بعض الهزائم أراد أن يتخذ معسكرا ليكون مركزا لجموع قومه ، ومن انضم اليه من قبائل البرانس ، واختار موقعه في جبال تترى Titteri ، وهو الذي عرف باسم مدينة آشير ، وبدأ في بنائها حوالي سنة ٣٢٤ ه / ٣٣٩ م (٢)، أمده الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله بمواد البناء والحديد ، والبنائين والصناع (٣) ، والعالب على الظن أن الخليفة القائم بأمر الله كانت له يد في احتيار موقع مدينة أشير التي سعد ببنائها (٤) ، لتكون حاجزا أمام هجمات زناته بالمغرب الأوسط على أراضى الفاطميين (٥) ، وليقوم زيرى بن مناد زعيم صنهاجة بحماية أهل تلك النواحي من رعايا الفاطميين من هجمات زناتة (٦) ، بل صارت مدينة أشير قاعدة هجلوم للفاطميين على مضارب زناتة بالمعرب الأوسط (٧) • وخلاصة القسول ، أن الخليفة القائم بأمر الله أول من استطاع من الفاطميين استمالة شخصية كبيرة من البرانس ، مثلما فعل أبو المهاجر دينار مع كسيلة زعيم قبيلة أوربة البرنسية أثناء الفتح الاسلامي لبلاد المغرب وبانشاء مدينة أشيرأصبحت مضارب زناتة بالمغرب الأوسط محاطنة بأنصار الفاطميين من كل جانب ، بعد أن أخضع الفاطميون وهران ، وفاس ، وتاهرت ، وأقاموا المسيلة في وسط مضارب زناتة بمنطقة الزاب ، وكانت كلها مراكز معادية للفاطميين منذ قيام دولتهم ، فكفت بطون زناتة بالمعرب الأوسبط عن مناوئة الفاطميين الى حين ، أذ لهم يستطع الفاطميون القضاء على قوتها

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة ، بيبرس ، زبدة ٦ ورقة ١٢٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢٤ ، النويرى ، نهاية ، ٢٢ ورقة ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصادر والصفحات ٠

Ency. of Isl. (Art Zirids), led, t 1, P. 1229. • انظر • (٥)

<sup>(</sup>٦) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢٤ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ص. ٢٦٤ ، بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن عذاری ، البیان ، ٣ ص ٢٦٢ ٠

أو اخضاعها • أما بطون زناتة بافريقية فقد خضعت مرغمة لطاعية الفاطميين لقرب مضاربها من مركز الخلافة ، فكانوا فى متناول يد جيوشها، فظلوا على قوتهم محافظين ، ولم ينكل بهم الفاطميون •

وكان الاتجاه المذهبي للخليفة القائم بأمر الله سببا في أن انضمت قبائل بربرية أخرى الى بطون زناتة في ثورتهم على الفاطميين ، فلم يتبع القائم بأمر الله نهج سابقيه في التسامح مع الرعية ، فبعد أن قضى الفاطميون على دولة الأغالبة ، أراد بعض المتحمسين للمذهب الاسماعيلي فرضه على رعايا الدولة الفاطمية (٨) ، فمنعه أبو عبد الله الشيعى ، الذي كان من الرجال الدهاة الخبيرين بما يصنعون (٩) ، اذ كان يرى أن الدولة الفاطمية « يجب أن تكون الحجة والبيان رائدها ، وليس القهر والاستطالة » (١٠) ، ويبدو أن الخليفة عبيد الله المهدى عمل بنصيحة داعيته أبي عبد الله الشيعى ، اذ كف الدعاة عن طلب التشيع من العامة (١١) ، مما حدا بالمؤرخ السيوطي ـ وهو سنى المذهب ـ أن يصف المهدى بأنه « بسط العدل والاحسان في الناس حتى انحرفوا اليه » (١٢) ،

أما القائم بأمر الله فقد عمل على ارغام الناس على اعتناق المذهب الشيعى قسرا (١٤) ، وعذب وقتل معارضيه من أهل السنة (١٤) ، مما

<sup>(</sup>۸) النوبری ، نهایة ، ۲٦ ورقة ۳۱ .

<sup>(</sup>٩) المقريزي ، اتعاظ ، ص ٩٧ ٠

<sup>(</sup>۱۰) النويري ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣١ ٠

<sup>(</sup>۱۱) المقريزي ، اتعاظ ، ص ٩٦ – ٩٧ •

<sup>(</sup>۱۲) تاريخ الخلفاء ، ص ۳۷۹ ٠

<sup>(</sup>۱۳) المغربي ، الجمان ، ورقة ۱۹۸ ، السيوطي ، تاريخ الخلفا ، ص ۱۹۸ ، انظر ، بونار ، المغرب العربي ، ص ۲٤۷ ، محمود اسماعيل ، Osborn, Op. Cit., P. 234.

<sup>(</sup>۱٤) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱٦ ، انظر ، الزاوی ، تاریخ الفتح العربی ، ص ۱۲۹ ، علی الشابی ، نعیم الیافی ، محققا طبقات علماء افریقیة ، ص ۱۸ ۰

اضطر بعض علماء أهل السنة الى الهروب من القيروان بمذهبهم (١٥) . وان كانت مصادر هذا الاضطهاد مصادر سنية ، فمما يجعلنا نثق فيها الى حدما ، أن هذه المصادر نفسها وصفت سلفه بالعدل والاحسان الى الناس ، كما وصفت خلفه المنصور بالله بالتسامح المذهبي ، وتقريب الفقهاء والصالحين من أهل السنة (١٦) ، وربما كانت طبيعة القائم بأمر الله العسكرية \_ اذ قاد الكثير من الجيوش الى مصر وافريقية والمعرب، وحقق نجاحا فى غزواته \_ سببا فى محاولته فرض المذهب الاسماعيلي بالقوة على رعاياه، أو أنه تحمس لنشر مذهبه ،أو لطبيعة المذهب الاسماعيلي نفسه ، اذ يرى أحد المستشرقين أن دعوة بمثل هذه الطبيعة المذهبية ، ما أن يكتمل سلطانها السياسي ، فإن الخليفة لا يسمح لرعاياه بعدم طاعته أو الانحراف عن مذهبه (١٧) ، وعلى كل حال ، فقد شارك الخليفة القائم بأمر الله عماله وفقهاء مذهبه من أمثال محمد بن عمر المروزى ، وعبد الله بن محمد الكاتب وغيرهما اضطهاد أهل السنة وعلمائها (١٨) ، ليتمكنوا من اغواء الرعية بالدخول في مذهبهم على حد تعبير المؤرخ السيوطي (١٩) ، ومع ذلك وقف فقهاء المالكية يدا واحدة فى وجه انتشار المذهب الشبيعي ، وصدوا الناس عن الدخول فيه (٣٠) ، ثم انضموا الى الزعيم الزناتي في ثورته على الفاطميين (٢١) .

<sup>(</sup>١٥) الدباغ ، معالم ، ١ ص ٢١ ، ٢٥ ، انظر ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٩٧ ٠

<sup>(</sup>١٦) أنظر ، بعده ٠

Vatikictis, The Fatimid Theory of State, p. 177. (۱۷) انظر ، الخديمة برى متز أن مذهب الشيعة يحمل بين ثناياه الكثير من الافكار الشرقية القديمة ،ويجعلها مكان بعض الافكار الاسلامية ، ( انظر ، الحضارة الاسلامية ، اص ۱۰۱ ولعله يقصد بذلك سلطة الحاكم على رعاياه ، وحُتمية طاعتهم له حتى في معتقداتهم ٠

٠ (١٨) الدباغ ، معالم ، ١ ص ٢٥ ٠

<sup>(</sup>١٩) تاريخ الخلف ، ص ٣٩١٠

<sup>(</sup>۲۰) انظر ، محمود اسماعیل ، مغربیات ، ص ۷۲ وما بعدها ، محمد الشاذلی النیفر ، تاریخ قفصة ، ص ۱۰۸ ۰

The Cambridge History of Islam, Vol. 2, 218, ; Idris, انظر (۲۱) Contribution à l'Histoire de l'Afrikya, pp. 81—82.

ولم يكن فرض المذهب الاسماعيلى بالقوة هو الشيء الوحيد الذي أثار رعاييا الخلافة الفاطمية على الخليفة القائم بأمر الله ، ولكن السياسة المالية المجائرة التي اتبعها ساهمت هي الاخرى في اثارة النفوس (٢٣) ، المالية المجائرة التي اتبعها ساهمت هي الاخرى في اثارة النفوس (٢٣) ، المثال ، الد اشتط في جمع الضرائب وعمل على زيادتها (٣٣) ، فعلى سبيل المثال ، وضع الخليف الفاطمي أمتاء بالمواني مثل مرسى الخزر ، ليقاسموا الناس ما يستخرجونه من المرجان (٢٤) ، بالرغم من أن المرجان كان يستخرج من مرسى الخزر دون مشقه ، وليس السلطان فيه حصة (٢٥) ، وكان يفرض ضرائب على القوافل المارة بالبلاد الخاضعة لسلطاني في أموال الأحياس والحصون (٢٧) ، المقوافل (٢٧) ، كما استولى على أموال الأحياس والحصون (٢٧) ،

والخلاصة ، ان عدم القضاء على مقاومة بطون زناتة أو استمالتها في عهدى المهدى والقائم بأمر الله ، وموقف القائم بأمر الله من التسامح المذهبى ، وسياسته المالية الجائرة ، كانت سببا في اندلاع فتنة كبرى كادت تقضى على خلافة الفاطميين بزعامة رجل من زناتة اسمه : أبو يزيد مخلد بن كيداد الزناتى •

واذا تناولنا سيرة هذا الثائر الزناتى ، الذى وجدت فيه بطون زناتة بافريقية والمغرب الأوسط زعيما التفت حوله ، لتعلن معارضتها للمذهب الاسماعيلى ، اذ كانت غالبية بطون زناتة على مذهبى الخوارج والمعتزلة،

<sup>(</sup>۲۲) يفهم ذلك من قول الدباغ ، بأن المنصور الفاطمى اسقط الخراج عن الرعية بعد أن قضى على ثورة أبى يزيد الزناتى ، معالم ، ١ ص ٢٦ ٠ الرعية بعد أن قضى على ثورة أبى يزيد الزناتى ، معالم ، ١ ص ٤٧٨ ، كرد ، الاسلام والحضارة العربية ، ٢ ص ٤٧٨ ، Abun-Nasr, Op. Cit., P. 83.

<sup>(</sup>۲٤) ابن حوقل ، صورة ، ص ٧٦ ٠

<sup>(</sup>٢٥) ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٢٤ ، وربما كان المرجان يستخدم في صناعة الحلى وللزينة ، اذ يذكر ياقوت أن المرجان كان يستخرج على ميئة جسم مشجر أغبر القشر ، فاذا نزع عنه قشره خرج أحمر اللون فتفصله الصناع ، نفس المصدر والصقحة ٠

<sup>(</sup>٢٦) ابن حوقل ، صورة ص ٧٠ ٠

<sup>(</sup>۲۷) أنظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٦٥ ، ٢١٢ · (٢٧) أنظر ، محمود السماعيل ، الخوارج ، ص ١٦٥ ، ٢١٢ · (٢٧)

والبعيه منهم على مذهب أهل السنه ، وتؤخد عدائها للخلافه الفاطمية التى اعتمدت على عبائل البرانس ، وساندتهم ى النيال من زناته ، فائنا لا نجد تساصيل واعيه عن حياته الأولى ، أذ لم توجد ترجمه له ى كتب الطبقات ، لان المصادر السنيه والشيعيه تعتبره حارجا على السلطه الشرعيه ، كما تعببره المصادر الاباصياء منشقا على مدهبهم ، الا انه توجد شدرات فليله عن حياته الاولى ى حتب المؤردين ،

فلم یختلف المؤرخون علی ان ابا یزید من قبیله زناتة (۲۸) ، ولادهم اختلفوا حول البطن الزناتی التی ینتمی الیها ، فیدگر المؤرخ الدرجینی ان ابا یزید من بنی واسین الزناتیین (۲۹) ، ویدگر المؤرح ابن حماد انه من بنی جعفر من زناته (۳۰) ، ویدگر ابن حسوقل انه من سماطه (۳۱) ، ولعله یقصد بذلك البلد الدی نشا وعاش فیه او الذی اعلن ثورته منه ، اذ آن ساماطه اسم لموضع (۳۲) ، ولیس اسما الاحد البطون الزناتیة ، أما غالبیة المؤرخین فیدگرون آن آبا یزید من بنی یفرن الزناتین (۳۳) ، وحدد ابن خلدون اسم البطن الیفرنی التی ینتمی الیها الزناتین (۳۳) ، وحدد ابن خلدون اسم البطن الیفرنی التی ینتمی الیها أبو یزید ، وهم بنی وارکو (۳۶) ،

وقد أحاط الغموض حياة أبى يزيد الأولى (٣٥) ، وما أمدتنا بــه المصادر فهو قليــل عن حياته قبل قيامه بحركته الكبرى على الخــلافة

<sup>(</sup>۲۸) ابن حزم ، جمهرة ، ص ٤٩٦ ، ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ، ابن عذارى ، البيان ١ ص ٢١٦ ، أبو الفدا ، المختصر ، ٢ ص ٩٢ ، المقريزى ، التعاظ ، ص ١٠٩ ، انظر ، بروكلمان ، تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ٢٥٢ ٠ (٢٩) طبقات ، ١ ورقة ٤٣ ، ومضارب بنى واسين فى بلاد قسطيلية من افريقية ، وفى المغرب الأقصى إيضا ، انظر ، قبله ٠

<sup>(</sup>٣٠) أخبار بني عبيد ، ص ١٨ ، ولم يذكر هو أو غيره مضاربهم ٠

<sup>. (</sup>٣١) صورة ، ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٣٢) ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ١١٩ ٠

<sup>(</sup>۳۳) ابن الآبار ، الحلة ، ۱ ص ۲٦٠ ، مجهول ، نبذ ، ص ٦١ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ٢١٦ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ١١ ، ابن الندیم ، الفهرست ، ص ٢٦٥ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٥ ٠

<sup>(</sup>٣٤) العبر ، ٧ ص ١٣ ٠

Le Tourneau, La Revolté d'Abou-Yazid, P. 104 ، انظر ، (٥٦)

الفاطمية ، التي سنطلق عليها منذ الآن « ثورة » وهي نفس الكلمة التي استخدمها المؤرخون ، فذكروا لنا أن والده كيداد كان يعيش بمدينة توزر (٣٦) قاعدة بلاد الجريد (٣٧) ، وكان يعمل بالتجارة مع بلاد السودان (٣٨) ، فتزوج من جارية سوداء (٣٩) تدعى سبيكة (٤٠) أو سبيكة (٤١) ، فأنجبت له أبا يزيد بكركوا (٤٢) من بلاد السودان حوالي سنة ٢٧٠ ه / ٨٨٣ م (٣٤) ، وأتى به أبوه الى مدينة توزر حيث نشأ بها وتعلم القرآن (٤٤) ، وأخذ العلم عن مشايخها ، وقرأ مذهب الاباضية من الخوارج ، ففقه فيه ، ومهر في الجدل عليه (٥٤) ، ورأس فيه وفي الفتيا (٤١) ، ثم رحل الى سجلماسة حيث درس على ابن الجمع شيخ وفي الفتيا (٤١) ، ثم رحل الى سجلماسة حيث درس على ابن الجمع شيخ

(٣٦) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ، ابن حماد ، اخبار بنى غبيد ، ص ١٨٠ ، المقريزي ، اتعاظ ، ص ١٠٩ ٠

(٣٧) العمرى ، مسالك الأبصار ، ٥ ورقة ١١٦ ، وتنقسم بلاد الجريد الى قسمين رئيسيين هما : قسطيلية وهى عبارة عن توزر واعمالها ، والزاب ويعنى بسكرة واعمالها ، ( المراكشي ، المعجب ، ص ٣٥٥ ) .

(۳۸) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۱۸ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۳ ۰

(۳۹) ابو الفد ۱ ، المختصر ، ۲ ص ۹۲ ، الاندلسى ، الحلل السندسية ، ا ص ۹۰۰ ، الا أن ابن الأثير والمقريزى يذكران أن أمه من قبيلة صوارة ، ( الكامل ، ۸ ص ۱۵۰ ، اتعاظ ، ص ۱۰۹ ) ٠

(٤٠) ابن حماد ، اخبار بني عبيد ، ص ١٨ ، انظر ، بونار ، المغرب العربي ، ص ١٧٣ ،

Ency. of Isl. (Art Abou-Yazid), 2ed, V. 1, P. 163.

(٤١) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٣ ، انظر ، الزاوى ، تاريخ الفتح العربي ، ص ١٦٨ ٠

(٤٢) لم يشر الى موضعها احد المصادر التاريخية أو المعاجم الجغرافية التي اطلعنا عليها •

(٤٣) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٣ ، انظر ،

Ency, of Isl. (Art Abu-Yazid), 2ed, V. 1, p. 163.

- (٤٤) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ٠
- (٤٥) ابن حماد ، اخبار بني عبيد ، ص ١٨٠
- (٤٦) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٥ ، انظر (٤٦) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٥ ، انظر (٤٦) ابن خلدون ، الباض ، P. 473 والاباضية أحدى فرق الخوارج ، ونسبت الى عبد الله بن اباض ، ( البغدادى ، الفرق بين الفرق ، ص ٨٢ ٨٣ ، انظر ، محمود اسماعيل ،

الخوارج ، ص ٤٢ ) ٠

الأباضية هناك لمدة عامين (٤٧) ، وخالط النكارية (٤٪) ، وقرأ على الفقيد أبى عمار الأعمى النكارى ، وتلقن عنه مذهبه (٤٩) ، شمر رحل الى مشيختهم — كما يذكر المؤرخون — فى تاهرت ، وأخذ عن الفقيد أبى عبيدة أحد شيوخم فى الوقت الذى كان فيه عبيد الله الامام الاسماعيلى فى سجاماسة (٥٠) ، وتقف المصادر المغربية صامتة عن سبب تحول أبى يزيد من الأباضية الوهبية (١٥) الى مذهب النكار فيما عدا المؤرخ الشماخي الذى يسوق لنا قصة هذا التحول ، فيذكر أن أبا يزيد كان على مذهب الاباضية الوهبية ، وخرج يوما مع أبى الربيع سليمان ابن زرقون النفوسي الذى كان من علماء الاباضية الوهبية فقضيا ليلة عند بعض أهل الدعوة من الوهبية ، فلم يحسنوا ضيافتهما ، ثم مروا ببعض النكار ، فأحسنوا انزالهما ، فتحول أبو يزيد من الوهبية الى ببعض النكار ، فأحسنوا انزالهما ، فتحول أبو يزيد من الوهبية الى مؤرخي الاباضية لمذهبهم وعلمائهم ، وان لم يكن لدينا سواها ، والخلاصة ، ان أبا يزيد كان عالما شهيرا من زناتة (٥٠) ، بل من مشاهير والخلاصة ، ان أبا يزيد كان عالما شهيرا من زناتة (٥٠) ، ولم يكن سنيا حملة العلم في البربر (٤٥) ، دان بالمذهب الاباضي (٥٥) ، ولم يكن سنيا

<sup>(</sup>٤٧) انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٧٩. •

<sup>(</sup>٤٨) والنكارية فرقة انشقت عن الاباضية ، وهم الذين انضموا الى يزيد ابن فند بن ، وانكروا امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، فسموا نكارا ، ( الشماخي ، السير ، ص ١٤٨ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ٣ ص ٥٣ ، انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١١٧ وما بعدها ) ٠

<sup>(</sup>٤٩) مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٥ ، ابن عذاري ، البيان ، ١ ص ٢١٧ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>٥٠) اين خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٣٠

<sup>(</sup>۱۵) والاباضية الوهبية هم الاباضية الذين ظلوا على ولائهم لعبد الموهاب بن عبد الرحمن بن رستم حين انشق عليه يزيد بن فندين ومن تبعه من النكار ، فنسبوا اليه ، ( افظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>٥٢) السير ، ص ٢٧٦ – ٢٨٠ ٠

<sup>(</sup>٥٣) انظر ، الحجي ، محقق ، المقتبس ، ص ٣٥ مامش. ٠

<sup>(</sup>٤٥) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥٥) ابن حوقل ، صورة ، ص ٩٢ ، ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٨٧ ، ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٦٥ ، الأزدى ، أخبار الدول المنقطعة ، ورقة ٥٤ ، النؤيرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٦ ٠

كما ذكر البعض (٥٦) ، أو من الخوارج الصفرية (٥٧) كما ذهب ابن خلدون وغيره (٥٨) ، كما لم يكن من الخوارج الأزارقة أو المرورية كما ذكر بعض المؤرخين (٥٩) .

ظل أبو يزيد فى تاهرت حتى خرج أبو عيد الله الشيعى من القيروان الى سجلماسة ليحرر الامام الاسماعيلى عبيد الله من أيدى بنى مدرار أمراء سجلماسة ، وانتقل الى تقيوس (١٠) ، وهى من بلاد قسطيلية (١٢) الواقعة فى أقصى افريقية من نواحى الزاب من أعمال الجريد (١٢) ، وكان أبو يزيد على حال من الفقر والخصاصة ، اذ لم يترك له أبوه مالا ، فكان أهل البلد من زناتة يصلونه بفضل أموالهم ، وكان يعلم صبيانهم القرآن ومذهب النكارية (١٣) ، كما كان يتردد يين تسور صبيانهم القرآن ومذهب النكارية (١٣) ، كما كان يتردد يين تسور صبيانهم القرآن ومذهب النكارية (١٣) ، كما كان يتردد يين تسور صبيانهم القرآن ومذهب النكارية (١٣) ، كما كان يتردد يين تسور صبيانهم القرآن ومذهب النكارية (١٣) ، كما كان يتردد يين تسور را

<sup>(</sup>٥٦) انظر ، مؤنس ، محقق ، رياض ، ١ ص ٢٣ ـ ٢٤ ، النصولي ،الدولة الأمرية ، ١ ص ١١٧ ٠

<sup>(</sup>٥٧) والخيارج الصفرية نسبة الى زياد بن الأصفر ، ( البغدادى ، الفرق بين القرق ص ٧٠) ، أو نسبة الى عبد الله بن الصفار ، ( انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ٣٧) ٠

<sup>(</sup>٥٩) الجوذرى ، سيرة ، ص ٤٨ ، ٥٠ ، ٥٥ ، كتاب زهر المعانى ، ص ٧٨ ، والأزارقة هم فرقة من الخوارج من اتباع نافع بن الأزرق ، وكانت من اكثر فرق الخوارج عدما ، وأشدهم شوكة ، ( البغدادى ، الفرق بين الفرق ، ص ٦٢ – ٦٦ ) ٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ، ٤ ، وعن تقيوس ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٣٩٩ ، وتقيوس عبارة عن اربعة صدن متقاربة غليها اسوار يكاد يكلم بعضها بعضا لتقاربها ، (مجهول ، الاستبصار ، ص ١٥٦) .

<sup>(</sup>٦١) مجهول ، الاستبصار ، ١٥٦٠

<sup>(</sup>٦٢) ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٤٢٨ ، ٧ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٦٣) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٣ ، ابن ابي دينار ، المؤنس ، ص٥٥، الا أن ابن الأثير يذكر أن أبا يزيد اشترى ضبعة وأقام بها بعد انتقاله الى تقيوس ، ( الكامل ٨ ص ١٥٠ ) ، وذلك يتنافى مع ما كان عليه أبو يزيد من التقشيف ولبس الخشن والصوف .

وتقیوس لاثارة أهلهما بالجانب الدینی علی ولاة الفاطمیین (٦٤) ، اذ كانت المسافة بین البلدین نحوا من عشرین میلا (٦٥) ، وبدأ أبو یزید یحتسب علی الناس ، وعلی جباة الأموال فی كثیر من أفعالهم سنة ٣١٦ه / ٩٢٨ م (٦٦) ، ودأب علی اثارة أهل تقیوس علی عاملها حتی ثاروا علیه، ثم أمر هم بقتله فقتلوه ، فأهدر والی قسطیلیة دمه (٦٧) ، ففز ع أبو یزید لذلك ، وخرج الی الحج ناجیا بنفسه فی نفس السنة (٦٨) ، وفی طریق عودته من الحج ، وحین وصل الی جبل نفوسة معقل اباضیة المغرب ، أرسل الیهم یدعوهم الی الثورة علی الفاطمیین (٦٩) ، ولکنهم لم یسمعوا له ، فعاد الی تقیوس ، الا أن کتب عبید الله المهدی وصلت الی والی تقیوس یأمره بالقبض علی أبی یزید ، مما أضطره الی الاختفاء وتنی مسات المهدی (٧٠) ،

وبعد أن تولى القائم بأمر الله الفاطمى عرش الخلافة سنة ٣٢٧ ه/ ٩٣٤ م ، عاد أبو يزيد سيرته الأولى ، وأخذ فى اثارة أهل توزر على الخليفة القائم بأمر الله (٧١) ، فظهر أمره من جديد سنة ٣٧٤ ه / ٩٣٩ م (٧٢) ، فأرسل الخليفة القائم بأمر الله الى والى قسطيلية فى البحث عنه والقبض عليه (٧٣) ، مما أضطر أبو يزيد الى الاختفاء ثانية ، ولكن سعى به عند الوالى ، فتمكن من القبض عليه (٧٤) ، وأودعه سيسجن

Abun-Nasr, Op. Cit., P. 84.

<sup>(</sup>٦٤) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٣ ، انظر ،

<sup>(</sup>٦٥) الادريسى ، نزهـة ، ٣ ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٦٦) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٦٧) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٣ ٠

<sup>(</sup>٦٨) ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ١٩٣ ، الا أن ابن خلدون يذكر أن أبا يزيد خرج الى الحج سنة ٣١٠ م / ٩٢٢ م ، ( العبر ، ٧ ص ١٣ ) .

<sup>(</sup>٦٩) الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٢٩٠

<sup>(</sup>۷۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۳ ـ ۱۹۶ .

<sup>(</sup>۷۱) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۱۸ \_ ۱۹ .

<sup>(</sup>۷۲) ابن عـذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۲۰

<sup>(</sup>۷۳) الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٧٤) أبن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٣ ٠

توزر (٧٥) ، فأقبل فرسان زناتة من أنصاره وبما له معهم من العصبية ، وطلبوا من الوالى اطلاق سراحه ، وعندما أراد الوالى مراوغتهم عمدواالى السجن ، وقتلوا الحرس ، وأخرجوا أبا يزيد عنوة (٧٦) ، وهرب أبو يزيد الى قبيلة واركلا الزناتية ، وأقام فى حمايتهم لمدة سنة كان يتردد خلالها على بنى برزال الزناتيين ، وبنى زنداك أحد بطون مغراوة الزناتية ، يدعوهم الى مذهبه والثورة على الفاطميين حتى أجابوه ، ثم انتقل الى جبل أوراس ، فاجتمعت اليه القرابة من أهل عصبيته وهم بطون زناتة الضاربة فى تلك النواحى ، وبايعوه على قتال الفاطميين سنة ٣٣١ ه / ٣٤٣ (٧٧) .

(٧٦) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٣ ، ويذكر الدرجيني تفاصيل كثبرة عن ما فعله فرسان زناتة لاطلاق سراح أبى يزيد من سجن توزر ، وهى الى الأسطورة أقرب ، (طبقات ، ١ ورقة ٤٤ ) .

(۷۷) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۳ ، الا أن أحد المستشرة في يذكر أن ابا يزيد عمل على اقناع أهل جبل أوراس أنه نبى مرسل من عند الله ، ( انظر ، Osborn, Op. Cit., P. 236

الذي اعتمد عليه في هذا التجنى ، أما بروكلمان فيذكران أبا يزيد كان يظهر بين الناس راكبا جماره على طريقة الأنبياء القدماء ، ( انظر ، تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ٢٥٢) ، أما الزاوى فيذكر أن أبا يزيد ادعى أنه ابن المهدى ، وأنه أعلن ثورته من طرابلس ، ( انظر ، تاريخ الفتح العربى ، ص ٦٩ ) ، ويبدو أن الزاوى قد خلط بين أبى يزيد مخلد الزناتي وبين أبن طالوت القرشي الذي أن الزاوى قد خلط بين أبى يزيد مخلد الزناتي وبين أبن طالوت القرشي الذي ثار في طرابلس سنة ٢٢٢ ه / ٩٣٤ م ، بعد وفاة المهدى الفاطمي ، وزعم أنه أبن المهدى ، ( ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٨٨ ، ابن عذارى ، البيان ، الص ١٠٩ ، بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ٤٩ ) ، كما أن البعض يذكر تواريخا أخرى لخروج أبى يزيد على الفاطميين ، فيذكر المقريزي أن خروج أبى يزيد على الفاطميين كان سنة ٣٠٣ ه / ٩١٥ م ، ( اتعاظ ، ص ١٠٩ ) ويذكر الحجى على الفاطميين كان سنة ٣٠٣ ه / ٩١٥ م ، ( اتعاظ ، ص ١٠٩ ) ويذكر الحجى على الفاطميين كان سنة ٣٠٣ م / ٩١٥ م ، ( اتعاظ ، ص ١٠٩ ) ويذكر الحجى

<sup>(</sup>٧٥) الدرجينى ، طبقات ، ١ ورقة ٤٤ ، ١لا ان ابن حماد يذكر ان مقدم توزر استدعى ابا يزيد بعد ان اتصل به انه يثير اهل البلد على الخليفة القائم بأمر الله ، وان ما استجاب له نحو ثلاثمائة رجل ، وتهده ، فأنكر ابو يزيد مارمى به وتبرا منه فخلى عنه ، وخاف اصحابه الذين اجابوه ، فتفرقوا عنه ، وهجروا مجلسه وتركوا الحضور فيه ومعه ، فخرج ابو يزيد من بلاد قسطيلية كلها وسار الى جبل اوراس ، ( أخبار بنى عبيد ، ص ١٩ ) ، وما ذكره ابن حماد فيه الكثير من التجنى على ابى يزيد ، وواضح فيه تعصبه للفاطهين ، وخالف فيه غيره من المؤرخين ، ولا غرو فان ابن حماد شيعى اسماعيلى ، ( أنظر ، محمود اسماعيلى ، الخوارج ، ص ١٣ ) .

ويذكر الدرجينى أن جيوش الخلافة الفاطمية حاصرت أبا يزيد بجبل أوراس سبع سنوات قبل اعلان ثورته على الفاطميين (٧٨) • وذلك يعنى أن أبا يزيد كان محاصرا فى جبل أوراس منذ أطلق فرسان زناتة سراحه عنوة من سجن توزر سنة ٣٢٤ ه / ٣٣٦ م ، حتى اعلان ثورته سنة ٣٣١ ه / ٣٣٦ م ، حتى اعلان ثورته المنطقة صعبة المسالك ،ولم يكن من السهل اقتحامها ، وكانت خارجة على طاعة الفاطميين حتى ذلك الوقت ، لأن أول من أخضعها لطاعة الفاطميين الخليفة الفاطمي المعز لدين الله سنة ٣٤٢ ه / ٣٥٣ م / ٣٥٣ م (٧٧) ،

وقد اختلف المؤرخون حول الاتجاه المذهبي للثورة ، فقيل انها سنية (٨٠) ، أو أنها رد فعل للاباضية في مواجهة الشيعة الاسماعيلية (٨١)، اذ كان أبو يزيد اباضيا • الا أن غالبية المؤرخين لتفقوا على أن هذه الثورة

ت ومحمد بن تاوبت أن أبا يزيد خرج على الفاطميين سنة ٣٠٢ ه / ٩١٤ م ، (محقق ، المعتبس ، ص ٣٠٤ هامش ٦) ، (محقق ، التعريف ، ص ١٦٤ هامش ٦) ، وكلا من التاريخين لا تؤيده الحوادث ، اذا كان المقصود هو اعلان الثورة على الفاطميين ، كما لم تشر اليهما المصادر الأخرى ٠

(۷۸) طبقات ، ۱ ورقة ٤٤ ، ويذكر الدرجيني تفاصيل كثيرة عن حيل ابي يزيد الزناتي لفك الحصار ، (طبقات ، ۱ ورقة ٤٤ وما بعدها ) •

(۷۹) النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٦ ، المقريزى ، اتعاظ ، ص ١٣٤ ، انظر ، حسن ابراهيم ، الدولة الفاطمية ، ص ٩٣ ٠

(۸۰) انظر ، مؤنس ، محقق ، رياض ، ۱ ص ۸ م ، يذكر التصولى أن ابها يزيد كان سنيا يدعو الى مذهب مالك ، ( انظر ، الدولة الأموية ، ۱ ص ۱ ١٠٠ ) ، ومن المعروف أن أبها يزيد كان من الخوارج الاباضية ، ولدم يكن سنيا .

(۱۸) انظر ، محمود اسماعیل ، الخوارج ، ص ۱۷۷ ، الا أن غالبیسة المؤرخین لم یذکروا قبائل تفوسة \_ وهی اکبر معاقل الاباضیة فی افریقیة والمغرب \_ ضمن القبائل التی شارکت فی الثورة ، الا بعد أن استولی أبو یزید علی معظم مدن افریقیة وضرب الحصار حول المهدیة ، (ابن الأثیر ، الکامل ، ۸ ص ۱۰۲ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۰ ، المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱۶ ) ، رغم أن أبا یزید ارسل الیهم یحرضهم علی الثورة ضد الفاطمیین قبل أن يعلنها حربا علیهم بسنوات ، (الدرجینی ، طبقات ، ورقة ۲۶) .

قامت على أكتاف قبيلة زناتة التي كانت عصب الثورة (٨٢) ، وان كانت هذه الثورة في ظاهرها حربا بين الخوارج والشيعة ، فانها في حقيقته حراع بين أهل البداوة من البتر وعلى رأسهم زناتة ، وبين أهل الزراعة والاستقرار من البرانس ومنهم كتامة وصنهاجة (٨٣) ، ولذا كانت ثورة أبي يزيد سببا في التفاف كتامة البرنسية من جديد حول الفاطميين بسبب العداء بين قبيلة كتامة وقبيلة زناتة (٨٤) ، التي اعتمد عليها أبو يزيد في ثورته (٨٥) ، وسببا في انضمام قبيلة صنهاجة البرنسية الي جانب الفاطميين ، لأن أبا يزيد كان زناتيا ، وتؤيده قبيلة زناتة المنافسة لها (٨٦) ، بالرغم من أن قبيلة صنهاجة لم تكن من القبائل التي أخذت بالدعوة الاسماعيلية وقت قيام الخلافة الفاطمية بأرض المغرب (٨٧) ،

ومما يؤكد أن قبيلة زناتة كانت عصب ثورة أبى يزيد ، أن الدنين اشعلوها هم بنو واركوا احد بطون بنى يفرن الزناتين الضاربين فى جبل أوراس ، وهم للبطن الزناتى التى يتتمى اليها أبو يزيد (٨٨) ، ثم انضم اليه العديد من بطون زناتة رغم اختلاف مذاهبهم ، فانضم اليه بنو زنداك

<sup>(</sup>۸۲) انظر ،

Terrasse, Op. Cit., P. 185; O'leary, Op. Cit., P. 89; Vatikiotis, Op. Cit., P. 137.

العديد عبد العزيز (٨٣) انظر ، العبادى ، سياسة الفاطميين ، ص ٢٠٣ ، السيد عبد العزيز Julien, Op Cis, P. 63 ، ٦٢٧ ص ٢٠٣ ، المغرب الكبير ، ٢ ص ٢٠٧ ص ١٦٥ للمغرب الكبير ، ٢ ص ١٦٥ للمغرب الكبير ، ٢ ص ١٦٥ للمغرب الكبير ، ٢ ص ١٦٥ للمغرب الكبير ، ١١٥ للمغرب الكبير الكبير ، ١١٥ للمغرب الكبير الكبير ، ١١٥ للمغرب الكبير ا

<sup>. (</sup>٨٥) انظر ، ماجد ، ظهور ، ص ٩٩ ، العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٨٦) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٣٥ ، ابن عذارى ، البيان ، ٣ ص ٢٦٢ ، انظر ، ماجد ، ظهور ، ص ٩٩ ، ٢٤١ ، العبادى ، سياسة الفاطمين ، ص ٢٠٢ ، العبادى ، سياسة العاطمين ، ص ٢٠٣ ، السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ، ٢ ص ٦٢٧ .

<sup>(</sup>AV) اليمانى ، سيرة جعفر » ص ١٢٦ ، كما أن يطون صنهاجة الضارب حول مدينة نكور بالمغرب دخلت دعوة الشيعة مرغمة سنة ٢٠٥ ه ، ( البكرى، للمغرب ، ص ١٧٦ – ١٧٧ ) . للمغرب ، ص ١٧٦ – ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>۸۸) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۲ ، ۲۷ ، انظر ، دبوز ، تاریخ المغرب الكبير ، ۳ ص ٤٦٠ ٠

<sup>(</sup>۸۹) نفسه ، ص ۵۷ ۰

<sup>(</sup>٩٠) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٧ ٠

<sup>(</sup>۹۱) ابن حــزم ، جمهرة ، ٤٩٨ ٠

<sup>(</sup>٩٢) انظر ، قبله ٠

Gautier, Op. Cit., P. 389.

<sup>(</sup>۹۳) انظر ،

<sup>(92)</sup> ابن حماد ، اخبار بنى عبيد ، ص ٢٧ ، ابن حيان ، المقتبس ، ص ١٩٢ ، ابن خلدون العبر ، ٧ ص ٥٣ ٠

<sup>(</sup>٩٥) ومن هذه البطون الزناتية : مرنجيصة ، واركلا ، وأغمرت ، ( ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٣ ، ١٣ ، ٥٠ ) ٠

<sup>(</sup>٩٦) المقريزي ، اتعساظ ، ص ١٢٤ ٠

<sup>(</sup>۹۷) العبر ، ۷ ص ۱۳ .

<sup>(</sup>٩٨) انظر ، الجابري ، العصبية والدولة ، ص ٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>٩٩) انظر ، النص ، العصدية ، ص ٣٥٤ ، ومما يؤكد ان العصدية لها الغلبة على المذهب الدينى أن زناتة افريقية تخلوا عن أبى الخطاب عبد الأعلى ابن السمح المعافرى ومن معه من هوارة في حربه مع أبن الأشعت القائد العباسى، بسبب قتيل من زناتة الهموا فيه جند هوارة ، رغم أن زناتة افريقية وهوارة كان كلاهما خوارج أباضية في مواجهة الجيش العباسى السنى ، ( أبن الأثير ، الكامل ، ٥ ص ١٢٨ ، أبن عذارى ، البيان ، ١ ص ٧٢) .

عاضدت بطون زناتة أبا يزيد معاضدة قوية (۱۰۰) ، فبلغ الخطر الزناتى على الفاطميين أقصاء فى هذه الثورة (۱۰۱) ، التى اتخذت من المذهب الدينى ستارا لها (۱۰۲) ، وربما كان انضمام بطون زناتة الى أبى يزيد بسبب كراهيتهم للفاطميين (۱۰۳) ، وللانتقام من البرانس الذين انضموا الى الفاطميين ، واستطالوا بهم على قبيلة زناتة (۱۰٤) .

ومما يزيدنا تأكيدا بأن فرسان زناتة كانوا عصب ثورة أبى يزيد ، أبا يزيد وصف بسوء السلوك وأبشع الصفات (١٠٥) ، ورغم ذلك لم يقتله أتباعه مثلما حدث من قبل مع ميسرة المطغرى الذى قد ثورة البربر فى أول أمرها سنة ١٢٦ ه / ٧٤٠ م (١٠٦) ، وعيسى بن يزيد الأسود الذى أسس مدينة سجلماسة ودولة المفوارج الصفرية سسنة ١٤٠ ه / ٧٥٧ م (١٠٠) ، ولكن أتباع أبى يزيد وقفوا الى جانبه ودافعوا عنه حتى نهاية ثورته (١٠٨) ، وذلك لأنهم من عصبيته ، ومن كانت له عصبية تسانده ، فانها تمنعه اذا أخطئا (١٠٩) .

<sup>(</sup>١٠٠) انظر ، بونار ، المغرب ، ص ٢٢٠ ٠

<sup>(</sup>۱۰۱) انظر ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٧٩ ٠

Ency. of Isl. (Art Tunisia), led, t 4, P. 850. ، انظر ، (۱۰۲)

Ency. of Isl. (Art Berbers), 2ed, V. 1, P. 1175. ، انظر ، (۱۰۳)

<sup>. (</sup>١٠٤) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>١٠٥) ابن حماد ، اخبار بنى عبيد ، ص ٢٠ ، مجهول ، الاستبصار ،

ص ۲۰۵ ، كتاب زهر المعاني ، ص ۷۹ ٠

<sup>(</sup>١٠١) أَنْظُرْ ، قبله ٠

<sup>(</sup>۱۰۷) أنظر ، محمد بن تاويت ، نشأة دول الخواوج ، ص ۲۷۲ ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ۸۷ – ۸۸ ، وعن الخوارج الصفرية ، ( انظر ، قبله ) ، وقد انتشر المذهب الصفرى في بلاد المغرب في القرن الثانى الهجرى وأخذت به قبائل زناتة ومكناسة ومطغرة ، وشاركوا في ثورة البربر أول أمرها ، ثم انسحبت قبيلتا مكناسة ومطغرة في أول الثورة بسبب زناتيتها ، واقاموا دولة الخوارج الصفرية – ، هي دولة بني مدرار نسبة الي حكامها – في سجلماسة ، ( انظر ، قبله ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ۸۲ وما بعدها ) ، سجلماسة ، ( انظر ، قبله ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ۸۲ وما بعدها ) ،

<sup>(</sup>۱۰۸) أنظر ، بعده ٠

<sup>(</sup>١٠٩) الشماخي ، السيرة ، ص ١٤٠ .

وقد حاول بعض المؤرخين تفسير ثورة أبي يزيد على أتها تعبير عن نزعــة الاستقلال عند البربر (١١٠) ، أوأنها ذات صفة قومية ضــد السيادة الفاطميسة (١١١) ، فإن كان ذلك حقيقة ، فمما لا شك قيه أن أصحاب هذه النزعة أو الصفة هم قبائل البتر ، وبخاصة زتاتة بعدد أن خضعت قبائل البرانس الدولة الفاطمية ، وايدوها وداقعوا عنها ، ونالوا بها الملك والسيادة • وإن صور أحد المستشرقين ثورة أبي يزيد على أنها جزء من الصراع بين الفاطميين بالمغرب والأمويين بالأندلس (١١٢) فلم يبعد كثيرا عن أن زناتة كانت عصب هذه الثورة ـ أى زناتية الثورة \_ لأن الصراع بين الأمويين والفاطميين في المغرب لم يكن صراعا مباشرا ، اذ لم تلتق قواتهما وجها لوجه على أرض المغرب ، وانما استمال عبد الرحمن الناصر خليفة الأندلس زعماء زناتة (١١٣) ، التي أصبحت رأس حربة للأمويين في صراعهم مع الفاطميين (١١٤) • وبذلك يمكننا القدول ، أن تورة أبى يزيد كاتت زناتية قادة وجنودا ، وقامت تعبيرا عن رغية زناتة في الاستقلال بالمغرب ، ومؤكدة عدائها للفاطميين الذين اختلفوا عن زناتة في المذهب الديني ، وعملوا على القضاء على استقلالها ، وساندوا البرانس على الاستطالة على بطونها والنيل منهم .

ولا يفوتنا أن نذكر أن بعض القبائل البربرية انضمت الى أبى يزيد فى تورته على الفاطميين ، وذلك بسبب الموقف المذهبى والسياسة المالية للخليفة القائم بأمر الله (١١٥) ، ولكن انضمام هؤلاء الى أبى يزيد كان بعد أن حقق الكثير من الانتصارات على الفاطميين ، واستولى على معظم مدن افريقية ، وخرج الى حصار المهدية عاصمة الفاطميين ، ولعل

Rel, La Religion Musulmane, P. 150 (۱۱۰) انظر ،

<sup>(</sup>۱۱۱) انظر ، العبادى ، فى التاريخ العباسى والفاطمى ، ص ٣٣٣ ، مسياسة الفاطميين ، ص ٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>۱۱۲) انظر ،

Brunschvig, La Tunisie dans Le haut moyen age, P. 17

<sup>(</sup>۱۰۱۳) مجهول ، نبذ ، ص ٤ ٠

The Cambridge History of Islam, Vol. 2, P. 219. (۱۱٤) انظر،

<sup>(</sup>١١٥) أنظر ، قبله ٠

هذا ما يعنيه ابن خلدون يقوله «وانعمست أيدى البربر في الفتنة » (١١٦) وما لبث أن انفض هؤلاء عن آبي يزيد عند ما بدأت الهزائم بالحقه ، فما أن فشسل في الاستيلاء على المهدية حتى تخلى عنه اهل السنة ، والقبائل البربرية التي جاءت طمعا في العنائم (١١٧) ، ثم تخلى عنه من هم على مذهبه ، وليسوا من عصبيته ، مثل بني كمسلان (١١٨) ، فهد وهواره (١١٩) ، أما قبائل زناتة الأوراس ، وهم عصبيته القريبة ، فقد ظلوا الى جانبه يحاربون معه حتى قبض عليسه جريحا وقضى على تورته (١٢٠) ، وكذلك بنو برزال الزناتيون الذين كانوا على مذهبه (١٢١)، ثم انضموا الى ابنه فضل حينما أراد مواصلة الثورة على الفاطميين (١٢٢) وعلى كل حال ، فقد أعلن أبو يزيد ثورته على الفاطميين سنة ٢٣٦ ه / وعلى كل حال ، فقد أعلن أبو يزيد ثورته على الفاطميين سنة ٢٣٦ ه / الفلافة الفاطمية بالمغرب ،

ونحن اذا تتبعنا ثورة أبى يزيد ، فانه يمكن أن نقسمها الى ثلاثه مراحل ، لكل منها سمة تميزها عن غيرها ، اذ بدأت وليدا نما واشتد عوده، والتف حوله الأنصار والناقمين على الخلافة الفاطمية ، فانتزع معظم مدن افريقية من سلطان الفاطميين ، ثم يأتى دور جديد يتسم بصمود الفاطميين فى آخر معاقلهم ، فكان التعادل بين الفريقين ، والحرب سجال ، ثم يتفرق الأتباع ، وتبدأ حركة الاسترداد من جانب الفاطميين ، وتكون الهزائم ، فيتخلى الأنصار ، وتتلاحق الهزائم ، ويفقد ما استولى عليه الهزائم ، فيقد ما استولى عليه

<sup>(</sup>١١٦) العبر ، ٧ ص ١٤ ٠

<sup>(</sup>۱۱۷) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٢ ، ابن أبي دينار ، المؤنس ، ص ٦٠٠

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱٦ .

<sup>(</sup>۱۱۹) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٤ ، انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٨٦ ٠

<sup>(</sup>۱۲۰) التجاني ، رحلة ، ص ٣٢٦ ٠

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۲۷ ، ابن حیان ، المقتبس ،

ص ۱۹۲ ۰

<sup>(</sup>١٢٢) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٦ .

من مدن ، ثم في النهاية حياته ، وسوف نتتبع الحديث عن هذه المراحل فيما يلي:

## المرحلة الأولى:

بعد أن اجتمعت بعض بطون زناتة الى أبي يزيد الزناتي ، وأخذت له البيعة على قتال الفاطميين أعلن أنه خرج غضبا لله سنة ٣٣١ م / ٩٤٣ م (١٢٣)، ظنا منه أن الفاطميين حرفوا في الشريعة ، وخسرج الى مدينة باغاية (١٢٤) سنة ٣٣٧ ه / ( ٩٤٤ - ٩٤٤ ) م ، وعندما علم الخليفة القائم بأمر الله بمسير أبى يزيد اليها ، أرسل الى واليها جيشا من كتامة (١٢٥) ، لمعاونته في صد أبي يزيد عنها ، الا أن أبا يزيد استطاع هزيمة الجيش الفاطمي ودخول المدينة (١٢٦) ، ثم كتب الى بنى واسين الزناتيين الضاربين حول قسطيلية (١٢٧) يأمرهم بحصارها فحاصروا قسطيلية وتوزر (١٢٨) ، ثم رحل الى مدينة تبسة (١٢٩) ، ودخلها

(١٢٣) الأزدى ، اخبار الدول المنقطعة ، ورقة ٤٥ ، النويري ، نهاية ؛ ٢٦ ورقة ٣٦ ، انظر ، الميلى ، تاريخ الجزائر ، ٢ ص ١٢٢ .

(١٢٤) وهي مدينة كبيرة باقصى افريقية بين مجانة وقسنطينة ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٤١ ٠

(١٢٥) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٣ ١٤ ، ويذكر ابن حوقل أن مدينتي نفايض وكمونس الصابون كانتا في غاية الجمال سنة ٣٣٠ م / ٩٤٢ م ، فأتى عليهما أبو يزيد ( صورة ، ص ٩٢ ) ، مما يوحى بأن أبا يزييد إعلن ثورته قبل سنة ٣٣٢ م / ( ٩٤٣ - ٩٤٤ م ) ، التي اجمع عليها غالبية المؤرخين ٠

(١٢٦) ابن الأثير ،الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ٠

(١٢٧) وهمي كورة بافريقية في منطقة الزاب ، ياقوت ، معجم البلدان ، ۲ ص ۲۸۸ ، ۷ ص ۸۸ ۰

(١٢٨) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٤ ، الا أن ابن خلدون يذكر في موضعين آخرين أن بنى واسين حاصروا مدينة قسنطينة بناء على امر ابي يزيد ، العبر ، ٤ ص ٧ ، ٧ ص ٥٨ ) ، الا أن الغالبية من المؤرخين على أنها قسطيلية، (ابن الأثير، الكامل، ٨ ص ١٥٠، المتريزي، اتعاظ، ص ١١٠)، وتوزر وهي أم كورة قسطيلية ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩ .

(١٢٩) وهي مدينة بافريقية بينها وبين قفصة ست مراحل ، وبينها وبين سطيف ست مراحل ايضا ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٣٦٣ ٠ مسلما (۱۳۰) ، وهسدم جزءا من سورها (۱۳۱) ، ومنها انطلق الى مدينة مجانة (۱۳۲) ، فدخلها وهدم سورها بعد أن أمن أهلها (۱۳۳) ، ثم أستولى على مرماجنة (۱۳۲) ، وأهدى أهلها اليه حمارا أشهب ، فكان يركبه منذ ذلك اليوم حتى اشتهر به (۱۳۵)، وعرف بصاحب الحمار (۱۳۳)، وتسمى بشيخ المؤمنين (۱۳۷) ، وكان يلبس جبة من الصوف قصيرة وضيقة الكمين (۱۳۸) ، وفي الوقت الذي كان فيه أبو يزيد يخوض معاركه ضسد الفاطميين ، كان محمد بن خزر زعيم مغراوة الزناتية بالمغرب الأوسط يهاجم المدن الفاطمية القريبة من أملاكه ، فاستولى على مدينة بسكرة (۱۳۸) وقتل عاملها الفاطمي زيدان الخصى (۱۶۰) .

واصل أبو يزيد تقدمه ، وأرسل بعضا من جيشه الى مدينة

(١٣٠) مجهول الاستبصار ، ص ١٦٢ - ١٦٣٠

(۱۳۱) البكرى ، المغرب ، ص ١٤٥٠

(۱۳۲) وهى مدينة بافريقية بينها وبين القيروان خمس مراحل ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٧ ص ٣٨٦ ٠

(۱۳۳) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ٠

(١٣٤) وهى قرية بافريقية بينها وبين الأربس مرحلة ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٢٩ ٠

(١٣٥) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤١ ، انظر ، .

Ency. of Isl. (Art Abu-Yazid), 2ed, V. 1, P. 163.

ر ۱۳۲) ابن الآبار ، الحلة ، ۲ ص ۳۸۷ ، ابن النديم ، الفهرست ، ص Julien, Op. Ci., P. 60 ، انظر ، ۲۹ ، ۱۳۵ ، العبر ، ۵ ص ۲۸ ، انظر ، ۲۹ منافر ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ منافر ، ۱۳۵ منافر ، ۲۸ منافر ، ۲۸ منافر ، ۱۳۵ منافر ، ۱۳۵ منافر ، ۱۳۵ منافر ، ۱۳۵ منافر منافر

(۱۳۷) مجهول ، الاستبصار ، ص ۲۰۵ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱۷ ، الا آن ابن حماد بذکر آن آبا بزید تسمی بشیخ المسلمین ، ( اخبار بنی عبید ، ص ۲۰ ) ۰

(۱۳۸) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤١ ، وكان ابو يزيد اعرجا وقبيح الصورة ( أبو الفدا المختصر ، ٢ ص ٩٢ ، المقريزي ، اتعاظ ، ص ١١٠ ) ٠

(١٣٩) وهى مدينة بمنطقة الزاب المتاخمة للمغرب الأوسط ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ١٨٢ ٠

(١٤٠) اين خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٦ ·

سبيبة (١٤١) ، ففتحها وصلب عاملها (١٤٢) ، وسار هو على رأس بقية الجيش الى مدينة الأربس (١٤٣) ، وهى على مسيرة ثلاثة أيام من القيروان (١٤٤) ، وكان بها عسكر كتامة الذين ما أن علموا بخروج أبى يزيد اليهم ، محتى تركوا المدينة وفروا عنها فدخلها أبو يزيد (١٤٥) وكان استيلاء أبى يزيد على مدينة الأربس سببا فى فرع أهل المهدية ، لأن مدينة الأربس باب افريقية (١٤٦) ، ولذلك جهز القائم بأمر الله القاطمى ثلاثة جيوش فى وقت واحد لتستطيع الوقوف أمام زحف أبى يزيد ، فأرسل أحد هذه الجيوش بقيادة خليل بن اسحق (١٤٧) الى مدينة القيروان (١٤٨) ، وجعل على الجيش الثانى أعظم قواده وهو ميسور القيروان (١٤٨) ، وجعل على الجيش الثانى أعظم قواده وهو ميسور

<sup>(</sup>۱٤۱) وعى مدينة من اعمال النقيروان ، ياتوت ، معجم البلدان ، ه ص ٢٣٠٠

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٤٣) عنها ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ص ١٧١ - ١٧٢ .

<sup>(</sup>١٤٤) الأندلسى ،الحل السندسية ، ١ ص ٥٢٦ ، ومدينة القيروان اعظم مدن الهريقية ، وانشاها عقبة بن نافع وعمرت المدينة سنة ٥٥ م ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٧ ص ١٩٣ - ١٩٥ ، انظر ،

<sup>.94 — 91 .</sup> Op. Cit., PP. 91 وكلمة القيروان في اللغة تعنى معظم العسكر، وربما أخذت عن الكلمة الفارسية كاروان ، وتعنى جماعة من الناس أو القافلة ، ( ابن الشباط ، وصف الأندلس ، ص ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>١٤٥) ابن خلدون ، العمر ، ٧ ص ١٤٠

<sup>(</sup>١٤٦) المتريزى ، التعاظ ، ص ١١٠ ، اذ قال اهل المهدية للخليفة القائم بأهر الله تعبيرا عن فزعهم « الأربس باب افريقية ، ولما اخصدت زالت دولة بنى الأغلب » ، ( نفس المصدر والصفحة ) •

<sup>(</sup>١٤٧) كان خليل بن اسحق عاملا لعبيد الله المهدى يصرفه في الأعمال وحبايات الأموال ، ومحاسبة الدواوين ، وهو الذي عذب اهل طرابلس عندما ثاروا على المهدى سنة ٢٩٩ ه ، ثم ابغضه المهدى ، وكاد ان يقتله لولا تدخل ابنه وولى عهده ابنى القاسم ، وبعد ان ولى ابو القاسم القائم امر الخلفة ، أرسل خليل بن اسحق والحيا على صقلية ، ثم ما لبث أن استدعاه الى افريقية سنة ٣٢٩ ه / ٩٤١ م ، فكان يفخر بما ارتكب من ظلم وما قتل من الأنفس حين كان واليا على صقلية ، ( ابن الآبار ، الحلة ، ١ ص ٣٠٢ ، ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>١٤٨) ابن الآبار ، الحلة ، ١ ص ٣٠٢ .

الفتى ، وعسكر هذا الجيش بالقرب من مدينة المهدية عاصدة الفاطميين (١٤٩) ، أما الجيش الثالث فقد أرسله الخليفة القائم بأمر الله بقيدادة مولاه بشرى الصقلى الى مدينة باجة (١٥٠) ، ليقف الى جانب واليها فى مواجهة أبى يزيد الذى خرج يقود جيوشه للاستيلاءعليها وصل بشرى بجيشه الى مدينة باجة قبل وصول أبى يزيد اليها (١٥١)، وصل بشرى بجيشه الى مدينة باجة قبل وصول أبى يزيد اليها (١٥١)، تونس (١٥١) ، ودخل أبو يزيد مدينة باجة (١٥٣) ، الا أن أهل تونس ثاروا على بشرى الصقلى ، وكتبوا الى أبى يزيد يطلبون الامان، فأمنهم وولى عليهم رجلا منهم يقال له رحمون (١٥٤) ، فاضطر بشرى الصقلى الى الرحيل الى مدينة سوسة (١٥٥) ، التى تبعد عن تونس أربعين ميدلا (١٥٥) ، أو ثلاثة مراحل (١٥٥) ، فأمدة الخليفة القائم بأمر الله بالجيوش والأموال ، ليعود الى محاربة أبى يزيد من جديد ، فأرسل اليه أبو يزيد قائده أيوب بن خيران الزويلى ، والتقى الجيشان فأرسل اليه أبو يزيد قائده أيوب بن خيران الزويلى ، والتقى الجيشان

<sup>(</sup>١٤٩) ابن خادون ، العبر ، ٧ ص ١٤ ٠

<sup>(</sup>۱۵۰) وهى بلد بافريقية بينها وبين تنس يومان ، ياقوت ، معجمم البلدان ، ٢ ص ٢٥ - ٢٧ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ، ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ١٥٠

<sup>(</sup>١٥٢) مدينة بافريقية على ساحل بحر الروم وبيها وبين القيروان حوالى مائة ميل ، وبينها وبين المهدية نحو منه ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٤٣٢ ـ ٥٠٤٠٠

<sup>(</sup>۱۰۳) التجانى ، رحلة ، ص ۲۶ ـ ۲۰ ، امارى ، المكتبة الصقلية ، ص ۳۷۳ ٠

<sup>(</sup>۱۰٤) ابن الأثير ،الكامل ، ۸ ص ۱۵۰ ، المقريزى ، اتعاظ ، ص ۱۱۱ ، ويذكر القزوينى أن أهل تونس موصوفون بالبخل واللؤم الشديد ، والشغب والخروج على الولاة ، ( آثار ، ص ۱۷۶ ) ٠

<sup>(</sup>۱۰۰) وهى مدينة صغيرة بافريقية ، تقع بين سفاقس والقيروان ، ويحيط بها البحر من ثلاث نواح كما أن عليها سور حصين من صخر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ١٧٣ ـ ١٧٥ ٠

<sup>(</sup>۱۵٦) ابن بطوطة ، رحلة ، ١ ص ١٠ ٠

<sup>(</sup>۱۵۷) المزاكشي ، المعجب ، ص ۳۵۰ •

ر م ١٤ - زناتة والخلافة الفاطمية )

بالقرب من مدينة سوسة عند قرية أهريقيلية (١٥٨) ، فهزم أيوب وقتل من جيشه أربعة آلاف ، وأسر خمسمائة ، وأرسل بشرى الصقلى بالأسرى الى المهدية فى السلاسل ، فقتلهم أهل المهدية (١٥٩) ، شم ما لبث بشرى أن عاد بجيشه الى المهدية (١٦٠) .

خرج أبو يزيد من باجة متجها الى القيروان (١٦١) ، فاعترض طريقه جيش من كتامة ، فأجهز أبو يزيد عليه ، ودخل مدينة رقادة (١٦٢) ، وأسرع بارسال قائدة أيوب الزويلى الى القيروان ، قبل أن يصل ميسور الفتى فى الجيش المرابض عند المهدية مددا لخليل بن اسحق الذى كان بالقيروان ، فأفتتح أيوب الزويلى مدينة القيروان فى صفر ٣٣٣ ه / كتوبر ٤٤٤ م (١٦٤) ، وأخذ خليل بن اسحق الى أبى يزيد فقتله (١٦٤) ، وخرج شيوخ القيروان من أهل السنة الى أبى يزيد ، وهو مازال فى رقاده، يطلبون الأمان فأمنهم (١٦٥) ،

<sup>(</sup>۱۰۸) التجانی ، رحلة ، ص ۲۰ ، اماری ، المكتبة الصقلیة ، ص ۳۷٦ ، واهر یقیلیة قریة تقع بالقرب من مدینة سوسة علی سسفح جبل مطل علی البحر ، ( التجانی ، رحلة ، ص ۲۶ ) ٠

<sup>(</sup>۱۵۹) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤١ ، ابن ابى دينار ، المؤنس ، ص ٥٨ ٠

<sup>(</sup>١٦٠) امارى ، المكتبة الصقلية ، ص ٣٧٧ ٠

<sup>(</sup>١٦١) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٣ ·

<sup>(</sup>۱٦٢) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥١ ، ويذكر ابن الأثير أن جيش أبى يزيد كان مائة الف ، ( الكامل ، ٨ ص ١٥١ ) ، أما ابن خلدون فيذكر أنهم مائتي الف ، ( العبر ، ٤ ص ٤١ ) ، ومائة الف في موضع آخر ، ( العبر ، ٧ ص ١٤ ) ، ومن المؤكيد أن هذه الأرقام مبالغ فيها ، ورقادة كانت عاصمة الاغالبة منذ سنة ٢٦٣ ، وبينها وبين القيروان أربعة أميال ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٤ ص ٢٦٧ - ٢٦٨ .

<sup>(</sup>۱٦٣) ابن عذاري ، البيان ، ١ ص ٢١٧ ، المتريزي ، اتعاظ ، ص ١١٢ ٠

<sup>(</sup>١٦٤) النعمان ، افتتاح ، ورقة ٢٠٣ ، ابن حوقل ، صورة ، ص ٩٤ ، الأزدى ، أخبار الدول المنقطعة ، ورقة ٠٤٥

<sup>(</sup>١٦٥) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥١ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤١

ومما لاشك فيه أن ستوط القيروان فى يسد أبى يزيد كان نكبة على المخليفة القائم بأمر الله ، لذا أرسل قائده الصقلى ميسور الفتى فى جيش كبير لاسترداد القيروان ، وكان بنو كملان (١٦٦) ضمن جيش ميسور الفتى ، فكاتبوا أبا يزيد فى الغدر بميسور أثناء المعركة ، الا أن القائم بأمر الله عرف ما يضمرون ، فكتب الى قائده ميسور بطرد بنى كملان من الجيش قبل معركته مع أبى يزيد ، فانضم بنو كملان الى أبى يزيد ، وحثوه على سرعة الخروج للقاء ميسور (١٦٧) ، وتقدم ميسور صوب القيروان ، فخرج اليه أبو يزيد فى جيشه ، والتقى الجمعان فى موضع بين المهدية والقيروان (١٦٨) ، يقال له الاخوان (١٦٩) ، فقتل ميسور ، وأنهزم الجيش الفاطمى فى ربيع الأول سنة ٣٣٣ ه / نوفمبر ٤٤٤ م (١٧٠) ، وكتب أبو يزيد بالبشرى الى البلاد ، وطيف برأس ميسور فى مدينة القيروان (١٧١) ،

عاد أبو يزيد الى مدينة القيروان ، وخير أهلها فيمن يختاروه لتطبيق الأحكام الشرعية ، فاتفق أهل القيروان على احمد بن أبى الوليد، الذى كان يتولى الصلاة والخطبة بالجامع الأعظم بالقيروان ، وذلك لدينه وفضله (١٧٢) ، وخرج وفد من علماء القيروان برئاسة تميم ابن المحدث المشهور أبى العرب التميمي (١٧٣) الى الناصر الأموى خليفة

<sup>(</sup>١٦٦) وبنو كملان احد بطون قبيلة موارة البربرية ، انظر ، قبله ٠

<sup>(</sup>١٦٧) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥١ ·

<sup>(</sup>١٦٨) النعمان ، افتتاح ، ورقــة ٢٠٣ ٠

<sup>(</sup>۱٦٩) البكرى ، المغرب ، ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>١٧٠) نفس المصدر والصفحة ، وفي هزيمة ميسور في هذه الموقعة بقول الشاعر :

هذا وكم من وقعة مشهورة ابنيتها مشلا لكل ممشل بثنية الاخصوان يوم تركتهم متوسدين وسايدا من جندل (۱۷۱) المقريزي ، اتعاظ ، ص ۱۱۲ .

<sup>(</sup>١٧٢) الدباغ ، معالم ، ٣ ص ٧٥ ٠

<sup>(</sup>۱۷۳) وابو العرب هو محمد بن احمد بن تميم مؤلف كتاب طبقات رجال افريقية ، ( الخشنى ، قضاة قرطبة ، ص ۲۲۱ - ۲۲۷ ، العحميدى ، جذوة ، ص ۱۷۱ ) ، وكان من فقهاء القيروان الذين خطبوا الناس وحثوهم على =

الأنداس فى شوال سنة ٣٣٣ ه / يونيه ٥٤٥ م ، ليخبروه بتغلب أبى يزيد على القيروان ورقادة وما جاورهما (١٧٤) ، ويطلبون منه العون والمساعدة على أن يدعو أبو يزيد له على المنابر ويعترف بولايته (١٧٥) ، وقد رجع الوفد من عند الناصر الأموى بالقبول والوعد ، وان لم تسفر هذه الاتصالات عن نتائج ايجابية (١٧٦) ، وخرج فقهاء القيروان يخطبون الناس ويحثونهم على قتال الفاطمين والانضمام الى أبى يزيد (١٧٧) ، الذى مدحه شاعر القيروان محمد بن

==

الانضمام الى أبى يزيد ومحاربة القائم الفاطمى ، وخرج مع أهل القيروان الذين انضموا الى أبى يزيد فى حصار المهدية ، فأسر وقتل فى الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة ٣٣٣ ه / السابع من يوليه سنة ٩٤٥ م ، ( بروكلمان ، تاريخ الأدب العربى ، ٣ ص ٧٩) .

(۱۷۶) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۲۸ – ۲۲۹ ، انظر ، حسن ابراهیم، Provinçal, La Politica, P. 372 ، ۳٦ ، ۳٦ ، المعز لدین الله ، ٣٦ ،

الا أن د و العبادى يعتقد انهما سفارتان ذهبت احداهما الى الأندلس سنة ٣٣٣ ه، والاخرى سنة ٣٣٤ ه برئاسة تميم ابن ابى العرب، ( انظر ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٢٠٤) ، وقول ابن عذارى في ذلك ان سسفارة ابى يزيد الى الناصر وصلت في شوال سنة ٣٣٣ ه ، وفي سنة ٤٣٤ ه جلس الناصر لوداع رسل اعل التيروان وفيهم تميم بن ابى العرب ، ( البيان ، ٢ ص ٢٢٨ – ٢٢٩ )، فاذا اخذنا في الاعتباران سفاره ابى يزيد وصلت في شوال وهو في اواخر سنة ٣٣٢ ه ، وان ابن عذارى ذكر ان وداع الناصر لسفارة ابى يزيد في اول احداث سنة ٣٣٤ ه ، يتضح لنا انها سفارة واحدة وليست سفارتين وسنة ٣٣٤ م ، يتضح لنا انها سفارة واحدة وليست سفارتين و

(١٧٥) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٤ ،

Provinçal, Histoire, Vol. 2, P. 103

(۱۷٦) أنظر،

Julien, Op. Cit., P. 61; Fournel, Op. Cit., P. 338;

ن الا ان د ٠ حسن ابراهيم يذكر أن Brunschv g, Op. Cit., P. 17.

الناصر الاموى امد ابا يزيد بالجيوش ، ( المعز لدين الله ، ص ٣٦ ) .

(۱۷۷) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱۷ ، الدباغ ، معالم ، ۳ ص ٤٤ ـ ده ، ۷۵ مالم ، ۳ ص ٤٤ ـ ده ، ۷۵ ، انظر ، محمود اسماعیل ، مغربیات ، ص ۷۸ ـ ۸۰ ، علی الشابی ، نعیم الیافی ، محققا ، طبقات علماء افریقیة ، ص ۱۹ ـ ۲۰ ،

Idris, Op. Cit., PP. 81 - 82.

عبد الله الفزارى (۱۷۸) ، مما يدحص قول بعض المؤرخين ، بأن أبا يزيد أباح القيروان لجنوده ينهبون ويقتلون ، وماطل علماء القيروان في اعطائهم الأمان (۱۷۹) ، وربما كان انضمام أهل القيروان وعلمائها الى أبى يزيد بسبب ما فعله القائم بأمر الله الفاطمي من تعذيب علماء أهل السنة وقتلهم (۱۸۱) ، وما بدله فقهاء الشيعة في الشرائع (۱۸۱) ، وافتاء علماء أهل السنة بأن الشيعة زنادقة وكفرة ، وأن جهادهم أفضل من جهاد أهل الشرك (۱۸۲) .

استقرت الأمور لأبى يزيد فى القيروان ، فقام بسك عملة خاصة به فى نفس السنة التى استولى فيها على القيروان (١٨٣) ، كما عمل الأخبية والبنود ، فكان له سبعة بنود كتب عليها الآيات القرآنية (١٨٤)، وعمل على أخضاع المدن التى حول القيروان قبل خروجه لحصار المهدية عاصمة الفاطميين ، فأرسل قواته الى كل ناحية لهذا الغرض ، وافتتح مدينة سوسة بالقوة بعد أن استعصت عليه

<sup>(</sup>۱۷۸) الدباغ ، معالم ، ۱ ص ۲۲ ، انظر ، بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، ۲ ص ۱۰۶ ٠

<sup>(</sup>۱۷۹) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥١ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤١ (١٨٠) السيوطى ، تاريخ ، ص ٣٩٨ ·

<sup>(</sup>١٨١) الدياغ ، معالم ، ١ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>١٨٢) الدباغ ، معالم ، ٢ ص ١٨٥ ، انظر ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٩٧ ٠

<sup>(</sup>١٨٣) والعملة التي ضربها أبو يـزيد عبارة عن دينار ، ( انظر ، حسن حسني عبد الوهاب ، ورقات عن الحضارة العربية ، ١ ص ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>۱۸۶) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱۷ ، وهذِه البنود : بندان اصفران مكتوب في احدهما ، « البسملة ، ومحمد رسول الله » وفي الآخر ، « نصر من الله وفتح قریب علی بد الشبیخ ابی یزید ، اللهم انصر ولیك علی من سب اولیائك»، وبند آخر مكتوب علیه ، « قاتلوا ائمة الكفر ۰۰ الآبیة » ، وبند آخر مكتوب فیه ، وقاتلوهم یعذبهم الله بأیدیكم ویخزهم وینصركم علیهم » ، وبند آخر مكتوب فیه ، « البسملة ، ومحمد رسول الله وابو بكر الصدیق وعمر الفاروق » ، وبند آخر مكتوب فیه ، « لا اله الا الله محمد رسول الله ان تنصروه فقد نصره الله ،اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار ، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱۷ .

لحصانتها (١٨٥) ، ولما عرف عن أهلها من البأس والنجدة (١٨٦) ، وقتل جنود أبى يزيد كثير من رجال سوسة ، وأحرقوا المدينة (١٨٧) ، وربما كان دافعهم الى ذلك ما فعله أهل سوسة من مساندتهم لقائد الفاطميين بشرى الصقلى بعد أن ثار عليه أهل تونس وطردوه من مدينتهم (١٨٨) ، وربما لأن هذه طبيعة الحرب وزهوة المنتصر ،

## المرحلة الثانية:

كان جيش ميسور الفتى أمل الخليفة الفاطمى القائم بأمسر الله في استرداد هيبة الخلافة ، ووقف تقدم أبي يزيد ومن ناصروه من زناتة ، لذا كانت هزيمة ميسور ومقتله من أشد الأحداث التي أثرت على القائم بأمسر الله وعظمت في نفسه (١٨٩) ، وأصبح الطريق الى المهدية عاصمة الفاطميين خاليا من كل مقاومة أمام جيش أبي يزيد ، فخاف أهل المهدية وأرباضها ، وأراد أهل زويلة (١٩٠) ربض المهدية الانتقال الى المهدية ليحتموا في حصانتها ، الا أن القائم الفاطمي منعهم من ذلك ، فعادوا الى زويلة واستعدوا للحصار (١٩١) ، وأمسر القائم بأمر الله ببناء سور حول زويلة (١٩٢) ، وحفر خنادق حول أرباض المهدية وزويلة وزويلة ر١٩٢) ، وحفر خنادق حول أرباض المهدية وزويلة وزويلة ر١٩٢) ، وكتب القائم بأمسر الله الى زيسرى بن

<sup>(</sup>۱۸۰) اذ يحيط بها البحرمن ثلاث جهات وعليها سور حصين من صخر ، يأتوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ١٧٣ ـ ١٧٥ ٠

<sup>(</sup>۱۸٦) التجاني ، رحلة ، ص ۲۷٠

<sup>(</sup>۱۸۷) ابن الاثیر ، الکامل ، ۸ ص ۱۵۱ ، ابن أبی دینار ، الؤنس ، ص ۹٥

<sup>(</sup>١٨٨) أنظر ، قبله

<sup>(</sup>۱۸۹) أنظر ، شعيره ومحمد حسين ، محققا ، سيرة جوذر ، ص ۱۸۱ (۱۸۹) وهي مدينة بافريقية بناها عبيد الله المهدى مؤسس الخلافة الفاطمية بالمغرب ، بالقرب من مدينة المهدية ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٤ ص ٤١٩

<sup>(</sup>۱۹۱) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱۲ ۰

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن الاثیر ، الکّامل ، ۸ ص ۱۵۲ ، المقریزی ، انماط ، ص ۱۱۶ انظر ، شعیره ومحمد حسین ، محققا ، سیرة جوذر ، ص ۱۸۶ (۱۹۳) التجانی ، رحلة ، ص ۳۲۶ \_ ۳۲۰

مناد زعيم صنهاجة (١٩٤) ، والى سادات كتامة يستنصرهم ، ويحثهم على اللحاق بالمهدية ، ويحرضهم على قتال أبى يزيد (١٩٥) ، اذ أن العداء بين البتر والبرانس كان قائما ، وبخاصة بين قبيلة زناتة وقبيلة صنهاجة (١٩٦) •

حين سمع أبو يزيد بتأهب صنهاجة وكتامة لنصرة القائم بأمر الله رحل الى المهدية ، ونزل على بعد خمسة عشر ميلا منها (١٩٧) ، فى مكان يعرف بخربة جميل (١٩٨)، وبث سراياه حول معسكره ليؤمن المكان، فخرج اليه الجيش الفاطمى ، والتقى معه عند مكان يقال له الوادى الملح يقع بين المهدية وتماجر (١٩٩) ، فهزم الجيش الفاطمى وقتل الكثير من عساكره (٢٠٠) ، ثم جاءت الانباء الى القائم بأمر الله أن جنود أبى يزيد قد تفرقوا للاغارة على ما حول المهدية من الأماكن ، ربما ستعدادا لحصارها ، فأرسل جنود كتامة مع الجيش الفاطمى فى جمادى الآخرة سنة ٣٣٣ ه / يناير ٥٤٥ (٢٠١) ، ليلحقوا بأبى يزيد وهو فى القيروان ، ليعوقوا تقدمهم حتى يتمكن من تعبئة جنوده ، ويلحق بهمببقية الجيش ، و التقى فضل مع جند كتامة وجيش القائم بأمر الله عند الموضع

<sup>(</sup>۱۹٤) عنه ، انظر ،

Ency. of Isl. (Art Zirids), led, t. 4, P. 1229.

وعن بدایة علاقة زیری بن مناد وقومه صنهاجة بالفاطمین ، انظر ، قبله ۰ (۱۹۵) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۵ ، المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱۳ ، البن أبی دینار ، المؤنس ، ص ۵۹ ، انظر ،

Hassan Ibrahim, Relations, P. 57.

<sup>(</sup>١٩٦) أنظر ، ماجد ، ظهور ، ص ٢٤١

<sup>(</sup>١٩٧) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>۱۹۸) التجاني ، رحلة ، ص ٣٢٥ ٠

<sup>(</sup>۱۹۹) البكرى ، المغرب ، ص ٢٩ ، وتماجر تقع فى وسط المسافة بين المهدية والقيروان ، نفس المصدر والصفحة ، الا أن ابن حوقل يذكر أن وادى الملح موضع بين المسيلة وأشير ، (صورة ، ص ٨٧) .

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن عـذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱۸ ۰

<sup>(</sup>۲۰۱) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱۳ ۰

المعروف بسوق الأحد ، فيما بين المهدية ومعسكر أبى يزيد (٣٠٣) ، وعلى بعد ستة أميال من المهدية ، فانهزم أهل القيروان قبل وصول أبى يزيد ببقية الجيش ، وما أن وصل أبو يزيد ، ورآه الكتاميون حتى فروا من أرض المعركة ولحق بهم جنود القائم بأمر الله ، فطارهم أبو يزيد حتى أبواب المهدية ، شم عاد الى معسكره (٢٠٤) .

ضرب أبو يزيد معسكره فى ترنوط على ستة أميال من المهدية (٥٠٥)، وحفر خندقا حول معسكره واجتمع اليه كثير من القبائل من افريقية والزاب ونفوسة وأقاصى المغرب (٢٠٦) ، فخرج أبو يزيد فى جيشه الكبير يريد الاستيلاء على المهدية فى جمادى الآخرة سنة ٣٣٣ ه / فبراير ٥٤٥ م ، واقتحم السور المحيط بزويلة الذى أمسر القائم بأمسر الله بانشائه ، وحاول دخول المهدية عن طريق البحر لمسعوبة اقتحامها من البر (٢٠٧) ، فبلغ الماء صدور الدواب ولسم يستطع متابعة التقدم ، فعاد الى البروحارب جيش القائم بأمسر الله من العبيد ، واستطاع هزيمته ، ووصل الى باب المهدية (٢٠٨) ، بعد أن استولى على زويلة ريض المهدية (٢٠٨) ، ووصل المدد من صنهاجة فى ذلك

<sup>(</sup>۲۰۲) التجاني ، رحلة ، ص ۳۲٥ ٠

<sup>(</sup>۲۰۳) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱۳ ۰

<sup>(</sup>٢٠٤) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٢ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٢

<sup>(</sup>۲۰۰) البكرى ، المغرب ، ص ٣١ ، الا ان التجانى يذكر أن ترنوطة على خمصة اميال من المهدية ، (رحلة ، ص ٣٢٥) ، ويذكر ابن عذارى أن أبا يزيد كان يزحف من سلقطة على المهدية ، وهي على بعد ثمانية أميال منها ، وكانت محلته في ترنوط ، ( البيان ، ١ ص ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٢٠٦) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٢ ، اتعاظ ، ص ١١٤ ، وهـده أول مرة يذكر فيها اسم قبائل جبل نفوسة - معتل الاباضية - وانضمامها الى أبى يزيد ٠

<sup>(</sup>۲۰۷) وذلك لحصانة المهدية الطبيعية من جهـة البر ، وما اضافه المهدى الفاطمى الى ذلك من تحصينات ، انظر ،

Marçais, L'Architecture Musulmane, PP. 88 Sqq,

<sup>•</sup> قبله ، الفصل الثالث Hill, Op. Cit., PP. 102 — 103

<sup>(</sup>۲۰۸) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>۲۰۹) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۵ ۰

الوقت ، اذ كان القائم بأمر الله قد أرسل الى زيرى بن مناد زعيم صنهاجة يستنصره ويخبره بما فيسه أهل المهدية من الجهد والعلاء ، فبعث اليه زيرى بن مناد بالمؤن والاقسوات ، ومعها بعض فرسان صنهاجة وخمسمائة من عبيده (٢١٠) ، فكانت هده الامدادات أعظم خدمات قدمها زعيم صنهاجة للفاطميين (٢١١) ، وحق لبعض المؤرخين تسسمية زيرى بن مناد بمنقذ الخلافة الفاطميسة (٢١٢) ،

علم أبو يزيد بوصول جند صنهاجة ، فقصد أحد أبواب المهدية المأتيهم من الخلف ، ولكن أهل الأرباض خرجوا اليه مدافعين بعد أن قويت نفوسهم بما وصل اليهم من امدادات ، وقطعوا عليه طريق العودة ، وكاد أن يقع أسيرا بين أيديهم ، الا أن أصحابه خلصوه بعد جهد كبير (٢١٣) ، عاد أبو يزيد الى معسكره ، وضرب الحصار حول المهدية ، ومنع الناس من الدخول اليها أو الخروج منها (٢١٤) ، ثم زحف اليها في العشر الأخيرة من جمادى الآخرة سنة ٣٣٣ ه / فبراير ٥٤ م ، وقاتل جيوش القائم بأمر الله حتى وصل الى باب المهدية ، ولكنه لم يستطع اقتحامها لاستبسال جنود القائم بأمر الله في الدفاع عنها (٢١٥ م) من أهلها ، وما أن وصل الى المدد الى عامله على القيروان ليمده بجنود من أهلها ، وما أن وصل المدد الى أبى يزيد حتى زحف بهم الى المهدية من جديد في آخر رجب من نفس السنة / مارس ٥٤ م ، فدارت الدائرة على أبى يزيد ، وقتل كثير من جيشه (٢١٦) ،

ويورد ابن عذارى قصة فحواها أن أبا يزيد هو الذى أراد أن يقتل أهل القيروان في هذه المعركة ، فقال لجنوده قبل المعركة

<sup>(</sup>۲۱۰) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢٤ ، النويري ، نهاية ، ٢٢

ورقسة ٧٤٠ .

Ency: of Ist. (Art Zirids), led. t. 4. P. 1229 (۲۱۱) انظر ، Terracse, Op. Cit., P. 185; Julien, Op. Cit., P. 62. (۲۱۲) انظر ، ۲۱۲)

<sup>(</sup>٢١٣) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٢ ، بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ٥٤ .

<sup>(</sup>٢١٤) نفس المصدر والصفحة ٠

<sup>(</sup>۲۱۵) بيبرس ، زېدة ، ورقة ٥٤ .

<sup>(</sup>۲۱٦) المقريزي ، اتعاظ ، ص ۱۱۵ .

« اذا التقيتم مع القوم ـ يقصد جيش القائم بأمر الله وأنصاره من كتامة وصنهاجة \_ فانكشفوا عن أهل القيروأن ، حتى يتمكن أعداؤكم من قتلهم ، فيكونوا هم الذين قتلوهم لا نحن فنستريح منهم » ، لأنه أراد الراحة منهم ، ولأنه ظن اذا قتـل شيوخ القيروان وائمة الدين تمكن من أتباعهم فيدعوهم الى ماشاء فيتبعونه (٢١٧) . وهذه الرواية غير مقبولة منطقيا ، لأن أبا يزيد كان ماز ال محتاجا الى مساعدة أهل القيروان ، ولوأنه أراد البطش بهم ما منعه أحد يسوم أن استولى على القيروان ، وهسو الذى اتهم بالبطش بالمدن ، ولماذا لم يفعل ذلك مع أهل جبال نفوسه ، وهم من الاباضية الوهبية ، كما كان معه الكثير من بطون زناتة التي على مذهب أهل السنة وغيره من المذاهب الأخرى ، فالغالب على الظن أن سبب قتل الكثير من أهل القيروان في هذه المعركــة ، أنهم لم يكونوا جيشا منظما مدربا على القتال ، بـل كانوا من المتحمسين للقتال دون تدريب أو نظام ، ومما يرجح ذلك قــول المقريزي «بأنــه قتل في هذه المعركة جماعة من أصحاب أبي يزيد ، وأكثر أهلل القيروان » (٢١٨) ، كما أن رواية ابن عذارى مضطربة في ذكر أحداث هذه الثورة وأغفلت معظم أحداثها • فضلا عن أن بعض فقهاء القيروان ظلوا الى جانب أبى يزيد بعد ذلك ، فيذكر بروكلمان أن أبا العرب تميم المحدث المشهور وفقيه القيروان ، ظل الى جانب أبى يزيد حتى أسر وقتل في الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة ٣٣٣ ه / السابع من يوليه ٩٤٥ م (٢١٩) أي بعد حوالي أربعة شهور من المعركة التي قتل فيها أكثر أهل القيروان •

وأيا ما كان السبب فى قتل الكثير من أهل القيروان ، فقد عاد أبو يزيد الى معسكره ثانية ليسترد أنفاسه ويعيد ترتيب قواته ، شم زحف الى المهدية للمرة الرابعة فى أو اخسر شوال سنة ٣٣٣ ه / يونية ٥٤٥ م ولكنه فشسل فى اقتحامها (٣٢٠) ، فضرب الحمسار حولها ، وأحكمه

<sup>(</sup>۲۱۷) البيان ، ۱ ص ۲۱۸ ۰

<sup>(</sup>۲۱۸) اتعاظ ، ص ۱۱۵ ۰

<sup>(</sup>۲۱۹) تاریخ الأدب العربی ، ۳ ص ۷۹ ۰

<sup>(</sup>۲۲۰) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٢ ٠

حتى أكل أهلها الدواب والميتة ، وخرج منها أكثر السوقة والتجار ، ولم يبق بها سوى الجنود (٢٢١) ، ففتح القائم بأمر الله الأهراء التى بها المؤن ، لاسيما القمح ، التى أعدها عبيد الله المهدى مؤسس الخلافة الفاطمية بالمغرب والمهدية من قبل ، ووزع ما فيها على جنده وعبيده (٢٢٢) ، وبفضل هذه الأهراء ومآجل (٣٣٣) الماء استطاع جند القائم بأمر الله الصمود أمام حصار أبى يزيد الزناتى ، ولولاها ما أطاقوا هذا الحصار (٢٢٤) .

ضاق أهل المهدية بالحصار ، فكتب الخليفة القائم بأمر الله خطبة اعطاها لأحد فقهائه ، ويدعى أحمد بن محمد بن عمر المروزى ليخطب بها فى كتامة ، ويثير حماسهم لحرب أبى يزيد (٢٢٥) ، واجتمعت قبائل كتامة فى قسنطينة (٢٢٣) أكثر مدن افريقية مناعة وحصانة (٢٢٧) ، لامداد الخليفة القائم بأمر الله ، فأرسل اليهم أبو يزيد جيشا هزمهم وفرق شملهم ، فيئس القائم بأمر الله من امدادهم (٢٢٨) ، ولم يعد أمام أبى يزيد سوى الاستمرار فى حصار المهدية بعد أن فشل فى اقتحامها مرات لحصانتها ، واستبسال من فيها فى المداع عنها ، ولكن لم يبق معه من أنصاره الا القليل ، فقد انقلعت عنه قبائل البربر الذين لم يبق معه من أنصاره الا القليل ، فقد انقلعت عنه قبائل البربر الذين

<sup>(</sup>۲۲۱) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱۵ ، انظر ، Ency. of Isl. (Art Mahdiya), led, t 3, P. 121

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن ابی دینار ، المؤنس ، ص ۲۰

<sup>(</sup>٢٢٣) ركان المهدى انشأ بالمهدية ٣٦٠ ماجلا لماء المطر ، ( انظر ، قبله )

والماجل هو المكان الذى يجتمع فيه الماء ، ( ابن الشباط ، وصف الاندلس ، ص ١٥٩ ) ويبدو انها خزانات مكشوفة ليجتمع فيها ماء المطر ٠

<sup>(</sup>۲۲٤) التجاني ، رحلة ،ص ۳۲۳ ٠

<sup>(</sup>۲۲٥) الجوذري ، سيرة ، ص ٥٤ \_ ٥٥ ، انظر الملاحق ٠

<sup>(</sup>۲۲٦) وهى قلعة كبيرة جدا حصينة عالية ، ذات حصانة ومنعة ليس يعرف احصن منها ، وهى على حدود افريقية من جهة المغرب ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٧ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>۲۲۷) مجهول ، الاستبصار ، ص ۱٦٥ .

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۵ .

انضموا اليه طمعا فى الغنائم ، بعد أن أصاب الدمار افريقية ، ولم يبق بها ما يغنمون (٢٢٩) ، وانشقت عليه بعض قواته وانضموا الى القائم بأمر الله (٢٣٠) ، وعاد آخرون الى مواطنهم (٢٣١) ، ولدم يبق معه سوى أهل عصبيته من زناتة الأوراس وبعض هوارة (٢٣٢) ،

ما أن علم القائم بأمر الله بأن أنصار أبى يزيد قد تفرقوا عنه ، حتى أرسل اليه جيشا فى ذى القعدة سنة ٣٣٣ هم يوليه ٥٤٥ م وهى المعركة التى أسر فيها أبو العرب تميم المحدث المشهور وفقيه القيروان وكانت الحرب بينهم سجالا (٣٣٣) ، فبعث أبو يزيد الى عصبيته بجبل أوراس يستمدهم فأمدوه ، واستطاع بهم أن يهزم جند القائم بأمر الله ، ويعيد الحصار حول المهدية الى ما كان عليه ، فهرب الكثير من أهل المهدية الى صقلية وطرابلس ومصر (٣٣٤) ، واستمرت المعارك بين أبى يزيد وجند القائم بأمر الله حتى انفض عن أبى يزيد معظم أنسيزيدة من أهل المهدية وجندها (٣٣٥) ، مما كان سببا فى فتور حماس العنيدة من أهل المهدية وجندها (٣٣٦) ، مما كان سببا فى فتور حماس أتباع أبى يزيد (٣٣٧) ، فرحل أبو يزيد عن المهدية دون حرب فى صفر

(٢٢٩) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٣ ، بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ٥٥٠

<sup>(</sup>۲۳۰) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱٦ ، ویبدو أن ذلك الانشقاق كان بسبب الخلاف بین العصبیات اذ یذكر المقریزی « أنهم فروا الی المهدیة بسبب

عداوة كانت بينهم وبين القوام سعوا بهم اليه ، (التعاظ ، ص ١١٦) . (٢٣١) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٥ ، انظر ، حسن ابراهيم ، الدولة الفاطمية ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>۲۳۲) التجانى ، رحلة ، ص ۳۲٦ ، انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج، ص ١٨٤ ٠

<sup>(</sup>۲۳۳) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱۵ – ۱۱٦ ، اذ یذکر عده معارك كان النصر فیها قسمة بین الفریقین ۰

<sup>(</sup>۲۳۶) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٣ ، بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ٥٥ (٢٣٥) ابن خلدون ، العبز ، ٤ ص ٤٢ ، ويذكر ابن النديم أن أبا يزيد

اظهر المذهب الاباضى فتفرق الناس عنه ، ( الفهرست ، ص ٢٦٥ ) . O'leary, Op. Cit., P. 89

Abun-Nasr, Op. Cit., P. 84

سنة ٢٣٧ ه/ سبتمبر ٩٤٥ م (٢٣٨) ، وترك جميع أثقاله وخيامه ومعداته ، فاستولى أهل المهدية على معسكره ، وغنموا طعاما كثيرا ، فحسنت حالهم ورخصت الأسعار (٢٣٩) ، مما يبين لنا ما أعده أبو يزيد استعدادا لطول مدة الحصار ، الا أن أتباعه خذلوه وتفرقوا عنه ، فلم يجد بدا من الرحيل عن المهدية .

وبعد أن تفرق عن أبى يزيد الكثير من أنصاره ، وبقيت معه عصبيته من زناتة عاد الى القيروان ، فأراد أهلها أن يساموه الى القائم بأمر الله ، ولكنهم أخفقوا فى سعيهم (٢٤٠) لوجود عصبيته معه تحميه وتذود عنه ، وثارت معظم مدن افريقية : سوسة ، وتونس، وتبسة ، ومجانة ، والأربس ، ورقادة (٢٤١) ، على أبى يزيد ، ودخلت فى طاعة القائم بأمر الله الفاطمى (٢٤٢) ، الا أن مدينة باجة الواقعة بالقرب من تونس وعلى الطريق بين المهدية وقسنطينة (٣٤٣) — ظلت على ولائها لأبى يزيد ، فارسل ابنه أيوب اليها لحمايتها ، وينتظر وصول المدد ، فجاءت الأنباء الى أبوب بأن على بن حمدون الأندلسي والى مدينة المسيلة من قبل الفاطميين ، في طريقه الى المهدية بجيش من أهل قسطنطينة وسطيف (٤٤٢) وهم من قبائل كتامة لامداد بجيش مأمر الله ، فكمن له أيوب في الطريق وأخذه على غرة ، وبدد شمل الجيش ، وغنه مؤنه على بن حمدون الأندلسي بنفسه الجيش ، وغنه مؤنه على بن حمدون الأندلسي بنفسه ناجيا (٢٤٥) •

<sup>(</sup>٢٣٨) أبو الفدا ، المختصر ، ٢ ص ٩٢ ٠

<sup>(</sup>۲۳۹) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱۷ ·

<sup>(</sup>٢٤٠) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٥ ٠

<sup>(</sup>٢٤١) لم يذكر احد من المؤرخين اسماء المدن التي خرجت على ابي يزيد ودخلت في طاعة القائم بأمر الله ، الا أن هذه المدن هي التي رفضت أن يدخلها أبو يزيد بعد تخليه عن حصار المهدية ٠

۲٤۲) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢٤٣) انظر ، ما جد والبنا ، الأطلس التاريخي ، خريطة رقم ١٠٠

<sup>(</sup>٢٤٤) وهى تقع فى جبال كتامة بين تاهرت والقيروان ، ياقوت ، معجم العلدان ، ٥ ص ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٢٤٥) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٤ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص٨٦

وبعث أبو يزيد قائده مستويه الخارجي النكاري مثله لاعدة تونس الى الطاعة (٢٤٦) ، ودخلها عنوة في صفر سنة ٣٣٤ ه / سبتمبر ٥٤٥ م (٢٤٧) ، فأرسل القائم بأمر الله جيشا لمساعدة أهل تونس ، وخرج مستويه اليه والتقى به خارج المدينة ، واستطاع هزيمته ومن معه من كتامة هزيمة منكرة ، الا أن مستوية جرح وهو يطارد فلول الجيش الفاطمي (٢٤٨) ، فكر الجيش الفاطمي عليه وهزمه واستعاد تونس في ربيع الأول سنة ٣٣٤ ه / أكتوبر ٥٤٥ م (٢٤٩) ، فأرسل أبو يريد ابنه أيوب لاستعادة تونس ثانية ، ونجح في مهمته وأخضع تونس للطاعة ، الا أن القائم بأمر الله الفاطمي لـم يتخل عنها ، وأرسل اليها بيشا تلو الآخر ، فكسب أيوب المعارك الاولى ، ولكنه هزم في النهاية (٢٥٠) وترك تونس الى مدينة باجة التي خرجت على الطاعة ، فاستردها وأضرم فيها النيران (٢٥١) ، ثـم عـاد الى القيروان في آخر ربيع الأول منة ٤٣٣ ه / نوفمبر ٥٤٥ م (٢٥٢) ،

وفى الوقت الذى كان فيه أبو يزيد يحاول استرداد المدن القريبة من المهدية مثل تونس وباجة لطاعته ، كان على بن حمدون الاندلسى والى المسيلة من قبل الخليفة القائم بأمر الله ، ومن انضم اليه من جنود كتامة يغيرون على مضارب القبائل التى انضم فرسانها الى أبى يزيد (٣٥٣) حتى يرغمه على ارسال جيوش لحمايتها ، أو ينفض عنه بعض أصحابه

<sup>(</sup>۲٤٦) التجاني ، رحلة ، ص ۲۲ ٠

<sup>(</sup>۲٤۷) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱۷ .

٠ (٢٤٨) التجاني ، رحلة ، ص ٢٢ ـ ٢٣ ٠

<sup>(</sup>۲٤٩) المقريزي ، اتعاظ ، ص ١١٧٠

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن الأثير ،الكامـل ، ٨ ص ١٥٤ ، ابن ابى دينار ، المؤنس ، ص ٦٠ ـ ٦١ ٠

<sup>(</sup>۲۵۱) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>۲۵۲) ابن الأثير ، الكامــل ، ٨ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢٥٣) ابن خلدون ، العبير ، ٤ ص ٢٤٠

المى القيروان حتى بعثه ابو يزيد لقتال على بن حمدون الأندلسى ، فانتصر على القيروان حتى بعثه ابو يزيد لقتال على بن حمدون الأندلسى ، فانتصر على بن حمدون عليه وعلى كل الجيوش التى أرسلها اليه أبو يلزيد ، واسترد مدينتى باغاية وتيجس لطاعة الفاطميين (٢٥٤) ، وقد أعانه على ذلك أن غالبية سكان تيجس من كتامة (٢٥٥) ، وقد أبلى على ابن حمدون الاندلسى أحسن البلاء في حربه مع أبى يزيد حتى سقط به فرسه فدق عنقه في ربيع الآخر سنة ٢٣٣ه/ديسمبر ٥٤٥ م ، وخلفه ابنه جعفر في رئاسة المسيلة وفي حرب أبى يزيد الزناني (٢٥٦) ،

ويبدو أن أهل سوسة كانوا من المتعصبين لاهل السنة (٢٥٧) ، اذ ثاروا على أبى يزيد بعيد أن فارقه أهل القيروان ، وقبضوا على ولاته

(۲۰۶) نفس المصدر والصفحة ، ويذكر ابن الأثير تفاصيل كثيرة عن حروب على بن حمدون مع الجيوش التى ارسلها أبو يزيد للدفاع عن مضارب القبائل التى ظلت على ولائها لأبى يزيد وهم زناتة افريقية وبعض هــوارة ، ( الكامل ، ۸ ص ۱۰۵ ) ، الا أن ابن حماد يذكر أن أيوب بن أبى يزيد هـزم على بن حمدون ، ( أخبار بنى عبيد ، ص ۱۹ ـ ۲۰ ) .

(٢٥٥) ابن حوقل ، صورة ، ص ٨٧ ٠

(٢٥٦) ابن حيان ، المقتبس ، ص ٣٥ ، انظر ، شعيرة ومحمد حسين ، محققا سيرة جوذر ، ص ١٧٥ ٠

(۲۰۷) اذ اشتهر من مدینة سوسة الكثیر من الفقهاء والمحدثین ، (ابن القیسرانی ، الأنساب ، ص ۷۸ – ۷۹ ، ابن الاثیر ، اللباب ، ۱ ص ۷۷ ) ، وعلی مقربة منها یوجد المنستیر حیث یجتمع عباد افریقیة ، (ابل حوقل ، صورة ، ص ۷۰ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ۱۲۰ ) ، وبداخلها وحولها محارس وروابط ومجامع الاولیاء والصالحین ، (البکری ، المغرب ، ص ۳۰)، لذا فان بعض الشعراء شبهوا سوسة بالمدینة المنورة ، ومن ذلك یتول احدهم :

الم بسوسة وبغى عليها مدينة سموسة للغرب ثغر لقد لعن الذين بغوا عليهما

ولكن الاله لها لصهير يدين لها المدائن والقصور كما لعنت قريظة والنضع ،

<sup>(</sup> ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱۹ ) ٠

وأتباعه بالمدينة ، وبعثوا بهم الى المهدية (٢٥٨) ، مما أثار غضب أبى يزيد على أهل سوسه ، عجد حيننذ فى أمره وجمع العساكر حتى بلغ فرسان جيشه تمانين الفا (٢٥٩) ، وسار الى مدينة سوسة فى جمادى الآخرة سنة ٢٣٤ ه / يناير ٤٤٦ م ، وبهـا جيش القائم بأمر الله ، وضرب حولها الحصار (٢٦٠) ، ونصب عليها الدبابات والمنجنيقات والآت الحصار (٢٦١) ، ودارت الحرب سجالا حول سوسة ، اذ وقفت مناعة المدينة ـ التى يحيط بها البحـر من ثلاث جهات وعليها سور من مضر محكم ومتقن البناء ، الى جانب ما عرف عن أهلها من الشدة والبأس (٢٦٢) ـ أمام غضبة أبى يزيد وكثرة جيشـه وقوة معداته ، ومن ثم استطاعت أن تصمد للحصار طويلا ،

وتوفى الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله أثناء حصار أبى يزيد لمدينة سوسة ، ليس أثناء حصاره لمدينة المهدية كما اعتقد بعض المؤرخين (٢٦٣) ، اذ توفى يوم الاحد لثلاث عشرة مضت من شوال ٣٣٤ ه / التاسع عشر من مايو (٣٦٤) ، بعد أن بذل كل

<sup>(</sup>۲۰۸) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٤ ، الاندلسي ، الحلل السندسية ، ١ ص ٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲۰۹) المهكرى ، المغرب ، ص ٣٥ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ١٧٤، وان كان في هذا العدد مبالغة واضحة ، فانه يدل على كثرة الجيش الذي أعده أبو يزيد لحصار سوسة .

<sup>(</sup>٢٦٠) المقريزى ، اتعاظ ، ص ١١٩ ، الا أن الأندلسى يذكر أن حصار أبى يزيد لمدينة سوسة كان سنة ٣٣٢ م / (٩٤٣ – ٩٤٤) م ، ( الحلل السندسية، ١ ص ٣٠٠ ) ٠

<sup>(</sup>٢٦١) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢٦٢) البكرى ، المغرب ، ص ٣٥ ، التجاني ، رحلة ، ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>۲٦٣) ابن الآبار ، الحلة ، ١ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، ابن خلكان ، وفيات ، ١ ص ٢٧٠ ، ابن علامان ، وفيات ، ١ ورقة ص ٧٧ ، ابن علامان ، ١ البيان ، ٢ ص ٢٠٩ ، الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٥٤ ، ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>۲٦٤) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٦٣ ، ابن الآبار ، الحلة ، ١ ص ٢٦٠ ، ٢ ص ٣٨٧ ، ابن حماد ، أخبار بنى عبيد ، ص ٢١ ، ابن عذارى ، البيان ١ ص ٢٠٨ ، الازدى ، أخبار الدول المنقطعة ، ورقة ٤٥ ، بيبرس ، زبدة ،=

من شوال ٣٣٤ ه / التاسع عشر من مايو ٩٤٦م (٢٦٤) ، بعد أن بذل كل اعداد الجيوش ، وارسالها تباعا لتوقف تقدم ابى يزيد وأتباعه الا انها منيت بالهزيمة ، وعمل على استنفار قبيلتى كتامه وصنهاجة ، وحثهم على قتال أبى يزيد ومن معه من زناتة ، فامدته كتامة بكل فرسانها ، أما زعيم صنهاجة وان أمد القائم بأمر الله بما أعانه واهل المهدية على الصمود للحسار ، الا أنه لم يدخل بكل ثقله الى جانب الخليفة القائم بأمر الله .

وفى رأينا أن القائم بأمر الله لم يكن فى مقدوره أن يفعل أكثر من ذلك أمام تورة فى بداية انطلاقها وتضم بطون زناتة التى عادت انفاطميين فضلا عن قبائل بربرية أخرى انضمت الى أبى يزيد وزناتة بسبب الاتجاه المذهبي للخليفة القائم بأمر الله وسياسته المالية الجائرة ، سوى أن يخرج بنفسه يقود جيوش الخلافة حتى يزيد من حماس جنده كما سيفعل خلفه اسماعيل المنصور بالله .

## المرحلة الثالثة:

كان الخليفة الفاطمى القـــائم بأمر الله قد فوض الخلافة الى ابنه وولى عهده اسماعيل فى رمضان سنة ٣٣٤ ه / ابريــل ٩٤٦ م (٢٦٥) ، وأشهد جماعة من وجوه كتامة ورؤسائهم على هذا التقويض (٢٦٦) ،

<sup>=</sup> الله، أنظر ، السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، ص ٣٩٨ ، ٣٩٥ ، الدوادرى ، كنز ، ص ١٢٦ ، الا أن بعض المؤرخين ذكروا تواريخا أخرى لوفاة القائم بأمر الله ، انظر ، السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، ص ٣٩٨ ، ٢٤٥ ، الدوادارى ، كنز ، حس ١١٥ ، العينى ، عقد الجمان ، ١٨ ورقة ٣٣٤ ، المقريزى ، اتعاظ ، ص ١٢٠ ،

<sup>(</sup>٢٦٥) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٥ ، ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٨٧ ٠

<sup>(</sup>٢٦٦) ابن الآبار ، الحلة ، ١ ص ٢٩٠ ، ابن حماد ، اخبار بنى عبيد ، ص ٢١ ، اذ جمع القائم بامر الله الفاطمى جماعة من وجوه كتامة ورؤسائهم وقال لهم « هذا مولاكم ، وولى عهدى والخليفة من بعدى » ، ( نفس المصادر والصفحات ) •

ودعى لاسماعيل على منابر افريقيه بعد توليته العهد (٢٦٧)، وتوق القائم بامر الله بعد ذلك بما يقرب من شهر ، فكتم اسماعيل – الذى اتخد فيما بعد لقب المنصور بالله – خبر وفاة أبيه حتى لا يفت في عضد أتباعه (٢٦٨)، وخوفا من أن يعلم أبو يزيد الذي كان ما يزال على حصار مدينة سوسة (٢٦٩)، ولذا لم يغير اسماعيل – الذي سنسميه بلقبه الخلاف – شيئا من رسوم الخلافة ، فلم يتسمم بالخليفة ، ولم يغير الخطبة والبنود والسكة (٢٧٠)، فكانت أول عملة ضربها باسمه سنة الخطبة والبنود والسكة (٢٧٠)، فكانت أول عملة ضربها باسمه سنة المنصور بالله شجاعا رابط الجأش جيد الحدس حاد الذهن (٢٧٢)، خرج المنصور بالله شجاعا رابط الجأش جيد الحدس حاد الذهن (٢٧٢)، خرج الى محاربة أبى يزيد بنفسه وجد في مطاردته ، وبدل الاموال في سخاء لاستمالة الرجال والقبائيل ،

<sup>(</sup>۲٦٧) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱۸ ۰

<sup>(</sup>۲٦٨) لم يصرح المنصور بالله بموت أبيه الا بعد أن كاد يقضى على ثورة أبى يزيد ، أذ يذكر الجوذرى أن المنصور بالله صرح بموت القائم بأمر الله بعد انتصاره الحاسم على أبى يزيد واسترداد القيروان ، (سيرة ، ص ٢٦ ) ، ويحدد أبن الآبار ذلك بيوم عيد الاضحى سنة ٣٣٥ ه ، ( الحلة ، ٢ ص ٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲۲۹) بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ٦٩ ٠

<sup>(</sup>۲۷۰) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٦٣ ، ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٨٧ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلم ، ٣ ص ٤٨ ، الضياف ، اتحاف ، ص ١٢٤ ومما يؤكد أن المنصور بالله لم يتخذ لقب الخلافة بعد موت والده مباشرة ، ما ذكره الجوذرى بأن الكتب كانت ترد من المنصور الى جوذر نائبه على المهدية ، وعليها اسم الخليفة القائم بأمر الله ، وذلك بعد وفاة القائم بأمر الله ، وذلك بعد وفاة القلم بأمر الله ، (سيرة ، ص ٤٤) ، انظر ، الملاحق ،

Lare-Poole, Catalogue of the Collection of Arabic ، انظر ، (۲۷۱) انظر ، Coins in the British Museum, Vol. 4, P. 6 ، الا ان الدرجينى بذكر ان ابا يزيد علم بوفاة الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله حين حدوثها ، (طبقات ، ۱ ورقة ٤٤) .

<sup>(</sup>۲۷۲) ابن خلکان ، وفیات ، ۱ ص ۷۷ ، ابن الآبار ، الحلة ، ۱ ص ۲۹۱ ، ابن ظافر ، اخبار ، ص ۱۸ ـ ۱۹ ۰

فما أن حمل المنصور باللبه مسئولية الضلافة \_ وان لم يعلن عن ذلك \_ حتى جهز انمراخب وشحنها بالمؤن والعتاد والرجال بعد أن بذل لهم الأموال ( ٣٧٣ ) ، وجعل قيادة الاسطول الى رشيق الكاتب ( ٣٧٤ ) ، وبعثه الى سوسة ليعينها على الصمود لحصار أبى يزيد (٣٧٥) ، وأراد المنصور بالله أن يقود الجيش الذي خرج مع الاسطول بنفسه ، فمنعه أصحابه وخاصته خوفا عليه (٢٧٦) ، وصلت جند المنصور بالله الى سوسة ، فانضم اليهم أهلها ، واستطاعوا هزيمة أبى يزيد ، واستباحوا معسكره ، ووضعوا السيف في جيشه ، ومن «سلم من السيف مات جوعا وعطشا في طريقه فارا الى القيروان » (٢٧٧)، وقد أراد أبو يزيد دخول القيروان بعد هزيمته عن سوسة ، فثار أهلها عليه ومنعوه من دخولها (٢٧٨) ، فرحل الى سبيبة التي تقع على مسافة يومين من القيروان ، ولحق به من نجا من جيشه (٢٧٨) وأرسال ابنه أيوب الى عبد الرحمن الناصر خليفة الاندلس ، يطلب العون والمساعدة ، فوصل أيوب الى قرطبة سنة ٣٣٥ ه / ( ٢٤٩ — العون والمساعدة ، فوصل أيوب الى قرطبة سنة ٣٣٥ ه / ( ٢٩٩ )

<sup>(</sup>۲۷۳) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱۹ ، ابن أبی دینار ، المؤنس ، ص ۲۱۹ ، ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۱۹ ، ابن أبی دینار ، المؤنس .

<sup>(</sup>۲۷۶) وكل ما نعرفه عن رشيق الكاتب هذا ، أنه كان كاتبا لجسوذر ، وظل فى خدمته حتى سينة ٣٥٠ ه ، ) الجوذرى ، سيرة ص ٣٣ ) ٠

<sup>(</sup>٢٧٥) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٣ ، الضياف ، اتحاف ، ص ١٢٤ · (٢٧٦) التجاني ، رحلة ص ٢٢٧ ·

<sup>(</sup>۲۷۷) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٥ ، المقريزى ، اتغاظ ، ص ١٢٠ · (٢٧٨) التجاني ، رحلة ، ص ٣٢٧ ·

<sup>(</sup>۲۷۹) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۲۰ ، الا أن أبن عذاری یذکر أن أبا يزيد عاد الى المهدية وحاصرها بعد هزيمته عن سوسة ، ( البيان ، ١ ص ٢١٩ ) .

۲۸۰) ابن الآبار ، الحلة ، ۲ ص ۳۹۰ ، ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۸۰) Provinçal, Histoire, Vol. 2, P. 104; La Politica, P. 372 ، انظر ، ۲۳۰

جاءت الانباء الى المنصور بالله بهزيمه أبى يزيد ورحيله عن سلوسه ، فعفد العزم على المروج بنفسه القصاء على هده التوره ، وترك المهديه في احر شوال سنه ٢٣٦ ه / مايو ٢٤٦ م (٢٨١) ، بعد أن استخلف مولاه جودر (٢٨٢) ، على العاصمه وسائر البلاد وأعطاه مفاتيح بيت المال (٢٨٣) ، ونزل بجيشه غربى القيروان (٢٨٤) ، وأمن أهلها وعما عنهم لما كان منهم من طرد أبى يزيد عن مدينتهم (٢٨٥) ، وحفر خندقا حول معسكره (٢٨٢) ، وأرسل أبو يزيد سرية من جيشه يتصسون الأخبار ، وعلم المنصور بالله خبرها فأرسل جيشا القضاء عليها ، فكمن بعض أصحاب أبى يزيد ، والتقى الباقون مع جيش المنصور بالله ، وانهزموا أمامه يستدرجونه ، وخرج الكمين عليهم ، فهزموا جيش المنصور بالله ، وانهزموا أمامه يستدرجونه ، وخرج الكمين عليهم ، فهزموا جيش المنصور بالله وقتلوا الكثير منهم (٢٨٧) ، عادت الثقية الى أبى يزيد وأتباعه ، وخرج يريد استرداد القيروان ، وتعددت المعارك بين الفريقين ،

<sup>(</sup>۲۸۱) ابن الآبار ، الحلة ، ۲ ص ۳۸۸ ، المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۲۰ ۰ (۲۸۲) وجوذر هذا عمل فی خدمة الخلیفة الفاطمی المهدی ، وکان بیدیه اموال وامر قصر المهدی ، وقد قلده المهدی الفاطمی هذا المنصب لعلمه باخلاص جوذر فی طاعتهم ۰ وقد خدم جوذر من الخلفاء الفاطمین المهدی والقائم بامر الله والمنصور بالله والمعز ، کتاب زهر المعانی ، ص ۷۰ – ۷۱

<sup>(</sup>۲۸۳) الجوذري ، سيرة ، ص ٤٤ ٠

<sup>(</sup>۲۸٤) ابن حوقل ، صورة ، ص ۷۶ ٠

<sup>(</sup>٢٨٥) ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٨٨ ٠

۲۸٦) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٣٠

<sup>(</sup>۲۸۷) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٦ ، لقد استخدم ابو يزيد الكمائن في كثير من معاركه مع الفاطميين ، وعمل الكمين عرف به فرسان زناتة الذين اعتمدوا في حروبهم على سرعة الكروالفر ، فقد استطاع خالد بن حميد الزناتي هزيمة كلثوم بن عياض القشيرى بالكمين سنة ١٢٣ ه ، وحاول ابو قرة اليفرني الزناتي استدراج الاغلب بن سالم والى العباسيين على افريقية سنة ١٤٨ ه ، فهرب أمامه ، وعمل محمد بن خرر أمير زناتة المغرب الأوسط على تنفيذ فكرة الكمين في حروبه مع عبيد الله المهدى ، انظر قبله ،

وكانت الحرب سجالا بينهما (٢٨٨) ، وفشل أبو يزيد في استرداد القيروان لاستماتة أهلها في الدفاع عنها الى جانب المنصور بالله الفاطمي (٢٨٩) .

رحل أبو يزيد عن القيروان اخسر ذى القعدة سنة ٢٩٣٨ / يوليسه ١٩٤٩ م ، بعد أن رأى امتناعها عليه (١٩٥٠) ، وأرسل الى المنصور بالله في حرمه وعياله الذين تركهم بالقيران ، على أن يدخل في طاعته بعد أن يؤمنه هو وأصحابه فأجابه المنصور بالله الى مطالبه ، ولكن أبا يزيد أعاد الكرة على القيروان في المحرم سنة ٣٣٥ ه / أغسطس ٢٤٦ م ، فهزمه المنصور بالله وقتل كثيرا من أنصساره (٢٩١) ، وما أن وصل المدد الى المنصور بالله حتى عقد العزم على القضاء على الثوار ، وخرج الى لقاء أبى يزيد وعلى ميمنته أهل القيروان ، وعلى ميسرته كتامة ، وهو وعبيدة وخاصتة في القلب (٢٩٢) ، والتقى الجمعان في سابع المحرم سنة ٣٣٥ ه / التاسع من أغسطس ٤٤٦ م ، فكانت الهزيمة المحرم سنة ٣٣٥ ه / التاسع من أغسطس ٤٤٦ م ، فكانت الهزيمة يحاول استردادها ثانية ، وعرفت هذه الموقعة القيروان نهائيا ، ولم يحاول استردادها ثانية ، وعرفت هذه الموقعة الفاصلة عوقعة يدوم الممعة (٣٩٤) ، وفير على أثرها القيروان نهائيا ، ولم

<sup>(</sup>۲۸۸) ابن الأثير ، الكامل ، ۸ ص ۱٥٦ ، ويذكر ابن الاثير تفاصيل كثيرة عن هذه المعارك وهي الى الأسطورة القرب ، ويردد المقريزى وابن الخطيب القوال ابن الأثير ، ( التعاظ ، ص ١٢١ ، اعمال الاعلام ، ٣ ص ٥٤ ) ٠

<sup>(</sup>۲۸۹) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱٦ .

<sup>(</sup>۲۹۰) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٣ ٠

<sup>(</sup>۲۹۱) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۲۲ ٠

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>۲۹۳) الجوذرى ، سيرة ، ص ٤٤ – ٤٦ ، ويورد الجوذرى نص رسالة المنصور الى مولاه جوذر بعد انتصاره على أبى يزيد فى هذه الموقعة ، وبها وصف المعركة ، ( انظر ، الملاحق ) ، الا أن ابن الأثير والمقريزى يذكران أن هذه الموقعة كانت فى منتصف المحرم من سنة ٣٣٥ ه ، ( الكامل ، ٨ ص ١٥٦ ، اتعاظ ، ص ١٢٢) .

<sup>(</sup>۲۹٤) ابن خادون ، العبر ، ۷ ص ۱٦ ، المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۲۲ .

لم يمهل المنصور بالله أبا يزيد حتى يسترد أنفاسه ، فاستخلف على القيروان مداما الصقلى (٢٩٥) ، وطارد أبا يزيد الذي ضرب الحصار حسول باغايسة اولكنسه ترك حصارها حين علم بقدوم المنصور باللسه اليه ، وأراد أبو يزيد أن يتحصن بغيرها ، فكان المنصور بالله يسبقه الى كل مدينة يقصدها (٢٩٦) • وما أن وصل المنصور بالله الى مدينة طبنة (۲۹۷) التي تبعد عن باغاية بأربعة مراحل (۲۹۸) ، حتى وصلته رسل محمد بن خرر \_ أمري مغراوة الزناتية والمغرب الاوسط ، والذي كان من أعيان أصحاب أبي يزيد \_ بالاستعداد لمساندته ، فأكسرم المنصور بالله رسله ، وكتب اليه باقتفاء أثر أبى يزيد (٢٩٩) ووعده بعشرين حملا من المال اذا ما قبض عليه (٣٠٠) ،الا أن معبد ابن خــزر الزناتي ــ أخ محمــد بن خزر أمير مغراوة ــ أبى التخلى عن أبى يزيد ، وظل على مساندته في بعض مغراوة الزناتية حتى نهاية ثورته (٣٠١٦) • والغالب على ألظن أن محمد بن خرر الزناتي تخلي عن أبى يزيد الزناتي بعد أن أيقن من هزيمته - وبخاصية أنه ليس من عصبيت القريبة ، وليس على مذهب النكاري \_ وهو ما عبر عنه جوتييه « بان زناتة المغرب الأوسط انسمبت من مساندة أبي يزيد في

<sup>. (</sup>٢٩٥) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢٩٦) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٣ \_ ٤٤ .

<sup>(</sup>۲۹۷) عنها ، انظر ، یاتوت ، معجم البلدان ، ٦ ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>۲۹۸) الادریسی ، نزهة ، ۳ ص ۲۷۷ ۰

<sup>(</sup>۲۹۹) الأزدى ، اخبار الدول المنقطعة ، ورقة ٤٥ ، انظر ، Gautier, Op. Cit., P. 384

<sup>(</sup>۳۰۰) ابن خادون ، العبر ، ۷ ص ۲٦ ، ۲٦ ، وينفرد ابن حصاد باخبار لم يذكرها غيره بأن محمد بن خزر الزناتى ارسل الى المنصور بالله الفاطمى بأنه اقام دعوته بأعماله ، وسأله أن يبعث اليه بالخطبة والسكة ، ليضربها على اسمه ، فبعث اليه المنصور بالله ما طلب ، ثم كتب المنصور بالله الى زناتة بالاغارة على بعض انصار ابى يزيد ففعلوا ، ( اخبار بنى عبيد ، ص ٣٠ ) ، وما ذكره ابن حماد لايحتاج الى تعليق اذ كان اسماعيليا شيعيا ومن قبيلة صنهاجة ،

<sup>(</sup>٣٠١) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٦ ٠

الوقت المناسب » (٣٠٢) .

بعد أن تخلت معراوة الزناتية ، وزعيمها محمد بن خرر عن أبى يزيد ، لم يعد معه سوى أهل عصبيته من بنى يفرن ، والبطون الزناتية التى أخذت بمذهبه ، ففر يعتصم ببنى برزال الزناتين الذين دانوا بمذهب النكار (٣٠٣) ، وكانوا أهل بأس ونجده (٣٠٤) ، فاجتمعوا اليه وكمن بهم فى طريق المنصور بالله حتى يأخذه على غرة ، ولكن المنصور بالله الذى فطن الى طريقة أبىيزيد فى عمل الكمائن ، المنصور بالله الذى فطن الى طريقة أبىيزيد فى عمل الكمائن ، عدر جيشه فى الوقت المناسب ، وهزم أبا يزيد (٥٠٣) ، وهى المعركة التى عرفت بموقعة قصور الحيتان (٣٠٠) ، وفر أبو يزيد الى جبل سالات مضارب بنى برزال الزناتين (٣٠٠) وغيرهم من البطسون الزناتية (٣٠٠) ، فلم يستطع المنصور بالله مطاردته لوعورة الجبال ، وقلة الزاد (٣٠٨) ، وعاد الى بلاد صنهاجة (٣٠٠) ،

ومن الواضع أن زيرى بن مناد وقومه صنهاجة لم يشاركا الفاطميين فى القضاء على ثورة أبى يزيد منذ أن أمدوا القائم بأمر الله الفاطمى بالمؤن والفرسان أثناء عصار المهدية وحتى خروج المنصور

Le passé de L'Afrique du Nord, P. 394 (٣٠٢) أنظر ،

<sup>(</sup>٣٠٣) ابن حيان ، المقتبس ، ص ١٩٢ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص٥٣

<sup>(</sup>۳۰٤) نفسه ، ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ۰

<sup>(</sup>٥٠٥) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٧ ٠

<sup>(</sup>٣٠٦) الجوذرى ، سيرة ، ص ١٢٧ ، وقد انشد المنصور بالله بعد انتصاره في هذه المعركة ٠

ارونى فتى يغنى غنائى ومشهدى اذا رهج الوادى لوقع الحوافر انا الطاهر المنصور من نسل أحمد بسيفى أقد الهام تحت المغافر ، نفس المصدر والصفحـــــة

<sup>(</sup>۳۰۷) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۲۷ ۰

<sup>(</sup>٣٠٨) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٤ ، ٧ ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>٣٠٩) المقريزي ، اتعاظ ، ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٣١٠) أبو الفدا ، المختصر ، ٢ ص ٩٢ ، ابن أبى دينار ، المؤنس ،

ص ۷٤ ٠

باللــه لمطاردة أبى يزيد ، وما أن اســتعصى على المنصور باالــه القبض على أبى يزيد لو عورة المنطقة التى لجأ اليها أبو يزيد ، حتى كاتب زيرى ابن مناد الصنهاجى ، « وبعث اليه أموالا جمة ، ومن الذهب والتحف والطرف ما استمال به النفوس ، واستلان به القلوب » (٣١١) ، لأن زيرى بن مناد كان على عـداء مع قبيلة زناتة ، وقــام بالاغارة على مضاربها بافريقية والمغرب الأوسط (٣١٢) ومن الضرورى أنه كان يعرف المنطقة التى لجـأ اليها أبو يزيـد ، فأراد المنصور بالله الاستعانة به فى مطاردة أبى يزيد ، وبالفعل انضم زيرى بن مناد فى عساكر صنهاجة الى المنصور بالله « فأفاض عليه وعلى كافة صنهاجة الواصلين معه الأموال ، افاضــة استسلم بها قلوبهم ، وصفت نياتهم ، وخلصت طوياتهم » (٣١٣) .

فى الوقت الذى انضم فيه زعيم صنهاجة وقومه الى المنصور بالله تخلى فيه بنو كملان عن أبى يزيد وطلبوا الأمان من المنصور بالله فأمنهم (٣١٤) ، الا أن المنصور بالله أصابه المرض ، واشتد عليه حتى يئس من نفسه (٣١٥) ، واستمر مرضه لمدة شهرين ، وعميت عليه أخبار أبى يزيد ، وعزم على السير الى تاهرت (٣١٦) ، لاستردادها من أيدى زناتة المغرب الاوسط الذين استغلوا فرصة انشامال الفاطمين بثورة أبى يزيد الزناتي واستولوا على تاهرت وطردوا واليها الفاطمي في بمادى الآخرة سنة ٣٣٧/ يناير ٥٤٥ م (٣١٧) ، وبلغ أبا يزيد ما اعتزمه المنصور بالله فضرب الحصار حول مدينة المسيلة ، بيد أن المنصور بالله المنصور بالله

<sup>(</sup>۳۱۱) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۲۷ ۰

<sup>(</sup>٣١٢) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٤ ، انظر ،

Cherbonneau, Op. Cit., P. 485

<sup>(</sup>۳۱۳) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۲۹ ۰

<sup>(</sup>٣١٤) ابن خلدون، العبر ، ٧ ص ١٦٠

<sup>(</sup>٣١٥) النعمان ، المجالس ، ٢ ورقة ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣١٦) ابن حماد ، اخبار بني عبيد ، ص ٢٩٠

<sup>(</sup>۳۱۷) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۸ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲٦ ۰

لم يمهله وكر راجعا اليه وأزاحه عنها فى رجسب سنة ٣٣٥ ه لا ينايسر ١٩٤٧ م (٣١٨) ، لأن مدينة المسيلة كانت ذات أهمية خاصة بالنسبة الى المنصور بالله فى تلك الظروف ، فقد كان بها الطعام مخزونا منذ بنائها ، وكانت عساكره تستمد منها الاقوات وتمتاد ، لانها لم يكن فى تلك المنطقة مدينة سواها (٣١٩) .

هرب أبو يزيد الى بلاد كيانة (٣٢٠) ، وعاد المنصور بالله الى المسيلة ، ووجه أحد قهواده الى سطيف لاستنفار كتامه و آخر الى ميلة (٣٢١) لنفس الغرض (٣٢٢) ، وما أن جاءته الامدادات حتى خرج لمطاردة أبى يزيد فى شعبان سنة ٣٣٥ه / مارس ١٩٤٧م ، ودارت رحى معركة أبلت فيها صنهاجة وزعيمها زيرى بن مناد أحسن البلاء ، وكانت غاية زيرى بن مناد الصنهاجي قتل أبى يزيد ، الا أن استماتة أصحاب أبى يزيد فى الدفاع عنه ، وقفت حائلا أمام تصميم زيرى (٣٢٣) ، وتقهقر أبو يزيد الى قلعة بجبل كيانة (٣٢٤)، على بعد اثنى عشر ميلا من المسيلة (٣٢٥) ، ليتحصن بها من مطارديه ،

(۳۱۸) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۲۳ ۰

<sup>(</sup>۳۱۹) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ، ٦٠ ، ابن حماد ، أخبار بني عبيد ، ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>۳۲۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۲۰ ، انظر ، اقبال ، دور قبیلة كتامة ، ص ۹۹ ۰

<sup>(</sup>۳۲۱)وهی مدینه صغیرة باقصی افریقیه بینها وبین بجابة ثلاثة ایسام وبینها وبین قسینطینه یوم واحد ، واهلها من قبیله کتامه ، یاقهوت ، معجم البلدان ، ۸ ص ۲۲۲ - ۲۲۷ .

<sup>(</sup>۳۲۲) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۳۰

<sup>(</sup>٣٢٣) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٧ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣٢٤) الجوذرى ، سيرة ، ص ٤٨ ، التجانى ، رحلة ، ص ٣٢٧ ، انظر ، O'leary, Op. Cit., P. 91 ويذكر الفعمان أن المفصور بالله أرسل الى أبى يزيد وأصحابه بالامان وهو محاصر لهم بقلعة كيانة ، فردوا رسالته ، ( المجالس ، ٢ ورقة ٥١٥ ) ٠

<sup>(</sup>۳۲۵) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۱۳ .

ولم يستطيع المنصور بالله اقتحام القلعة ، فأضرم النيران فى الشعراء الميحطة بها ، ثم اقتحمها جند المنصور بالله وحاول أبو يزيد الهرب ، فوقع مثخنا بالجراح فى قبضة جند المنصور بالله (٣٢٦) ، فحملوه الى المنصور بالله لخمس بقين من المحرم سنة ٣٣٦ ه / السابع عشر من أغسطس ٩٤٧ م ، فسجد المنصور بالله لله شكرا (٣٢٧) .

وكان أبو يزيد أرسل ابنه أيوب الى عبد الرحمن الناصر لدين الله خليفة الأندلس ، فوصل الى قرطبة فى ربيع الأول سنة ٣٣٥ ه / اكتوبر ٩٤٦ م ، فأحسن الناصر لدين الله استقباله وأنزله قصر الرصافة (٣٢٨) ، وظل أيوب فى ضيافة الناصر لدين الله حتى جاءته رسل أبى يزيد ، أثناء حصاره لمدينة المسيلة ، يتعجل ارسال المسدد الذى جاء أيوب الى الناصر لدين الله من أجله ، فتعلل الناصر لدين الله ووعدهم خيرا ، وأجل امداد أبى يزيد حتى يرى نتيجة ثورته (٣٢٩) ، ويبدو أن رأى الناصر لدين الله استقر فى النهاية على امداد أبى يزيد المساعدة ، اذ يذكر البعض أن الناصر لدين الله الأموى أرسل بالمساعدة ، اذ يذكر البعض أن الناصر لدين الله الأموى أرسال أسطوله بقيادة ابن رماحس لمساندة أبى يزيد ، وتقهقره أمام قوات الفاطمين ، فعاد ثانية الى الأندلس ٢٣٠٠٠) ،

وبعد أن قبض على أبى يزيد ، ظل فى الاسر أياما ، ثم كانت وفاته فى آخر المحرم سنة ٣٣٦ ه / ٢٢ أغسطس ٩٤٧ م ، من أثـر ما أصيب

<sup>(</sup>۳۲۹) ابن خلکان ، وفیات ، ۱ ص ۷۷ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱٦ ۰

<sup>(</sup>۳۲۷) ابن ظافر ، اخبار ، ص ۱۸ ، ابن خلکان ، وفیات ، ۱ ص ۷۷ ۰ (۳۲۸) ابن الآبار ، الحلة ، ۲ ص ۳۹۰ ، ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۳۰ ، انظر

Provinçal, Histoire, Vol. 2, P. 104; La Politica, P. 372.

<sup>(</sup>٣٢٩) نفس المصدر والصفحة

<sup>(</sup>۳۳۰ أنظر ،

Ency. of Isl. (Art Abu-Yazid), 2ed, V. 1, P. 163

به من جراح (٣٣١) ، ومثل المنصور بالله بجثته بعد موته (٣٣٣) ، اذ أمر بسلخ جلده وحشوه تبنا أو قطنا ، واتخذ له قفصا أدخله فيه مع قردين يلعبان عليه ، وطيف به من جبال صنهاجة بالمفرب الأوسط حتى المهدية ، ثم صلب على سور المهدية حتى نسفتلا الرياح (٣٣٣) ، وكان المنصور بالله قد أمر بارسال الكتب الى جميع عماله ببلاد شالى أفريقيا بانتصاره على أبى يزيد ، وبما أفاء الله عليه من فتح (٣٣٤) ، وجاءت الوفود الى المنصور بالله مهنئين ، والشعراء مادمين بالقضاء على ثورة أبى يزيد (٣٣٥) .

وبذلك أخفقت ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد الزناتى بعد أن حقـق الكثير من الانتصارات على الفاطميين ، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من القضاء على خلافتهم ، اذ استولى على كل افريقية فيما عدا المهدية عاصمـة الخلافة الفاطميـة (٣٣٦) ، وبلغ الخطر الزناتى على الفاطميين أقصى مداه (٣٣٧) ، ولكن حالت عوامل عـدة دون تحقيق الهدف ، ومن المحقق أن استبسال كتامة وصنهاجة في الدفاع عن الفاطميين كان من

<sup>(</sup>٣٣١) ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٨٨ ، ويذكر رزق الله منقريوس ، أن الذى قتل أبا يزيد هو أحد أصحابه ، ثم أحضر رأسه الى المنصور بالله ، ( دول الاسلام ، ١ ص ٣٢٧ ) ، وربما خلط بين أبى يزيد وابنه فضل ، انظر ، بعده ٠

<sup>(</sup>۲۳۲) ابن الخطيب ، ٣ ص ٥٤ ، ابن خلدون ، ٤ ص ٤٤ ، التجانى ، رحلة ، ص ٣٢٨ ٠

<sup>(</sup>٣٣٣) ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٨٩ ، التجانى ، رحلة ، ص ٣٢٨ ، ابى دينار ، المؤنس ، ص ٦١ ، مع اختلافات بسيطة فى التفاصيل ، أما ابن عذارى فيذكر أن أبا يزيد وضع فى قفص وهو مازال حيا ، وجىء به الى المنصور بالله بالمهدية ، فقتله وصلبه على باب المهدية ، ثم أمر بسلخه وحشو جلده قطنا وصلبه ، ( الديان ، ١ ص ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣٣٤) الجوذرى ،سيرة ،ص ٥١ ، أبو الفدا ، المختصر ، ٢ ص ٩٣ ٠ (٣٣٥) ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٨ ، انظر ٠

Cherbonneau, Op. Cit., P. 498

<sup>(</sup>۳۳٦) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٣٣٧) انظر ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٧٩ .

أهم العوامل التى سببت فشسل زناتة فى اسقاط الخلافة الفاطمية ، وكان الخليفة الفاطمي المنصور بالله الذى قاد جيوش الخلافة بنفسه ، واشترى ولاء صنهاجة وعجيسة من البرانس بمسا أغدقه عليهم من أموال (٣٣٨) ، سببا فى القضاء على الثورة ، وقتل زعيمها الذى التفت حوله بطون زناتة افريقية .

وتحامل غالبية المؤرخين من سسنة ومتعاطفين مع العلويين وشيعة على أبي يزيد ، فاتهمه ابن الأثير وابن الخطيب وغيرهما ، بأن مذهبه كان تكفير أهل السنة ، وأنه كان يستحل دماء وأموال المخسالفين لمذهبه (٣٤٠) ، كما كان يستحل نساءهم وأعراضهم (٣٤٠) ، وأنه كلما دخل بلدا قتل الرجال وسبى النساء والاطفال ، وقطع الأعضاء وبقر البطون (٣٤١) ، وأنه ترك جنده يقتلون وينهبون القيروان بعد أن استولى عليها حتى خربت (٣٤٢) ، ويردد المتعاطفون مسع العلويين من المؤرخين ذلك (٣٤٣) ، أما مؤرخو الشيعة فمن الطبيعي أن يرددوا نفس الاتهامات بل ويزيدوا عليها ، فهو في نظرهم مارق عن الدين (٤٤٣)، وتخلى عن المبادىء التي ثار من أجلها (٣٤٥) ، وكان يعمل من رءوس

<sup>(</sup>۳۳۸) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۲۷ ، ۲۹ .

<sup>(</sup>۳۳۹) الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ، اعمال الاعلام ، ٣ ص ٥٣ \_ ٥٥ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣٤٠) ابن عذاری ، البیان ، ١ ص ۱۹۳ ، التجانی ، رحلة ، ص ٣٢٨ ٠ (٣٤٠) التجانی ، رحلة ، ص ٢٥ \_ \_ ٢٥ \_ . ٢٦ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٢٥ \_ ٢٦ ، ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣٤٢) ابن الأثير ، الكامَل ، ٨ ص ١٥١ ٠

<sup>(</sup>٣٤٣) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٠ ، ويضيف ابن خلدون ان ابا يزيد كان يجاهر بالمحرمات ، ( نفسه ص ٤٢ ) ٠

<sup>(</sup> ۱۹۱۵) اذ يذكرون أنه كان يرى الجمع بين الأختين بملك اليمين ، ( ابن حماد ، أخبار بنى عبيد ، ص ٢٠ ) ، ويفض الاخوة الابكار في فراش واحد ، ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٦٥ - ٢٦٦ ، كتاب زصر المعانى ، ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>٣٤٥) ابن حوقل ، صورة ، ص ٩٤ ، ابن حماد ، اخبار بنى عبيد ، ص ٢٠ ٠

المقتلى أكواما ويأمسر المؤذنين بالأذان عليها (٣٤٦). •

وليس من شك فى تجنى هؤلاء المؤرخين على آبى يزيد ، ويستشف ذلك مما ذكروه من أخبار عنه ، فقد تعلم القران وعلمه (٣٤٧) ، ودرس الفقه ومذاهب الأباضية المختنفة حتى رأس فى الفتيا (٣٤٨) ، وكان من مشاهير حملة العلم فى البربر (٣٤٩) ، وأحد أثمة الأباضية النكار (٣٥٠) ، بل تفرد بامامة الأباضية النكارية فى عصره (٢٥١) ، والمذهب الأباضي أقرب المذاهب الأسلامية لأهل السنة (٣٥٢) ، اذ أنه لا يستحل الدماء والأموال والفروج لمخالفيهم ، وليم يستحلوا من أموالهم سوى الخيل والسيلامية فترد الى أصحابها (٣٥٣) ، كما أن الخوارج على وجه العموم مشهورون بالزهد ، أصحابها (٣٥٣) ، كما أن الخوارج على وجه العموم مشهورون بالزهد ، فقد خرج غضبا لله (٣٥٥) ، وكان أبو يزيد مثالاً لهم (٣٥٥) ، فقد خرج غضبا لله (٣٥٠) ، ولم يكن يلبس الا الخشن من الصوف ، فقد خرج غضبا لله (٣٥٠) ، وكرس حياته لدعوته ، فكان مثالاً ولا يركب الإحمارا (٣٥٧) ، وكرس حياته لدعوته ، فكان مثالاً

<sup>(</sup>٣٤٦) ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٦٦ ٠

<sup>(</sup>۳٤۷) المتريزي ، اتعاظ ، ص ۱۰۹ ٠

<sup>(</sup>٣٤٨) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٠٥

<sup>(</sup>٣٤٩) نفس المصدر والصفحة ٠

<sup>(</sup>٣٥٠) ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢١٦ ، السطر الأخير ٠

<sup>(</sup>٣٥١) ابن حيان ، المقتبس ، ص ١٩٢ ٠

<sup>(</sup>۳۵۲) انظر ، محمود اسماعیل ، الخوارج ، ص ۲۲ ، مغربیات ، ص ۷۸ ۰

<sup>(</sup>٣٥٣) البغدادى ، الفرق بين الفرق ، ١ ص ٨٢ ، انظر ، البشبيشى ، الفرق الاسلامية ، ص ٤٧ ـ ٤٩ ٠

<sup>(</sup>٣٥٤) انظر ، العبادى ، فى التاريخ العباسى والفاطمى ، ص ٢٣٣ ، البشبيشى ، نفس المرجع ، ص ٥٢ ٠

<sup>(</sup>٣٥٥) اذ كان أبو يزيد كثيرا ما يتمثل قول الشاعر ٠

اذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر

<sup>(</sup> ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۲۱ ) ٠

<sup>(</sup>٣٥٦) الأزدى ، أخبار الدول المنقطعة ، ورقة ٤٥ ، النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٣٥٧) نفس المصادر والورقات ، انظر ، Gautier, Op. Cit., P. 382

للرجل العظيم (٣٥٨) ، فقد أخذ نفسه بالاحتساب على الناس والولاة وجباة الضرائب في أعمالهم وأفعالهم حتى صار له جماعه يعظمونه قبل القيام بثورته (٣٥٩) ، وقام بتورته وهو في سن الشيخوخة وبعد أن بلغ الستين من العمر (٣٦٠) ، ولم يكن شابا كما ذكـر البعض (٣٦١) ، وقد أعطى أبو يزيد ، الذي عرف بشيخ المؤمنين (٣٦٢)، الكثير من المدن التي فتحها الامان ، ولم يلجاً الى أساليب البطش الاحين تمردت عليه هذه المسدن ، وانضمت الى خصومة (٣٦٣) ، وهذه طبيعة الحرب ، فما فعله الجيش الفاطمي في أنصار أبي يزيد بعد أن استردوا مدينة سوسة في أول عهد المنصور بالله ، يفوق في قسوته كل ما وصف به أبو يزيد من بطش بالمدن ، ومما يدحص أقوال المؤرخين عن استباحة أبى يزيد لمدينة القيروان بعد أن استولى عليها من أيدى الفاطميين ، انضمام فقهاء القيروان اليه بعد استيلائه على المدينة، وخروجه لمحاربة الفاطميين ، واثارتهم لاهل القيروان بالخطب الحماسية ، لينضموا اليه في قتال الفاطميين ، وخروج أولياء القيروان وفقهائها معه وعلى رأسهم أبو العرب تميم المحدث المشهور (٣٦٤) ، الذي أسر وقتل في احدى المعارك مع الفاطميين (٣٦٥) ، ثم خروج وفد من أهل

Provinçal, Histoire, Vol. 2, P. 103; Le Tourneau, Op. (ToA) Cit., P. 123

<sup>(</sup>۳۰۹) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٠ ، المقريزي ، اتعاظ ، ص ١٠٩ .

Ency. of Isl. (Art ، ۱۹ ص عبید ، من اخبار بنی عبید ، ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۱۹ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، Abu-Yazid), 2ed, Vol. 1, P. 163

بونار ، المغرب العربي ، ص ١٧٠ ٠ (٣٦١) انظر ، النصولي ، الدولة الأموية ، ١ ص ١١٧ ٠

<sup>(</sup>۲۱۱) انظر ، العصولي ، الدوله الامویه ، ۱ ص ۱۱۷ . (۳۱۲) ابن خلکان ، وفیات ، ۱ ص ۷۷ ، النویری ، نهایة ، ۲٦ ورقة

٣٦ ، انظر ، العبادى ، سياسة الفاطميين ، ص ٢٠١ ٠

<sup>(</sup>٣٦٣) أنظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣٦٤) الدباغ ، معالم ، ٣ ص ٤٤ ، ٧٥ ، أنظر

Idris, Op. Cit., PP. 81 - 82

<sup>(</sup>٣٦٥) أنظر ، بروكلمان ، تاريخ الادب العربي ، ٣ ص ٧٩ ٠

القيروان وعلى رأسهم تميم بن أبى العرب الى الناصر لدين الله الاموى خليفة الاندلس يطلبون منه مد يد العون والمساعدة الى أبى يزيد (٣٦٦) ، كما أن شاعر القيروان أبا القاسم محمد بن عبد الله الفزارى نفسه مدح أبا يزيد (٣٦٧) .

وقصارى القول ، علينا ان نضع فى الاعتبار « ان المنتصر دائما صاحب الحق ، وصاحب الصورة المشرفة ، بينما الويل للمغلوب » (٣٦٨) ، ومما لا شك فيه آنه لو قدر لثورة ابى يزيد مفلد الزناتى النجاح ، لصار هو من مشاهير التاريخ (٣٦٨) .

وقد حاول فضل بن أبى يزيد الاستمرار بالثورة التى بدأها أبوه وراح صحيتها ، فعمل على استنفار بطون زناته ، وذهب الى شيخى بنى واسين الزناتيين أبى القاسم وأبى خزر يستنصرهما ، فرفضا الانضمام اليه (٣٧٠) ، لما كان بين القبيلتين الزناتيتين من حروب وشارات قديمة (٣٧١) ، الا أن معبد بن خزر انضم اليه فى بعض قومه معراة الزناتية ، وأغاروا على الميش الفاطمى فتصدى لهم زيرى بن مناد فى عساكر صنهاجة ، واستطاع ردهم على أعقابهم (٣٧٢) ، ثم أرسل المنصور بالله الفاطمى جيشا بقيادة موليه شفيع وقيصر لمطاردة فضل بن أبى يزيد ومن معه من زناتة ، فظلوا على مطاردتهم حتى انقطع أثرهم (٣٧٣) ،

<sup>(</sup>٣٦٦) ابن عذاری ، البیان ، ۲۲۸ – ۲۲۸ ، انظر Provinçal Histoire, Vol. 2, PP. 103 — 104.

العربي ، ٢ ص ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>٣٦٧) الدباغ ، معالم ، ١ ص ٢٢ ، انظر ، بروكلمان ، تاريخ الادب العربي ، ٢ ص ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>٣٦٨) انظر ، ماجد ، العصر العباسى الاول ، ١ ص ٢٩٦ · Fournel, Op. Cit., P. 275

<sup>(</sup>۳۷۰) الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٤٦ ٠

<sup>(</sup>۳۷۱) الشماخي ، السير ،ص ٣٥٥ - ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣٧٢) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>٣٧٣) نفس المصدر والصفحة ، انظر ، شعيرة ومحمد حسين ، محققا ،

سىيرة جوذر ، ص ١٨٠ ٠

وما ان عاد الجيش الفاطمى حتى عاد فضل ومن معه من زناتة ثانية يغيرون على حورة قسطيليه ، فخرج المنصور بالله الفاطمى بنفسسه فى جيس عظيم ليرهبهم ، فتوغلوا فى الصحارى هربا من مواجهته ، وظلوا بها حتى عاد المنصور بالله بجيشه الى القيروان(٣٧٤)، تم عاد فضل من جديد الى جبل أوراس ، وضرب الحصار حول مدينة باغايه ، الا أن بعض أصحابه غدروا به وقتلوه ، وخملوا رأسه الى المنصور بالله ، فطيف برأس فضل فى القيروان (٣٧٥) ، وعاد المنصور بالله الى المهدية مطمئن البال فى رمضان سنة ٣٣٦ ه / مارس ٨٤٨ م (٣٧٦) ،

وبعد ان عدد ايوب بن ابى يزيد من قرطبه وبعد مقتل اخيسه فضل عمل على اتارة عصبيته من بنى يمرن للاخد بتار زعيمها ، ولكنه اغتيل قبل أن يتم مهمته ، اد اعتاله عبد الله بن بكار اليفرنى ، وقدم رأسه الى المنصور بالله تقربا اليه (٣٧٧) ، وتتبع المنصور باللسه الفاطمى بطون زناتة بافريقية ، وبخاصه بنى يفرن الزناتيين ، بالسطوة والقهر ، وانزال العقوبات بالأنفس والأموال (٣٧٨) ، ولم تستطع بطون بنى يفرن بافريقية أن تتكاتف سويا أمام هذا الخطير المشترك ، فلم تصمد طويلا أمام هجمات المنصور بالله وصنهاجة ، لأنهم كانوا يعيشون متفرقين وغير مترابطين ، وليس تحت سقف خيمة واحدة مثل مغراوة الزناتية على حد تعبير جوتييه (٣٧٨) ، ولم يفلت عبد الله بن بكار من قصاص زناتة اذ استطاع الخير بن محمد بن خزر زعيم مغراوة بالمعرب قصاص زناتة اذ استطاع الخير بن محمد بن خزر زعيم مغراوة بالمعرب الأوسط القبض عليه وأرسله الى يعلى بن محمد اليفرني زعيم بنى يفرن

۲۷۵) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٥٥ ٠

<sup>(</sup>۳۷۵) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۳۸ .

<sup>(</sup>۳۷٦) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ١٥٨ ، الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة

<sup>(</sup>۳۷۷) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۳۲ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۷ ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۳۹ ۰

<sup>(</sup>۳۷۸) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۷ ، ۲۳ ۰

<sup>(</sup>۳۷۹) انظر ، Le Passé, P. 388

الزناتيين بالمعرب الاوسط للثار منه (٣٨٠) ٠

لقد كان فشك ثورة أبى يزيد الزناتى ، انهيارا لبطون زناتة بافريقية (٣٨١) ، ولكنها اعطت الفرصة لزناته المعرب الأوسط لاستعادة سلطانها عليه ، فما أن شعل الفاطميون بثورة أبى يزيد حتى خرجت معراوة الزناتية يقودهم الخير بن محمد بن خزر وآخوه وعمه ، وبنو يفرن يقودهم زعيمهم يعلى بن محمد اليفرنى الى تاهرت واستولوا عليها عنوة (٣٨٢) وآخرجوا منها واليها الفاطمى في جمادى الآخرة سنة ٣٣٣ ه / يناير ٥٤٥ م (٣٨٣) ، وآرسل زعيم مغراوة الخير بن محمد بن خزر بالنصر الى خليفة الأندلس عبد الرحمن الناصر نكاية في الفاطميين ، وأقام الخطبة على منابر تاهرت باسم الناصر الأموى (٣٨٤) ، ليتخذ حكمه صفة المشروعية ، فعقد الناصر الأموى لزعيم مغراة على تلمسان وأعمالها ، ولزعيم بنى يفرن على والأقصى كلية على طاعة الفاطميين ، وخطب للناصر الأموى على المنابر والأقصى كلية على طاعة الفاطميين ، وخطب للناصر الأموى على المنابر ما بين تاهرت وطنجة (٣٨٠) ، اذ كان أمراء الادارسة بالمغرب الأقصى خلعوا طاعة الفاطميين ، وأعلنوا ولاءهم لخليفة الأندلس (٣٨٧) ،

( م ١٦ - زناتة والخلافة الفاطمية )

<sup>(</sup>۳۸۰) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۳۲ ، ویبدو ان عبد الله بن بکار هذا لم یکن من علیه القوم اورؤساء بنی یفرن ، بل کان فردا عادیا من هذه المتبیلة الزناتیة ، اذ یذکر ابن عذاری ان امیر بنی یفرن یعلی بن محمد رفض ان یتنله اخذا بالثار لانه لیس کفء لعبده ، ودفع به الی رجل من البربر کان عبد الله بن بکار قتل ابنه ، فقتله به ، ( البیان ، ۲ ص ۲۳۲ – ۲۳۳) کان عبد الله بن بکار قتل ابنه ، فقتله به ، ( البیان ، ۲ ص ۲۳۲ – ۲۳۳) نظر (۳۸۱) انظر

<sup>(</sup>٣٨٢) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>۳۸۳) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۸

<sup>(</sup>۳۸٤) ابن عــذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣٨٥) ابن خلدون ، العير ، ٧ ص ٢٦ ، انظر ، O'leary, Op. Cit., p. 91

<sup>(</sup>۳۸٦) نفسه ، ص ۱۷ ۰

<sup>(</sup>۳۸۷) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۲۷ – ۲۲۸ ۰

ويبدو أن محمد بن خزر زعيم مغراوة الزناتيــة وأمير تلمسـان شعر بنفسه قوة بعد أن استولت زناته على المعرب الأوسط ، وبالفاطميين ضعفتًا بعد أن أنهكتهم ثورة أبي يزيد فعاد سيرته الاولى ، وأغسار على أراضى الخلافة الفاطمية المتاخمة للمعرب الأوسط سنة ٣٣٦ ه / ٩٤٧ م ، فقاد المنصور بالله الفاطمي جيشا بنفسه ، وخرج معه جنود صنهاجة وكتامة ، والتقى مع محمد بن خزر ومن معه من زناتة ، وتمكن من هزيمته ، واضطره الى التراجع (٣٨٨) ، والعالب على الظن أن هذه الموقعة التي انتصر فيها المنصور بالله الفاطمي على زناتة المعرب الأوسط كانت دافعا الى العمل على استرداد مدينة تأهرت من أيدى بنى يفرن الزناتيين ، فأعد العدة لذلك ، واجتمعت اليه عساكر صنهاجة يقودهم زيرى بن مناد ، ورحلوا الى تاهرت واستخلصوها من أيدى بنى يفرن الزناتيين قبل أن تنتهى سنة ٣٣٦ ه / ( ٩٤٧ - ٩٤٨ ) م (٣٨٩) ، وولى عليها المنصور بالله الفاطمي مولاه ميسورا ، الا أنه أساء السيرة مع أهلها فاستندعوا محمد بن خزر الزنساني وأبنه الخير ومن معهمسا من زناتة ليخلصوهم من سطوة الوالى الفاطمي ، ورجب زعيم معراوة بالفرصة وزحف على تاهرت في جمع كبير من زناتة (٣٩٠) ، والتقى الجمعان وكادت زناتة تخسر المعركة ، فكر فرسانها على ميسور ومن معه ، واستطاعوا هزيمة الجيش الفاطمي ، وأسر ميسور وكثير من أصحابه ، ودخل الخير بن محمد بن خزر مدينة تاهرت فى ذى القعدة سنة ١٣٧٨ ه / ابريل ٩٥٠ م (٣٩١) ، ثــم اضطرب أمــر تاهرت عــلى مغراوة الزناتية ، واستولى عليها يعلى بن محمد اليفرني زعيم بني يفرن من يد أبناء عمومته ، وظل واليا عليها حتى خرج جوهر قائد الفاطميين بحملته على المغرب الأقصى سنة ٣٤٧ ه / ٩٥٨ م (٣٩٢) .

<sup>(</sup>۳۸۸) ابن الأثير ، الكامل ، ۸ ص ۱۵۸ ٠

<sup>(</sup>٣٨٩) إبن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٥٥ ٠

<sup>(</sup>۳۹۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۸ ٠

<sup>(</sup>۳۹۱) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۳۳۲

<sup>(</sup>۳۹۲) ابن عداری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۸

ولم يحاول المنصور بالله استعادة المعرب الأوسط من أيدى زناتة ثانية ثانية النيسة ، واكتفى فى مناوئتهم بأن رماهم بزعيم صنهاجة ، فتحول الصراع بين زناتة والفاطميين الى صراع قبلى بين زناتة وصنهاجة ، وأغار زعيم صنهاجة على مضارب زناتة ، فحاصرت زناتة مدينة أشير قصبة زيرى بن مناد زعيم صنهاجة ، ودارت معارك عديدة بين القبيلتين قتل فيها كثير من الفريقين (٣٩٣) ، ويبدو أن هذه المعارك كانت اغارة من جند صهاجة على مضارب زناتة ، فيرد فرسان زناتة بالاغارة لتثسئر لنفسها ، أى أن معاركهم كانت من ذلك النوع من الصراع القبلى ، الذي تتحدد فيه غاية كل قبيلة في قتل فرسان القبيلة الأخسرى ، وتخريب مضاربها .

أما معبد بن خزر الزناتي الذي ناصر أبا يزيد ، ولم يتخل عنه وقت الشدة مثلما فعل أخوه محمد بن خرر زعيم معراوة ، شم ناصر فضل بن أبي يزيد حتى أغتيل فضل ، وقضى على ثورة أبي يزيد نهائيا (٣٩٤) ، فلم يعد الى مضارب قومه بالمعرب الأوسط ، وانما ظل يغير على أراضى الفاطميين ، ويفر الى الصحراء عندما تطارده قوات المنصور بالله الفاطمي ، حتى سقط أخيرا في الأسر ومعه ابنه ، واقتيدا الى المنصور بالله ، فطيف بهما في أسواق العاصمة ، ثم أمر المنصور بالله بقتلهما سنة ٣٤١ ه / ٣٥٠ م (٣٩٥) .

ولم تقف آثار ثورة أبى يزيد الزناتى على الفاطميين عند حدد خروج المعربين الأوسط والأقصى عن طاعتهم ، وخضوعهما لأمراء زناتة، وانما كانت لها نتائج أخرى على سياسة الفاطميين الخارجية والداخلية ،

<sup>(</sup>۳۹۳) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>٣٩٤) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣٩٥) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٥ ، ويذكر ابن خلدون في موضع آخر ان المنصور بالله استطاع القبض على محمد بن خزر زعيم مغراوة سنة ٣٤٠ ه ، وقتله ونصب راسه بالقيروان ، ( العبر ، ٧ ص ٢٦ ) ، الا أن محمد ابن خزر ظل على قيد الحياة حتى خلافة المعز الفاطمي الدي خلف المنصور بالله ، انظر ، بعده ٠

فقد كانت سببا فى توقف الحملات الفاطمية على مصر (٣٩٣) ، اذ استنفذت كل جهود الفاطميين ، « وجعلت خزائنهم خلوا من البيضاء والصفراء ، ولولاها لأتيح للفاطميين فتح مصر على أهون سبب» (٣٩٧) كما كان لها أثرها على اهتمام الفاطميين بالاسطول ، وحركة الفتح فى البحر المتوسط (٣٩٨) ، فتوقفت هجمات الفاطميين على السواحل الأوربية حتى سنة ٣٩٩ ه / ٥٠٠ م (٣٩٨) ، والغالب على الظن أن الأسطول الفاطمي توقف هو الآخر عن العمل ، وتوقفت خطوط التجارة بين الفاطميين والدول الأخرى ، مما حدا بالمنصور بالله الفاطمي وهو يطارد أبا يزيد من يرسل الى مولاه جوذر نائبه على المهدية يطلب منه صنع السيوف اليمانية والأفرنجية التي كانت مستعملة فى يزيد بدلا من السيوف اليمانية والأفرنجية التي كانت مستعملة فى غمالى أفريقيا الى ذلك الحين ، والتي كانت تستجلب من أفرنجة واليمن مع التجارات المتبادلة بينهما (٠٠٤) ،

ولأن الحياة الاقتصادية تتأثر بأقل الاحداث السياسية التى تحدث ذعرا فى النفوس (٤٠١) ، فمثل هذه الثورة كانت سببا فى أن تعطلت الزراعة وركدت حركة التجارة فى شهمالى أفريقيه ، هذا الى جانب ما خربته الحرب من المدن ، وما دمرت من المحاصيل ، وما قتل من الأنفس ، ولعل هذا الدمار واضمحلال الموارد فى شهمالى أفريقيا كانا سببا فى انضمام سهكان المدن الى الفاطميين والثورة على أبى يزيد ، لأنه كان عليهم أن يختاروا بين مساعدة الفاطميين لتحقيق الاستقرار والأمن ، أو يرتضوا الموت اذا ما استمسرت

<sup>(</sup>٣٩٦) أنظر ، ماجد ، ظهور ، ص ٩٨ ٠

<sup>(</sup>۳۹۷ انظر ، حسن ابراهيم ، عبيد الله المهدى ، ص ١٨٥٠ ـ ١٨٦ ، المعز لدين الله ، ص ٢٤ ٠

<sup>· (</sup>۲۹۸) انظر ما دیاب ، سیاسة الدول الاسلامیة ، ص ۱۰۰ ـ ۱۰۱ ·

<sup>(</sup>٣٩٩) انظر ، لويس ، القوى البحرية ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤٠٠) الجوذرى ، سيرة ، ص ٤٧ ، انظر ، شعيرة ومحمد حسين ، محققا ، سيرة جوذر ، ص ١٥٩ ـ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤٠١) انظر ، البراوى ، حالة مصر الاقتصادية ، ص ٨٣ هامش ٠

الحرب (٤٠٢) • وليس هناك من شك فيما أفسدته هذه الثورة ، اذ قضى الخليفة الفاطمى المنصور بالله سنوات حكمه بعد القضاء على الثورة ، في تنظيم البلاد ، واصلاح ما أصابها من الخراب والدمار والفساد (٤٠٣)

ورغم ما أفسدته الثورة ، فقد كان لها نتائجها الطيبة على الفاطميين ، اذ كان خروجهم ظافرين من هذه المحنة من أهم العوامل التي ساهمت في دعم نفوذهم ببلاد المغرب (٤٠٤) ، وسببا في انضمام قبيلة صنهاجة اليهم ، لأن أبا يزيد كان زناتيا وتؤيده قبيلة زناتة المنافسة لصنهاجة (٤٠٥) ، ولا غزو فان انضمام قبيلة صنهاجة الى الفاطميين كان كسبا كبيرا لهم ، ساعدهم على دعم نفوذهم بافريقية والمغربين الأوسط والأقصى ، وحمل عنهم معظم عبء حرب قبيلة زناتة ، حتى أنه يمكننا القول أن فترة حكم الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في شمالي أفريقيا قامت على الصراع بين زناتة وصنهاجة ، هكلما ثار أحد زعماء زناتة رماه المعز بقرينه زيرى بن مناد الصنهاجي » على حد قول المؤرخ ابن خلدون (٤٠٦) ،

كما كان لهذه الثورة أثرها على الاتجاه المذهبي والسياسة المالية التى اتبعها الفاطميون مع رعاياهم ، فقد غير المنصور بالله ما اتبعه سلفه ، فبعد عن التعصب المذهبي ، وأظهر تعظيم الشريعة (٤٠٧) ، وعمل على التقرب من الفقهاء والصالحين من أهل السنة (٤٠٨) ،

<sup>(</sup>٤٠٢) أنظر ، Gautier, Op. Cit., P. 385

<sup>(</sup>٤٠٣) انظر ، حسن ابراهيم ، الدولة الفاطمية ، ص ٩٢ ، بونار ، المغرب O'leary, Op. Cit., PP. 91 — 92.

<sup>(</sup>٤٠٤) أنظر العبادى ، سياسة الفاطميين ، ص ٢٠١ ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٨٨ ٠

<sup>(</sup>٤٠٥) أنظر ، ماجد ، ظهور ، ص ٩٩ ، العبادى ، فى تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٢٠٥ ٠

٠ ١٥٤) العبر ، ٦ ص ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>٤٠٧) ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٦٥ ·

<sup>(</sup>٤٠٨) الدباغ ، معالم ، ١ ص ٢٦ ٠

ويؤكد ذلك ما ذكره القاضى عبد الجبار من أن « اسماعيل المنصور بالله الخليفة الفاطمي الثالث قد تظاهر بعد هزيمة أبى يزيد بالعودة الى الاسلام، فقتل الدعاة ، ونفى بعضهم الى الأندلس والى بلاد أخرى ، وقال للعامة ، من سمع منكم أحد يسب النبي فليقتله وأنا من ورائه ، وقرب اليه الفقهاء والمحدثين ، واستمع اليهم ، كما خفض الضرائب ، وأظهر ولعـــــا بالفقه » (٤٠٩) ، كما عمد المنصور بالله الى تغيير السياسة المالية التي اتبعها سابقوه ، فأبطل المظالم (١٠٤) ، وأسقط الخراج عن الرعية حتى صلحت أحوالهم (٤١١) ، وخفف من الضرائب • الا أن ابن عذارى يسوق لنا من أخبار المنصور بالله الفاطمي ما لم يذكره غيره، اذ يذكر أن المنصور بالله بعد أن قضى على ثورة أبى يزيد عداد الى القيروان في نفس السنة ، وقتل من أهلها خلقا وعدب آخرين ، ولم يزل أهل القيروان معه في الامتحان الى أن هلك ، ويضيف ابن عذارى أنه نقل هذا عن ابن حمادة (٤١٦) • وليس هناك من شك في أن ما ذكره ابن عذارى ـ الذى اعتدنا منه الاضطراب في أحداث ثورة أبى يزيد فقط \_ لا يصمد للنقد ، اذ خالف فيه غالبية المؤرخين الذين تحاملوا على الفاطميين والذين دافعوا عنهم •

ولم يكن الطاهر اسماعيل قد غير شيئا من رسوم الخلافة بعدد وفياة القائم بأمر الله سنة ٣٣٤ ه / ٩٤٦ م ، وحتى قضى على ثروة أبى يزيد ٣٣٦ ه / ٩٤٧ م ، فاتخذ لقب المنصور بالله (٤١٣) ، وقام بسك

<sup>(</sup>٤٠٩) وهذا النص من كتاب تثبيت نبوة سيدنا محمد ـ مخطوط باسطنبول في مكتبة شهيد على باشا، وقد اقتبسناه نقلا عن د · محمود اسماعيل من كتابه ، الخوارج ، ص ١٨٩ ·

<sup>(</sup>٤١٠) السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ٣٩٩ ٠

<sup>(</sup>٤١١) الدباغ ، معالم ، ١ ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٤١٢) البيان ، ١ ص ٢٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤١٣) الجوذرى ، سيرة ، ص ٤٦ ، الا ان د · مشرفة يذكسر ان لقبه هو المنصور بنصر الله ، ( انظر ، نظم الحكم ، ص ٩ ) ·

أول عمله باسمه سنة ٣٣٦ ه / ( ٩٤٧ – ٩٤٨ ) م (٤١٤) ، واتخذعاصمة جديدة للخلافة ، اذ سبق له أن أمر باعادة تخطيط مدينة صبرة (٤١٥) ، وأمر فتاه مدام ببناء سور حولها ، وبناء قصر الخليفة بها ، في الوقت الذي كان يطارد أبا يزيد الزناتي ، وانتقل المنصور بالله الى عاصمته الجديدة في جمادي الآخرة سنة ٣٣٦ ه / يناير سنة ٨٤٨ م (٤١٦) وأسماها المنصورية (٤١٧) ، ونقل اليها سوقة القيروان ، (٤١٨) وقد ظلت المنصورية ، التي تقع على نحو نصف ميل من القيروان ، (٤١٩) ، وعلى الطريق بين طرابلس وقابس (٤٢٠) ، دار ملك الفاطميين حتى انتقلوا الى مصر (٤٢١) .

Lane-Poole, Catalogue of the Collection of Arabic Coins in the British Museum. Vol. 4, P. 6

(٤١٥) يذكر ياقوت أن المنصورية من بناء مناد بن بلكين وسميت بالمنصور بن يوسف بن زيرى بن مناد ، ، معجم البلدان ، ٥ ص ٣٣٦) ، ولم يختلف المؤرخون والجغرافيون على أنها من بناء اسماعيل المنصور بالله ٠

(٤١٦) ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ص ٣٨٩ ، ويذكر ابن حماد ان المنصور بدا في أعادة تخطيط صبرة سنة ٣٣٤ ه ، ( أخبار بنى عبيد ، ص ٣٣ ) ، وانتقل اليها سنة ٣٣٦ ه ، ( نفس المصدر ، ص ٣٨ ) ، الا أن التجانى يذكر أن انتقال المنصور بالله الى المنصورية كان في أول سنة ٣٣٧ ه / ٩٤٨ م ، ( رحلة ، ص ٣٢٨ ) ، ويذكر آخرون أن المنصور بالله انشا عاصمته الجديدة موضع الموقعة التى أسر فيها أبا يزيد وانتقل اليها سنة ٣٣٧ ه / ٩٤٨ م ، ( ابن خلكان ، وفيات ، ١ ص ٧٧ ، النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٧ ، ابن ظافر ، أخبار ، ص ١٨ ) .

(۱۷) التجانی ، رحلة ، ص ۳۲۸ ، ابن حماد ، أخبار بنی عبید ، ص ۳۸۸ . ۳۸

<sup>(</sup>٤١٤) أنظر ،

<sup>(</sup>٤١٨) ابن عذاري ، البيان ، ١ ص ٢١٩٠

<sup>(</sup>٤١٩) نفس المصدر والصفحة •

<sup>(</sup>٤٢٠) البكرى ، المغرب ، ص ١٧٠

<sup>(</sup>۲۲۱) ابن حماد ، اخبار بنی عبید ، ص ۲۳ ، التجانی ، رحلة ،

ص ۳۲۸ ۰

ومجمل القول ، ان بطون زناتة بافريقية خضعت لطاعة الفاطميين مرغمة ، وأراد القائم بأمر الله الفاطمي أن يكمل حصار مضارب زناتة المغرب الأوسط بأنصاره والخاضعين لطاعته حتى يسهل عليه لخضاعها ، اذ كانت ما تزال مستقلة بمضاربها في تلمسان وما حولها ، لكن زناتة افريقية اجتمعت حول زعيم ديني منها ، وأعلنت الثورة على الفاطميين واتخذت من المذهب الديني ستارا ، فانضم اليها بعض زناتة المغرب الأوسط ، وبعض القبائل الناقمة على الفاطميين ، وكادت هذه الثورة أن تقوض أركان الخلافة الفاطمية ، لولا صمود القائم بامر الله ، واستبسال كتامة فى الدفاع عنها ، وانضمام صنهاجة اليها ، وشجاعة المنصور بالله الفاطمي • ورغم فشل الثورة الأأنها أوقفت نشاط الفاطميين الخارجي نحو التوسع في المشرق فترة من الزمن ، وأجبرتهم على تعيير سياستهم فى التعامل مع رعاياهم ، وان أخضعت زناتة افريقية بالسطوة والقهر ، فان زناتة المغرب الأوسط استعادت سيادتها عليه كلية • ولقد شغلت ثورة أبي يزيد الزناتي الخليفتين القائم بأمر الله والمنصور بالله (٤٢٢)، وقضى المنصور بالله البقية الباقية من حكمه فى تنظيم شــــئون الدولة واصلاح ما أفسدته هذه الثورة (٤٢٣) ، حتى كانت وفاته في سلخ شوال سنة ٣٤١ ه / التاسيع عشر من مارس ٩٥٣ م (٤٢٤) ، ودفن فى قصره بالمنصورية (٤٢٥) ، واعتلى منصب الخلافة الفاطمية أحسد ابنائه ويدعى معد ، واتخذ لقب المعز لدين الله ، وكانت فترة حكمه قمة ما وصلت اليه خلافة الفاطميين من عظمة (٤٢٦) .

(٤٢٢) أنظر،

Vatikiotis, Op. Cit., P. 137

، (٤٢٣) انظر ي

O'leary, Op. Cit., PP. 91 - 92

(٤٢٤) ابن حماد ، اخبار بنى عبيد ، ص ٣٩ ، العينى ، عقد الجمان ، ١٨ ورقة ٤٢٣ ، الدوادارى ، كنز ، ٦ ص ١١٦ .

(٤٢٥) ابن الآبار ، الحلة ، ٢ ، ص ٣٨٩ ٠

(٢٦٦) أنظر،

O'leary, Op. Cit., P. 93; Abun-Nasr, Op. Cit., P. 84

## الفصل كامس

## المراع بسين زناتسة وصنهساجسة

الامارات الزناتية بالمغربين الاوسط والاقصى ـ ظهـور صنهـاجة وانضمامها الى الفاطميين ـ قيام جوهر الصقلى باخضاع الامارات الزناتية بالمغربين الأوسط والأقصى بمسـاعدة صنهاجة ـ ثورة أبى خزر الزناتى ـ المعز لدين الله يعقد لزعيم صنهاجة على حرب زناتة ـ تشتيت زناتة المغرب الاوسط وغرارها الى المغرب الاقصى ـ قيام دولة صنهاجة بالمغرب ـ تشريد زناتة المفسرب قيام دولة صنهاجة بالمغرب ـ تشريد زناتة المفسرب الاقصى في الصحارى .

كادت ثورة زناتة الكبرى ، متمثلة فى ثورة أبى يزيد الزناتى ، تطبح بالفاطميين وتقضى على خلافتهم ، لولا أن ساندتهم قبيلة صنهاجة، حيث هى وزناتة يعتبران من أكبر القبائل البربرية فى المعرب فحينما تولى المعز لدين الله الفاطمى منصب الخلافة بعد المنصور بالله كان المغربان الاوسط والاقصى خارجين على طاعة الفاطميين وفى أيدى أمراء زناتة (١) ، بل كانت منطقة جبل أوراس فى افريقية نفسها متمردة على طاعة الفاطميين (٢) ، اذ كانت ملجأ لكل الخارجين على طاعتهم (٣) ، لوعورتها وصعوبة ارتياد الجيوش لها .

ومما لا شك فيه أن انتصار الفاطميين السابق كان عاملا حاسما في الصراع بينهم وبين قبيلة زناتة ، الا أنه كان من الضروري اقتلاغ جذور المخاطر ، بالقضاء على قوة زناتة ، ولذلك صمم المعز لدين

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲٦ ، ويصور ابن خلدون حالة شمالى أفريقيا حين ولى المعز لدين الله الفاطمى امر الخلافة بقوله « كان على اشير واعمالها زيرى بن مناد الصنهاجى ، وعلى المسيلة جعفر بن على الاندلس ، وعلى باغاية واعمالها قيصر الصقلى ، وعلى تاهرت وافكان يعلى بن محمد اليفرنى الزناتى ، وعلى فاس احمد بن أبى بكر الزناتى ، وعلى سجلماسة محمد بن واسول المكناسى » ، ( العبر ، ٤ ص ٤٦ ) ، كما كان على تلمسان واعمالها بنو خزر الزناتيون ، ( العبر ، ٧ ص ٢٦ ) ، وكان زيرى بن مند مواليا للفاطمين ، أما جعفر بن على وقيصر الصقلى فكانا عمالا من قبل الخليفة الفاطمى ،

<sup>(</sup>۲) النويري ، نهاية ، ۲٦ ورقة ٣٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، اتعاظ ،ص ١٣٤٠

الله على أن يجعل قبيلة صنهاجة تستمر فى دورها فى مساندة الفاطميين ، فاستغل العداء والمنافسة بينها وبين قبيلة زناتة لتحقيق هدفه ، وقمع تمرد بطون زناتة المستمر على الفاطميين ، ولذا اتسمت فترة حكم المعز لدين الله فى المغرب بالصراع بين قبيلة زناتة التى عادت الخلافة الفاطمية، وقبيلة صنهاجة التى والتهم ، وقد صور المؤرخ ابن خلدون السذى أرخ لقبائل البربر بالمغرب هذا الصراع فى دقة حين ذكر بأنسه «كلما ثار أحد زعماء زناتة رماه المعز بمنافسه زيرى بن مناد زعيسم صنهاجة » (٤) •

ونذكر بأن بطون زناتة بالمغربين الاوسط والاقصى - أثناء ثورة أبى يزيد الزناتى - قد بسطت سلطانها على المغرب الاوسط وجل المغرب الاقصى بمساعدة الخليفة الاموى فى الاندلس عبد الرحمن الناصر لدين الله ، وأقامت له الدعوة على المنابر (٥) ، ولا يعنى ذلك خضوع أمراء زناتة بالمغربين الاوسط والاقصى للخليفة الامروي بالاندلس ، وانما اقامتهم الدعوة له كانت حجة أو تكثة ليكتسب حكمهم مشروعيته (٦) ، لانه فى ذلك الوقت لا شرعية لحكم بدون سند شرعى من خليفة ، وكان عبد الرحمن الناصر قد اتخذ لقب الخلافة فى مستهل ذى الحجة سنة ٣١٦ ه / ١٦ ينايسر ٣٢٩ م (٧) ، شم وصلت

<sup>(</sup>٤) العبر ، ٦ ص ١٥٤ ، مجهول ، نبذ ، ص ٦ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۲۸ ۰

<sup>(</sup>٦) انظر ، شعيرة ، المرابطون ، ص ٧١ ٠

<sup>(</sup>۷) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۱۲ ، انظر ، النصولی ، الدولة الامویة ۱ ص ۱۹۳ ، الباشا ، الالقاب الاسلامیة ، ص ۱۹۵ – ۱۹۳ ، وقد الامویة ۱ ص ۱۹۳ ، الباشا ، الالقاب الاسلامیة ، ص ۱۹۵ – ۱۹۳ ، وقد اختلف المؤرخون حول السنة التی اعلن فیها عبد الرحمن الناصر نفست خلیفة بالاندلس ، وحول الاسباب التی من اجلها اتخذ لقب الخلافة ، وعن ذلك انظر ، ابن الاثیر ، الكامل ، ۸ ص ۱۹۲ ، الحمیدی ، جذوة ، ص ۱۳ ، ابن سعید ، المغرب ، ۱ ص ۱۸۲ ، ابو الفدا ، المختصر ، ۲ ص ۱۰۲ ، السیوطی ، تاریخ الخلفا ، ص ۲۰۲ ، السیوطی ، تاریخ الخلفا ، ص ۲۰۲ ، وایضا انظر ، کرد ، الاسلام والحضارة العربیة ، تاریخ الشعوب الاسلامیة ، ص ۲۹۶ ، دوسای السیوب الاسلامی الموب الوسای الفتار کوبه الموب الوسای الموب الموب الوسای الموب المو

الخلافة الاموية بالاندلس قمة عظمتها وقوتها فى فترة حكمه (٢) ، ولذلك حتى لابن خلدون القول « أن الملك والسلطة فى المغرب لم يكن للخليفة الأموى منها شيء » (٩) ، وانما كان لامراء البطون الزناتية، مثلما كان لبنى خزر أمراء مغراوة الزناتية تلمسان وأعمالها ، ولأمير بنى يفرن الزناتين تاهرت وما والاها (١٠) وكلاهما بالمغرب الاوسط ،

ولا شك أن قوة بنى يفرن الزناتيين بالمغرب الاوسط بالذات ، كانت قد ضعفت وخفت صوتها قبيل قيام دولة الادارسة سنة ١٧٨ ه / ١٨٨ م ، حيث استولى زعيم معراوة الزناتية آنذاك ـ وهو منافس لزعيم بنى يفرن ـ على مدينة تلمسان من أيديهم ، ثم انضم الى طاعة الادارسة، وحارب بطون بنى يفرن لارغامها على الخضوع للادارسة (١١) ، الا أن نجم بنى يفرن قد عاد الى الظهور ثانية بعد أن تولى زعامتهم يعلى بن محمد اليفرنى ، الذى كان على ما يبدو شجاعا طموحا عالى الهمة ، مصد اليفرنى على تاهرت مع معراوة الزناتية أثناء ثورة أبى يزيد ، ثم استخلصها لنفسه وقومه ، وأصبح واليا عليها من قبل الخليفة عبد الرحمن الناصر الاموى (١٣) ليعطى حكمة نوعا من الشرعية ،

وقد اجتمعت بطون بنى يفرن الزناتين ، وبعض البطون الزناتية الاخرى الى يعلى بن محمد حتى كثر جمعة ، ولان أهل تاهرت لم يكونوا كلهم من زناتة ، وكثيرا ما ثاروا على أمرائها الزناتين ، فقد عمد يعلى بن محمد اليفرنى الى اتضاذ مدينة جديدة تكون مركزا لامارته ، وتجتمع حولها البطون الزناتية التى دانت له بالولاء والطاعة ، وبدأ فى تأسيسها فى سفح جبل يقع بين مضارب زناتة سنة ٣٣٨ ه ( ٩٤٩ -

Hole, Andalus, P.P. 23 — 24, 86.

<sup>(</sup>۸) انظر ،

<sup>(</sup>٩) المقدمة ، ص ٣٧٤ ٠

<sup>(</sup>١٠) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>۱۱) أنظر ، قبله ٠

<sup>(</sup>۱۲) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۱۹۸ ، انظر ،

Terrasse, Op. Cit., P. 185.

۹۰۰ (۱۳) ، وعلى بعد ثلاث مراحل شرق تاهرت (۱۳) ، واسسماها افكان (۱۰) ، ثم انتقل اليها بعض أهالى المدن التى حولها ، وان ظل الزناتيون بها هم الأغلبية ، فعمرت المدينة وعظمت وتمدنت (۱۲) ، وبنى بها جامع وحمامات وفنادق وقصور (۱۷) ، وحولها سور غاية فى الارتفاع والعرض (۱۸) ، واتخذها زعيم بنى يفرن الزناتيين معسكرا له ومركز الامارته طوال حياته (۱۹) ، لكونها بين أهله وعصبيته ، فتكون أكثر أمنا وحماية له ولأنصاره .

وقد كانت مدينة وهران (٢٠) الواقعة ـ بالقرب من افكان خاضعة

<sup>(</sup>۱۳) البكرى ، المغرب ، ص ۷۹ ، وينسب البعض خطأ بناء مدينة المكان الى يعلى بن عبد الله بن بكار ، ( أنظر ، بونار ، المغرب العربى ، ص ۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>١٤) ابن حوقل ، صورة ، ص ٨٨ ، وموقع مدينة افكان على بعد خمسة عشر كيلو مترا بالجنوب الغربي للمعسكر المعروف اليوم باسم افكان بالجزائر الحالية ، ( انظر ، الجيلالي ، تاريخ الجزائر ، ١ ص ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>١٥) ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ص ٣٠٦ ٠

<sup>(</sup>١٦) البكرى ، المغرب ، ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>۱۷) ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ص ٣٠٦ ٠

۲۵۱ صورة ، ص ۸۸ : الادریسی ، نزمة ، ۳ ص ۸۸ : الادریسی ، نزمة ، ۳ ص ۲۵۱
 Gauttier, Op. Cit., P. 393.

الاندلسيين، ويدعى محمد بن ابي عون ومعة جماعة من الاندلسيين البحريين الاندلسيين، ويدعى محمد بن ابي عون ومعة جماعة من الاندلسيين البحريين المحمد المعرب القرشي سنة ١٩٠٠ م / المعرب المعرب المحدثين بيدكتر المعرب المحدثين بيدكتر المعرب المحدثين بيدكتر نقلا عن احد المؤرخين القدامي الذي لسم يمكننا الحصول على كتاباته، ويدعى المشرق، وهو صاحب كتاب بهجة الناظر، « أن الصحيح في تأسيس مدينة وهران انما يرجع اليها يعرف عن خزر بن حفص المغراوي الزناتي، فهسو الذي انشا مدينة وهران وبناها على سيف البحر الرومي كما امره بذلك امراءوه الأمويون بالاندلس، حيث كان يرجع اليهم بالولاء، ( انظر، تاريخ الجزائر، ١ ص ٢٥١)، وفي راينا ، انه لاتعارض في ذلك، اذ يبدو أن امير الاندلس آنذاك ارسل جماعة من رعيته ويؤكد ذلك ما ذكره البكري وابن عذاري أن جماعة الاندلسيين كانوا من اصحاب القرشي أي أمير مغراوة،الذي وابن عذاري أن جماعة الاندلسيين كانوا من اصحاب القرشي أي أمير مغراوة،الذي وابن عذاري البناء مدينة وهران، وكتب في نفس الوقت الى أمير مغراوة،الذي الله المغرب لبناء مدينة وهران، وكتب في نفس الوقت الى أمير مغراوة،الذي المنادلة وهران، وكتب في نفس الوقت الى أمير مغراوة،الذي الله المغرب لبناء مدينة وهران، وكتب في نفس الوقت الى أمير مغراوة،الذي المغرب لبناء مدينة وهران، وكتب في نفس الوقت الى أمير مغراوة،الذي المغرب لبناء مدينة وهران، وكتب في نفس الوقت الى أمير مغراوة،الذي المغرب لبناء مدينة وهران، وكتب في نفس الوقت الى أمير مغراوة،الذي المغرب لبناء مدينة وهران، وكتب في نفس الوقت الى أمير مغراوة،الذي المغرب لبناء مدينة وهران، وكتب في نفس الوقت الى أمير مغراوة،الذي المغرب لبناء مدينة وهران، وكتب في نفس الوقت الى أمير مغراوة، الذي المغرب المغرب لبناء مدينة وهران، وكتب في نفس الوقت المغرب المغرب

وما حولها من القبائل لطاعة الفاطميين من سنة ٢٩٧ ه / ٢٩٥ م (٢١): ولكنها كانت ذات أهمية كبيرة بالنسبة الى خليفة الاندلس ، اذ كانت ميرة أهل ساحل الاندلس منها (٢٢) ، بالاضافة الى أنها تشكل خطرا على مدينة افكان ومن بها ومن حولها من زناتة بخضوعها للفاطميين ، فانتهز يعلى بن محمد اليفرني فرصة أن طلب الناصر الاموى مناه اخضاع مدينة وهران ، وقاد جموع قومه من زناتة اليها ، وشتت شمل القبائل الضاربة حولها في منتصف جمادي الاول سنة مسمل القبائل الضاربة حولها في منتصف جمادي الاول سنة وأضرمها نارا (٢٤) ، بعد أن نقل أهلها الى مدينة الفكان في ذي القعدة من نفس السنة / مارس ٥٥٥ (٢٥) ، وأجبرت القبائل الضاربة حول وهران على خلع طاعة الفاطميين (٢٦) ،

ولم يقف دور أمراء زناتة المغرب الأوسط على الاستيلاء عليه من أيدى الفاطميين ، بل زحفوا بمن معهم من زناتة الى المغرب الاقصى لاخضاع أمراء الادارسة ، الذين خلعوا طاعة بنى أمية ، واعترفوا بسيادة الفاطميين (٢٧) ، وأرسل الناصر الاموى خليفة الاندلس

<sup>=</sup> كان صاحب السلطة الفعلية على المغرب الاوسط ، بمساعدة رجاله وتسهيل مهمتهم ، أو أن محمد بن أبى عون ومن معه من الاندلس كانوا هم البنائين والعارفين بتخطيط المدن ، فأرسلهم أمير الاندلس لمساعدة أمير مغراوة الزناتية في بناء مدينة و هران بعد أن أمره ببنائها .

١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ م ١٤٥ - ١٤٥٠ .

۱ (۲۲) الادریسی ، نزمة ، ۳ ص ۲۵۲ ۰

<sup>(</sup>۲۳) البكرى ، المغرب ، ص ۷۱ ، انظر ، اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ۷۷ ، الا أن صاحب كتاب الاستبصار يذكر أن مجوم بنى يفرن الزناتيين على مدينة وهران والقبائل المحيطة بها كان بسبب الثار ، ( مجهول ، ص ١٣٤)

<sup>(</sup>٢٤) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٤٥ ، ٧ ص ١٧٠

<sup>(</sup>۲۵) البكرى ، المغرب ، ص ۷۱ ·

<sup>(</sup>۲٦) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۳۰ ۰

<sup>(</sup>۲۷) ابن ابی زرع ، الانیس ، ۱ ص ۱۳۰

جيشا الى المعرب الاقصى ليساعدهم فى مهمتهم (٢٨) ، وبعد أن أخضعوا أمراء الادارسة طلب يعلى بن محمد زعيم بنى يفرن الزناتين من الناصر الاموى أن يولى رجال من زناتة على أمصار المعرب الاقصى ليضمن ولائهم وطاعتهم ، فعقد الناصر الاموى لاحد أمراء زناتة على مدينة فاس أعظم مدن المعرب الاقصى (٢٩) ، فاستخلف الامير الزناتى على ولاية فاس ابن عمه احمد بن أبى بكر الزناتى (٣٠) ، الذي أصلح جامع القرويين فى فاس وزاد فيه زيادة كبيرة ، واختط الذى أصلح جامع القرويين فى فاس وزاد فيه زيادة كبيرة ، واختط

<sup>(</sup>۲۸) الجزنائي ، زهرة الآس ، ص ٣٦ ، نخب ، ص ٢٤ ، انظر ٠ Provinçal, Histoire, Vol. 2 وقد كان الصراع قائما بين الفاطميين بالمغرب والامويين بالاندلس بعد قيام الخلافة الفاطمية ، وكان كل منهما يؤيد ويشجع الثوار التائمين على الاخر ، فقد أيد عبيد الله المهدى عمسر بن حفصون الذي ثار على امراء الاندلس ، ( انظر ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٧٨ ) ، وقد بدأ عمر بن خصون ثروته على أمراء الاندلس ، سنة ٢٦٧ ه، ( ابن عذاري ، البيان ، ٢ ص ٢٠٦ ) ، واستمرت سنوات عدیدة حتى قضى علیها سندة ٥٠٠ م ، ( ابن عداری ، البیان ، ٢ ص ١٧٨ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ٢ ص ٣١ - ٣٢ ) ، وايد الامويون قبيلة زناتة في صراعها مع الفاطميين ، ولم يقف الصراع بين الامويين والفاطميين عند حد تشجيع كل منهمنا الثوار على الاخر ، وأنما أرسل الفاطميون جواسيسا ، الى الأندلس ، ( انظر ، مكي ، التشيع في الاندلس ، ص ١١١ - ١١٥ ، العبادي ، سياسة القاطمين من من وما بعدها .Scott, Op. Cit., P. 582) وأرسل الامويون كذلك جواسيسهم الى المغرب، (انظر، مكى، التشبيع في الاندلس ، ص ١٢٢ - ١٢٦ ) ، كما استنولوا على بعض مدن المغسرب الاقصى ، وبدءوا بمدينة سبتة سنة ٣١٩ هـ / ٩٣١ م ، ( البكرى ، المغرب ، ص ۱۰٤ ، المقرى ، نفح ، ص ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>۲۹) ابن خلدون ، العبر ، ٧ص ١٧ ، ابن زرع ، الانيس ، ١ ص ١٣١ ، ويضيف السلاوي أن خليفة الاندلس ولي يعلى بن محمد اليفرني على مدينة طنجة واحوازها ، فنزلها في تباتل بني يفرن ، وامضى أمره ونهيه فيها سنة ٣٤٧ م ، ( الاستقصا ، ١ ص ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣٠) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ١٥ ، الجزنائي ، زهـزة الآس ، ص ٣٦٠

صومعته ، وانتهى من ذلك فى سسنة ١٤٥ ه / ٩٥٦ م (٣١) .

وقد سعى الفاطميون الى الاعتماد على قوة منافسة لزناتة ، متمثلة في صنهاجة التى كانت قبيلة كبيرة مشل زناتة ، ولم تكن قبيلة صنهاجة حليفة الفاطميين بعد ، حين قامت دولتهم بالمعرب سنة ٢٩٦ ه / ٩٠٥ م ، كما لم يكن زعيمها زيرى بن مناد قد اعتنق المذهب الشيعى الفاطمى آنذاك (٣٢) ، الا أن اجتماعهما على عداء قبيلة زناتة قرب بينهما ، وفى الواقع لم تكن صنهاجة قوة يخشى بأسهالمعرب قبل أن يتزعمها زيرى بن مناد هذا ، وانما قوتها بسدأت نظهر مع بداية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى بفضل هذه الزعامة ، فيذكر بعض المؤرخين أن زيرى بن مناد كان أول زعيم ظهر لقبيلة صنهاجة (٣٣) ، وهو نفسه شخصية استطاعت أن تجمع اليها كميا عبطون صنهاجة ، وحتى قبائل أخرى من البرانس (٣٤) ، ومما يؤكد صحة ما ذكره المؤرخون من أن ظهور صنهاجة كقوة لها وزنها بالمعرب مع بداية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ، أنه لم يأت ذكر

<sup>(</sup>۱۱) السلاوی ، الاستقصا ، ۱ ص ۱۱۰ ، نخب ، ص ۲۶ ، ویتفق غالبید المؤرخین علی آن مسجد القرویین انشیء بمدینة فاس سنة ۲٤٥ ه ، ( ابن أبی زرع ، الانیس ، ۱ ص ۷۱ – ۷۷ ، مجهول ، تاریخ مدینة فاس ورقد ۷۰ ) ، الا آن احد المؤرخین المحدثین عثر علی نقش یؤکد آن بناء جامع القرویین بفاس کان سنة ۲۲۳ ه ، ( انظر ، التازی ، نظریة جدیدة فی بناء جامع القرویین ، ص ۲۸۱ ) ، وعن الزیادات التی أدخلها احمد بن أبی بکر الزناتی علی جامع القرویین ، ( ابن أبی ابی زرع ، الانیس ، ۱ ص ۷۹ – ۸۰ ، مجهول تاریخ مدینة فاس ، ورقد ۷۰ ، الجزنائی ، زهرة الآس ، ص ۳۷ وما بعدها ، ابن خلدون ، العبر ، ۶ ص ۱۵ ، السلاوی ، الاستقصا ، ۱ ص ۱۲۰ )

<sup>(</sup>٣٢) اليمانى ، سيرة جعفر ، ص ١٢٩ ، وكانت بطون صنهاجــة الضاربة حول نكور لـم تخضع الفاطميين حتى اخضعهم مصالة بن حبوس قائـد الفاطميين سـنة ٣٠٥ ه ، ( البكرى ، المغرب ، ص ٩١ ، ٩٦ ) ثم مالبثوا أن أعلنوا التمرد ثانية بعـد عودة مصالة مباشرة ، ( البكرى ، المغـرب ، ص ٩٧ ) ٠

<sup>(</sup>۳۳) النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقه ۲۵ ، الضیاف ، اتحاف ، ص ۱۳۱ · (۳۳) ابن الاثیر ، الکامل ، ۸ ص ۲۲۶ ·

<sup>[</sup> م ١٧ ــ زناتة والخلافة الفاطمية ]

كثير لهذه القبيلة فى كتب المؤرخين القدامى ـ الذين كتبوا عن تاريخ المغرب ـ طوال القرون الثلاثة الاولى للهجرة ، فيما عدا تلك القوة القليلة التى شاركت منها فى ثورات البربر على الولاة الاموييين والعباسيين (٣٥) ٠

وعلى كل حال ، فان زيرى بن مناد الصنهاجى قاد الجموع التى خضعت له وذلك فى عهدى المهدى والقائم بأمر الله وأغار بهم على مضارب من حوله من القبائل المنافسة ، فنال النصر مرة بعد مرة (٣٦)، الا أن زيرى بن مناد لم يكن يستطع أن يهاجم مضارب زناتة الموجودة بالمغرب الاوسط ، لكثرة عدد فرسانها الذين يعتبرون من أشجع فرسان البربر (٣٧)، لذا انتهز فرصة وجود نزاع قبلى بين زناتة وقبيلة اسمها مغيلة (٣٨) ، وقيام بعض فرسان زناتة بالاغارة على مضارب مغيلة ، وهاجم فرسان زناتة على غرة ليلا وهم مطمئنون بأرض مغيلة ، فقتل منهم عددا كبيرا وغنم ما معهم (٣٨) ، وعندما شاع خبر انتصاره على فرسان زناتة في سائر المغرب ، وتسامع به الناس عظموا أمره ، وانضمت اليه الكثير من قبائل البرانس التى كانت تتردد فى حلفهم أنها من نفس جذمه ، وانضوت تحت لوائه ، فكثر جمعه تتردد فى حلفهم أنها من نفس جذمه ، وانضوت تحت لوائه ، فكثر جمعه حتى ضاقت بهم مضاربهم (٤٠) ،

ولما لم يكن لزيرى بن مناد زعيم صنهاجة قصبة يتخذها مركزا الامارته للوقوف امام زناتة ، فانه اختار موقعا حصينا على المنحدرات الجنوبية لجبل تترى Titteri الواقعة فى آخر افريقية من جهـــة

<sup>(</sup>٣٥) انظر ، قبله ٠

<sup>(</sup>٣٦) ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ص ٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>٣٧) انظر ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٣٨) وهى احدى قبائل البتر من البربر ، وكانت مضاربها بالمغرب الأوسط ·

<sup>(</sup>٣٩) بيبرس ، زيدة ، ٦ ورقة ١٢٣ ٠

<sup>(</sup>٤٠) ابن خلكان ، وفيات ، ١ ص ١٩٧ ، النويرى ، نهاية ، ٢٢ ورقة ٤٧ ٠

الغرب (٤١) ، لبناء معسكر يكون مقر اله ، ومركز التجمع أنصاره ، وأسماه أشير (٤٢) ، وبدأ فى بنائه سنة ٣٢٤ ه / ٣٣٦ م (٤٣) ، فأصبحت مدينة أشير حاجز ابين بطون زناتة الضاربة فى المغرب الاوسط ، والمناطق الخاضعة للفاطميين بافريقية ، والتى كانت بطون زناتة دائمة الأغارة عليها (٤٤) ، مما كان سببا فى زيادة حدة العداء والمنافسة بين زناتة وصنهاجة (٤٤) ،

ما أن ظهرت قبيلة صنهاجة كقوة لها وزنها ، وكانت فى عداء مع زناتة ، حتى حرصت الخلافة الفاطمية منذ عهد القائم بأمر الله على التقرب من زعيم صنهاجة وكسب وده — اذ كان زعيم القبيلة فى ذلك الوقت يعنى القبيلة كلها ، لانها تأتمر بأمره ولا تخرج على طاعته فمناه الخليفة القائم بأمر الله بأن يكون سنده فى النيل من زناتة ، والغلبة عليها (٤٦) ، وما أن علم بشروع زيرى بن مناد فى بناء مدينة أشير ، حتى أمده بالبنائين والصناع ومواد البناء (٤٧) ، وربما كان القائم بأمر الله يد فى اختيار المنطقة التى بنيت فيها مدينة أشير (٤٨) .

أما الانضمام الفعلى من قبيلة صنهاجة وزعيمها زيرى بن مناد

Ency. Of Isl. (Art Zirids), led, t. 4, P. 1229.

<sup>(</sup>٤١) مجهول ، الاستبصار ، ص ۱۷۰ ، انظر

Abun-Nasr, Op. Cit., P. 84

<sup>(</sup>٤٢) ياقوت ،معجم البلدان ، ١ ص ٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>٤٣) النويرى ، نهاية ، ٢٢ ورقة ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٤٤) ابن عذاری ، البیان ، ٣ ص ٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>٤٥) بيبرس ، زيدة ، ٦ ورقة ١٢٣ ٠

<sup>(</sup>٤٦) انظر ، مؤنس ، محقق ، رياض ، ١ ص ١٥ م ٠

<sup>(</sup>٤٧) النويرى ، نهاية ، ٢٢ ورقة ٤٧ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ص النظر ، Julien, Op. Cit., P. 66 الا أن ابن عذارى يذكر ان المعز لدين الله الفاطمى هو الذى امر ببناء مدينة اشير ، ( ابن عذارى البيان ، ٣ ص ٢٦٢ ) ، وبقول ابن عذارى أخذ د • حسن ابراهيم ، ( انظر ، الدولة الفاطمية ، ص ٢٥١ ) •

<sup>(</sup>٤٨) أنظر ،قبله ٠٠

الصنهاجى الى الفاطميين ، فكان فى عهد المنصور بالله الفاطمى ، وأثناء مطاردته لابى يزيد الزناتى ، ويبدو أنه لم يكن هناك اتفاق سابق بينهما ،ولم تكن صنهاجة قد والت الفاطميين بعد ، وقد فطن احد المؤرخين المحدثين لذلك ، فذكر أن انضمام صنهاجة المفاطميين أثناء ثورة أبى يزيد كان « مدد على غير انتظار » (٤٩) ، مؤكدا أن انضمام صنهاجة الى الفاطميين لم يكن مع بداية قيام دولتهم ، وانما بعد أن استوثق ملكهم بافريقية كما ذكر ابن خلدون (٥٠) ، ومن ثم عمل زيرى بن مناد الصنهاجى على أن يحكم مراقبة بطون زناتة بالمغرب الاوسط ، فجدد مدينة مليانة (١٥) ، التى تشرف على مضارب زناتة بالمغرب بالمغرب الأوسط ، وأسكنها ولده بلكين مع بعض قومه (٥٢) ، كما أقام سلسلة من الحصون فى أملاكه بين مليانة وأشير ، فاستطاع أن يرد عدوان الزناتيين عن افريقية (٥٣) ،

واذا كانت قبيلة زنانة التى عادت الفاطميين قد استولت على المعريين الاوسط والاقصى كما ذكرنا انفا ، فان ما قام به المعز لدين الله رابع المففاء الفاطميين يبرز مرحلة أخرى هامة فى الوقوف أمام زناتة والقضاء على قوتها حتى لا يكون للفاطميين مناوىء بالمعرب يؤرق مضجعهم ويهدد وجودهم ، ولا سيما أن المعز لدين الله وضع نصب عينيه تحقيق حام أجداده بتقويض دعائم الخلافة العباسية بالمشرق ، وانتزاع زعامة العالم الاسلامى منها ، فقد كان التوسع نصو المشرق غاية أمل سابقية من الخلفاء الفاطميين ، وكان هو أكثرهم اصرارا وتصميما فى نقل الخلافة من المغرب الى المشرق ، لذا كان عليه أن يقضى على كل مقاومة لسلطانهم فى المغرب حتى يتفرع لتحقيق الهدف الذى من أجله أقاموا خلافتهم بالمغرب ، « فلا نزاع فى لتحقيق الهدف الذى من أجله أقاموا خلافتهم بالمغرب ، « فلا نزاع فى

<sup>(</sup>٤٩) انظر ، ماجد ، ظهور ، ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٥٠) العير ، ٦ ض ١٥٣ ٠

<sup>(</sup>٥١) وهى مدينة تقع فى آخر افريقية من جهة الغرب ، وبينها وبين تنس أربعة أيام ، (ياتوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ١٥٥ ) •

<sup>(</sup>٥٢) البكرى ، المغرب ، ص ٦٩ ، الضياف ، اتحاف ، ص ١٣١ ، انظر Ency. of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 1039.

<sup>(</sup>٥٣) انظر ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٧٩ ٠

أن الفاطميين لم يرحلوا الى المغرب ، الا ليعمودوا في قوة الى المشرق » (٥٤) ٠

ولذلك ما أن تولى المعز لدين الله منصب الخلافة حتى عمل على تأصيل العداء والمنافسة بين زناتة وصنهاجة واستغلاله ، فاعتمد على قبيلة صنهاجة فى اخضاع الخارجين على طاعته وحرب زناتة ، كما اعتمد على نفسه فى استمالة زعماء القبائل البربرية المعارضين المفاطميين فعندما أراد اخضاع منطقة جبل أوراس بافريقية التي كانت ملجا للخارجين على طاعة الفاطميين ، ولم تكن دخلت فى طاعة احد من الخلفاء الفاطميين من قبل (٥٥) ليؤمن ظهر قواته اذا ما خرجت من افريقية لاخضاع الامارات الزناتية بالمغربين الاوسط والاقصى جهز بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى (٥٥) ، ووجهه الى جبل أوراس سنة ٣٤٢ ه / ٣٥٥ م (٥٥) ، فهزم بلكين بن زيرى القبائل المناوئة للفاطميين به ، وشتت جموعهم ، فاضطرواالى الفرار الى بلاد الزاب وغيرها ، وخضعت المنطقة لطاعة المعز لدين الله الفاطمي (٥٨) .

وقد عمل المعز لدين الله الذي كان من أعظم الخلفان الفاطميين (٥٩) ، كما كان عالما فاضلا جوادا سمحا شجاعا ، حسن السيرة ومنصفا للرعية (٢٠) اعلى استمالة زعماء القبائل البربرية بافريقية بالسياسة واللين ، بدلا من العنف والقهر ، فأمر عماله على الولايات بالاحسان الى رعاياهم ، ومعاملتهم باللين ، فأتت سياسته ثمارها وجائته وفود القبائل البربرية طائعة ، ولم يبق احد من افريقية الا وجاء

<sup>(</sup>٥٤) انظر ، ماجد ، ظهور ، ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٥٥) النويري ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٥٦) ابن حماد ، اخبار بنى عبيد ، ص ٤٠ ٠

<sup>(</sup>٥٧) المقريزي ، اتعاظ ، ص ١٣٤ ٠

<sup>(</sup>٥٨) ابن حماد ، اخبار بني عبيد ، ص ٤٠٠٠

<sup>(</sup>٥٩) ابن الابار ، الحلة ، ٢ ص ٢٩١ ، انظر

Vatikiotis, Op. Cit., P. 137.

<sup>(</sup>٦٠) ابن ابي دنيار ، المؤنس ، ص ٦٣ ٠

الى المعز لدين الله وشمله احسانه ، كما يذكر بعض المؤرخين (٦١) .

ويذكر بعض المؤرخين أن محمد بن خزر زعيم مغراوة الزناتيـــة بالمغرب الاوسط قدم على الخليفة الفاطمى المعز لدين الله يطلب الامان لنفسه سنة ٣٤٢ ه / ٩٥٣ م ، ففرح المعز لدين الله بقدومه عليه وأكرمه وأحسن اليه ، وأبقاه عنده بالقيروان حتى توفى بها سنة ٣٤٨ ه/ ٩٥٩ م ، وقد نيف على المائة عام (٦٢) ، الا أن ذلك يدعونا الى التساؤل عن سبب ذهاب أمير مغراوة الزناتية مستأمنا الى الخليفة الفاطمى ، مع ما عرف من عداء مغراوة الزناتيـة للدعوة الاسماعيلية ، وحروبهـا مع الخلفاء الفاطميين طوال امارة محمد بن خزر هـذا وفي الوقت الذي أصبحت فيه مغراوة صاحبة السيادة على تلمسان وأعمالها بالمغرب الاوسط ؟ فاذا كان ما ذكره هؤلاء المؤرخون حقيقة ، فيك ون وفود محمد بن خزر على المعز لدين الله ، اما نكاية فى زعيم بنى يفسرن الزناتيين الذي استولى على مدينة تاهرت من أيدى أمراء مغراوة الزناتية بعد أن استخلصوها من سلطان الفاطميين سنة ٣٣٨ ه / ٩٥٠ م (٩٣) ، واما ــ وهو الارجح في رأينا ــ حدث خلاف بين محمد بن خزر هــذا وابنه الخير ، اذ يذكر ابن عذارى أن الخير بن محمد كان أمير زناتة وكبير أمراء الغرب سنة ٣٣٩ ه / ( ٩٥٠ \_ ٩٥١ ) م (٦٤) ، كما أن محمد بن خزر قدم على المعز لدين الله يطلب الامان لنفسه ، وليس لقومه من مغراوة الذين لم يدخلوا في طاعهة الفاطميين من قبل أو من بعد وفود محمد بن خزر على المعز لدين الله .

<sup>(</sup>٦١) النويري ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٦ ، المقريزي اتعاظ ، ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>٦٢) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ١٧٩ ، الازدى ، اخبار الدول المنقطعة ، ورقة ٤٧ ، ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٦ ، ٧ ص ٢٦ ، انظر ،

الا أن ابن الاثير يذكر أن ذهاب محمد بن Gautier, Op. Cit., P. 394. خزر الى المعز لدين الله كان سنة ٣٤٦ ه / ٩٥٧ ، نفس المصدر والصفحة ٠ (٦٣) ابن عذاري ، البيان ٢٠ ص ٢٣٢ ٠

<sup>(</sup>٦٤) نفسه ، ص ٢٣٣٠

وأيا ما كان الامر ، فبعد أن أسلمت قبائل افريقية قيادها المعز لدين الله ، ولم يعد بها من يناوئه ، بدأ فى اعداد العدة لاخضاع المغربين الاوسط والاقصى ، وظل خمس سنين فى تجهيز جيش كبير التحقيق هذا الغرض ، وجعل على قيادته جوهر الصقلى (٦٥) ، الذى صار فى رتبة الوزارة (٦٦) ، ومعه زيرى بن مناد زعيم صنهاجة العدوة التقليدية لقبيلة زناتة (٦٧) ، على أن تكون امارة الجيش قسمة بين القائد الفاطمى جوهر الصقلى ، وزيرى بن مناد زعيم قبيلة بين القائد الفاطمى جوهر الصقلى ، وزيرى بن مناد زعيم قبيلة ألفا من قبيلتى كتامة وصنهاجة (٦٨) فى السابع من صفر سنة ٧٤٧ه م الفا من قبيلتى كتامة وصنهاجة (٦٨) فى السابع من صفر سنة ٧٤٧ه م البقية الباقية من امارة بنى يرنيان الزناتيين التى كانت حول مدينة البقية الباقية من امارة بنى يرنيان الزناتيين التى كانت حول مدينة

<sup>(</sup>٦٥) وجوهر الصقلى رومى الاصل ، جلبه احد الموالى الذى يدعى صابر، ثم انتقل الى حوزة خفيف الخادم الذى وهبه الى الخليفة المنصور بالله ، فظهر جوهر عنده ، ( ابن حماد ، اخبار بنى عبيد ، ص ٤٠ ، ابن عـذارى ، البيان ، ١ ص ٢٢١ ) ، ثـم عظم أمـر جوهر عند الخليفة المعز لدين الله ، وعلت مكانته حتى صار فى رتبة الوازارة ، ( المقريزى ، اتعاظ ، ص ١٣٤ \_ ١٣٥ ) ، وقد نال هذه الدرجة الرفيعة والرتبة العالية سنة ٣٤٥ م / ٩٥٠ م ، ( ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ٣٣ ) ،

<sup>(</sup>٦٦) المقريزي ، اتعاظ ، ص ١٣٤ - ١٣٥ ·

<sup>(</sup>٦٧) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٦ ، انظر ، ماجد ، ظهور ، ص ٢٤١ ، حسن ابراهيم ، الدولة الفاطمية ، ص ٢٥١ .

O'leary, Op. Cit., P. 99 ، انظر آ۱۸ ، ورقة ۹۷ ، ورقة ۱۹ ، انظر آ۱۸ ، بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ۹۷ ، انظر ويذكر النعمان أن بنى كملان أنصار أبى يزيد الزناتى فى ثورته على الفاطميين قدموا الى المعز لدين الله ، فعفا عنهم وأخرجهم مع جيش جوهر الصسقلى ٠ ( المجالس ، ١ ورقات ٣٢ ـ ٣٣ ) ٠

<sup>(</sup>٦٩) ابن أبى زرع ، الانيس ، ١ ص ١٣٢ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>۷۰) النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٨ ، المقريزى ، اتعاظ ، ص ١٣٥ ، الا أن حسن حسنى عبد الوهاب يذكر أن غزوة جوهر الصقلى على المغسرب كانت سنة ٣٤٢ ه / ٩٥٣ م ، (خلاصة ، ص ١٠٤) ، ويبدو أنه خلط بين الغزوة التى أرسلها المعز الفاطمى لاخضاع جبل أوراس بقيادة بلكين ابن زيرى الصنهاجى سنة ٣٤٢ ه / ٩٥٣ م ، وبين هذه الغروة التى نحن بصددها على المغربين الاوسط والاقصى .

هاز (٧١)، اذ كان زيرى بن مناد الصنهاجى قد خرب هذه الامارة حين أخذ بمبادى وعود الشيعة (٧٢) ، ولم يجد الكثير من فرسان بنى يرنيان بدا من العبور الى الاندلس ، وعملوا فى جيوش بنى أمية هناك ، فكانوامن أفحل جند الاندلس وأشدهم شوكة (٧٣) .

وصلت الاخبار الى يعلى بن محمد اليفرنى زعيم بنى يف—رن الزناتين ، وأمير تاهرت وافكان بقدوم الجيش الفاطمى ، فخسرج يعلى الى لقاء الجيش الفاطمى قبل أن يصل الى تاهرت ، بعد أن حشسد قومه من بنى يفرن (٧٤) ، والغالب على الظن أن يعلى لم يكن مقدرا لقوة الجيش الفاطمى ، أو أنه كان واثقا فى شجاعته وبأسه وقوة قومه (٥٥) ، والتقى الجمعان ، ودارت بينهما رحى معركة أبلت فيها جموع زناتة احسن البلاء ، فلم يجد جوهر من وسيلة لهزيمة زناتة الاقتل زعيمها غيلة حتى تنفض جموعهم عندما لا يجدون من يلتفون حوله ، ولذا بسذل الاموال لزعماء كتامة وصنهاجة لقتل زعيم بنى يفسرن الزناتيين ، فبذلوا غاية جهدهم لتحقيق ما يريد جوهر الصقلى ، وقتلوا زعيم بنى يفرن واحتزوا رأسه ، وأتوا بها جوهرا لليلتين بقيتا من جمادى الاولى

<sup>(</sup>۷۱) أنظر ، الجيلالى ،تاريخ الجزائر ، ١ ص ٢٤٩ ، وعن امارة هاز ، اليعقوبى ، البلدان ، ص ١٠٤ ، ومدينة هاز تقع بين تاهرت والمسيلة ، ( البكرى ، المغرب ، ص ١٤٣ ـ ١٤٤ ) ٠

<sup>(</sup>۷۲) البكرى ، المغرب ، ص ۱٤٣٠

<sup>(</sup>۷۳) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ٤٩ ، انظر ، مؤنس ، محقق ، الحلة ، ٢ ص ٥١ مامش ٠

<sup>(</sup>٧٤) ابن ابى زرع ، الانيس ، ١ ص ١٣٣ ، انظر ، حسن ابراهيم ، المعز لدين الله ، ص ٣١ ، الا أن ابن خلدون يذكر أن يعلى بن محمد اليفرنى خرج الى جوهر الصقلى مذعنا طائعا ، فقبل جوهر طاعته ، واضمر الفتك به ، لا اختلق جوهر نفرة فى اعقاب الجيش ، فانطلق زعماء كتامة وصنهاجة وزناتة اليها ، وقبض على يعلى بن محمد اليفرنى ، وقتله رجال صنهاجة وكتامة بالرماح ، بناء على اتفاق سابق مع جوهر ، ( العبر ، ٧ ص ١٨ ) .

<sup>(</sup>٧٥) مجهول ، نبذ ، ص ٤ ، الا انه يذكر ان لقاء جوهر الصلقلى مع يعلى بن محمد اليفرنى بعد انتهاء جوهر من غزو المغربين الأوسلط والاقصى واثناء عودته الى افريقية ، نفس المصدر ، والصفحة ٠

سنة ٣٤٧ ه / المثامن عشر من أغسطس ٩٥٨ م (٧٦) ، فأرسلها جوهر الى الخليفة المعز لدين الله حيث طيف بها في القيروان (٧٧) .

خرج جوهر الصقلى بجيشه الى المغرب الاقصى لاسترداد مدينة فاس (٨٤) ، من أيدى الامير الزناتى احمد بن أبى بكر الزناتى ، فأغلق أميرها أبرواب المدينة ، واستعد للقتال ، فضرب جوهر الحصار حول المدينة وقاتل أهلها ، فاستماتوا فى الدفاع عنها وعن

<sup>(</sup>٧٦) ابن حيان ، المقتبس ، ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>۷۷) مجهول ، نبذ ، ص ٥ ، ابن أبي زرع ، الانيس ، ١ ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٧٨) نفس المصادر والصفحات

<sup>(</sup> ۷۹) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ٨ ، بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ٩٦ ، Gautier, Op. Cit., P. 393.

<sup>(</sup>۸۰) ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ٤٦ ، انظر ، رزق الله منقربوس ، دول الاسلام ، ١ ص ٣٢٨ ٠

۱۸ ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٨٢) نفس المصدر والصفحة ، مجهول ، نبذ ، ص ٤٥ ٠

<sup>(</sup>٨٣) انظر ، حسن ابراهيم ، الدولة الفاطمية ، ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٨٤) عنها ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٦ ص ٣٢٩ منه (٨٤)

واليهم الزناتى ، الذى كان من أهل الفضل والورع (٨٥) ، ولا غرو فهو الذى جدد جامع القروبين وزاد فيه زيادات كثيرة (٨٦) ، فأشار أصحاب جوهر عليه بالرحيل عن فاس الى مدينة سجاماسة (٨٧) التى قطع أميرها محمد بن الفتح دعوة الفاطميين وخلع طاعتهم ، ودعا الى نفسه ، وتسمى بأمير المؤمنين ، وتلقب بالشاكر لله (٨٨) ، وضرب السكة بالسمة ، وعرفت عملته بالشاكرية ، وكانت غاية فى الطيب (٨٩) ، فضرج جوهر الى سجلماسة وضرب الحصار حولها (٩٠) ، واستمر محاصرا لها ثلاثة شهور ، ولم يتمكن من الاستيلاء عليها ، حتى هرب الشاكر لله من المدينة بماله وأهله وخاصته الى حصن منيع بالقرب من سجلماسة (٩١) ، وظل جوهر المدينة وأمن أهلها (٩٢) ، وظل بها حتى غدر قوم من قبيلة فدخل جوهر المدينة وأمن أهلها (٩٢) ، وظل بها حتى غدر قوم من قبيلة

Lavoix, Catalogue des monnies

Musulmane de la Bibithéque Nationale, t. 2, PP. 401 - 402.

Lane-Poole, Catalogue of the Collection of the Arabic Coins presented in the Khidivial Library, P. 328.

<sup>(</sup>۸۵) مجهول ، تاریخ مدینه فاس ، ورقه ۷۰ ظهر ۰

<sup>(</sup>۸٦) انظر ، قبله ٠

<sup>(</sup>۸۷) وسجلماسة مدينة على طرف الصحراء بالمغرب الاقصى لا يوجد تبليها ولا غربيها عمران ، اذ هى على الحد ما بين العمران والرمال من جهسة الجنوب ، ( ابن خلدون ، التعريف ، ص ٣٧٠ ) وقد اسسها بنو مدرار سنة ١٤٠ ه / ٧٥٧ م ، واقاموا حولها دولة كانت سجلماسة عاصمتها ، ومذهب الخوارج الصفرية عقيدتها ، ( مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٠ ـ ٢٠١ ) ، عنها انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>۸۸) النعمان ، المجالس ، ۱ ورقة ۲۹۵ ، مجهول ، نبذ ، ص ٤ ، ابن الخطيب أعمال الاعلام ، ٣ ص ١٤٨ ، بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ٩٦ ، ويذكر ابن ابي زرع ، أن الشاكر لله كان مالكي المذهب ، ( الانيس ، ١ ص ١٣٣ ) ، ولكنه كان خارجيا صفريا ، ( مجهول ، نبذ ، ص ٤ ، انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٦٩ ) ٠

<sup>(</sup>٨٩) ابن أبي زرع ، الانيس ، ١ ص ١٣٣ ، انظر

<sup>(</sup>٩٠) ابن أبى زرع ، الانيس ، ١ ص ١٣٣ ، المغربي ، الحمان ، ورقــة ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٩١) ابن الخطيب ، اعمال الاعسلام ، ٣ ص ١٤٨ ٠

<sup>(</sup>٩٢) النعمان ، المجالس ، ١ ورقة ٢٩٦ ٠

مطغرة بالشماكر لله ، وقبضوا عليه ، وأتوابه الى جوهر أسيرا (٩٣) .

بعد أن أخضع جوهر الصقلى مدينة سجلماسة لطاعة الفاطميين ، خرج يقود جيشه ، ويجوس فى بلاد المغرب الاقصى يخضعها لطاعة الفاطميين حتى وصل فى زحفه الى البحر المحيط (٩٤) ، شم عاد ثانية الى مدينة فاس ، وضرب الحصار حولها ، وظل يقاتل أهلها من كل ناحية مدة ثلاثة عشر يوما دون أن يستطيع اقتحامها (٩٥) ، وربما أثار جوهر المنافسة والعداء فى نفس زيرى بن مناد زعيم صنهاجة على أمير فاس الزناتى ، أذ نرى زيرى يختار أشجع فرسان صنهاجة ليصعدوا الى سور المدينة ليلا وأهلها آمنون ، ليفتحوا أبوابها للجيش الفاطمى (٩٦) من رمضان سنة مهمهم واستولى الجيش الفاطمى على مدينة فاس لعشر بقين من رمضان سنة ٨٤٨ ه / ٢٤ نوفمبر سنة ٥٩٥ م (٧٧) ، وهرب أهمد ابن أبى بكر الزناتى ، ولكن ما لبث أن قبض عليه بعد يومين من فتح المدينة (٨٨) .

ولى جوهر على مدينة فاس واليا يدين بالطاعة للفاطميين ، وقده هو الجيش الفاطمى ليفتح المعاقل والحصون الباقية بالمغرب الاقصى ، ويطارد بطون زناتة به ، واضطرها الى الفرار أمامه (٩٩) ، وأخضع جوهر الصقلى ، ومعه زيرى بن مناد وقومه صنهاجة المغرب الاقصى لطاعة

<sup>(</sup>۹۳) ابن الاثیر ، الکامل ، ۸ ص ۱۸۹ ، ابن الخطیب ، اعمال الاعلام ، ۳ ص ۱۶۸ ، الا أن محقق هذا الجزء من کتاب اعمال الاعلام یذکر أن مطغرة قبیلة من زناتة ، ( أعمال الاعلام ، ۳ ص ۱۶۸ هامش ) ، ومطغرة لیست من بطون زناتة ، ( انظر ، الفصل الأول ، بل کانت علی عداء معها مند ثورة البربر التی انتزعت زناتة زعامتها منها ، ( انظر ، الفصل الثانی ) نورة البربر التی انتزیت زناتة زعامتها منها ، ( انظر ، الفصل الثانی ) نوره ابن تغربردی ، النجوم ، ٤ ص ۷۰ ، انظر ، ماجد ، ظهور ، ص ۱۰۶ (۹۶) ابن آبی زرع ، الانیس ، ۱ ص ۱۳۶ ، مجهول ، نبذ ، ص ه نوره) ابن الاثیر ، الکامل ، ۸ ص ۱۸۹ ، ابن خلدون ، العبر ، ۲ ص

<sup>. 105</sup> 

<sup>(</sup>۹۷) مجهول ، نبذ ، ص ٥ ، النويرى ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٣٨ ، الازدى ، اخبار الدول المنقطعة ، ورقة ٤٧ ، الا أن ابن أبى زرع يذكر أن فتح فاس كان في رمضان سنة ٣٤٩ / نوفمبر سنة ٩٦٠ ، ( الانيس ، ١ ص ١٣٤ ) ٠

<sup>(</sup>۹۸) بیبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ۹۷ ٠

<sup>(</sup>٩٩) ابن زرع ، الانيس ، ١ ص ١٣٤ ٠

الفاطميين ،فيما عدا مدينة سبتة التى ظلت خاصعة للامويين بالاندلس (١٠٠) و كان الناصر الاموى أرسل جيشا من وجوه الموالى بقيادة مولاة بدر الفتى الكبير صاحب السيف للدفاع عن سبتة اذا ما حاول جوهر الصقلى الاستيلاء عليها ، وظل الجيش الأموى بها حتى انصرف القائد الفاطمى بجيشه عن المعرب الاقصى (١٠١) ، ووصل رقادة لاثنتى عشرة بقيت من شعبان ١٢/٣٤٩ أكتوبر سنة ٩٦٠ م (١٠٠١) ، ومعه أمير سجلماسة وأمير فاس أحمد بن أبى بكر الزناتى ، وخمسة عشر رجلا من مشايخ فاس ، وكلهم فى اقفاص من خشب ، وطيف بهم فى أسواق القيروان ثم حملهم الى المعز لدين الله الفاطمى بالمهدية ، فحبسهم المعز لدين الله حتى ماتوا فى سجنها (١٠٠٣) ، وكافء الخليفة المعز لدين الله زيدرى بن

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن حوقل ، صورة ، ص ۷۹ ، ابن خلكان ، وفيات ، ٢ ص ١٠٢ ، الازدى ، أخبار الدول المنقطعة ، ورقة ٤٧ ، ابن تغربردى ، النجوم ، ٤ ص ٧٠ وكان الناصر الاموى قد استولى على مدينة سبتة سنة ٣١٩ ه / ٩٣١ م من يد ولاتها بنى عصام ، ( ابن خلدون ، العبر ، ٤ ص ١٤١ ، المقرى ، نفح ، ١ ص ٣٦٣ ) ، وبنو عصام احدى بطون قبيلة غمارة البربرية ، ( عنهم البكرى ، المغرب ، ص ١٠٤ ) ، وكانوا يؤدون الطاعة للادارسة ، ( ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٠٣ ) ، وكان الناصر الاموى قسد أمر والى مدينة سبتة بتحصينها وبناء سور حولها سنة ٣٤٦ م، وقد تم بناء هذا السور في سنة ٣٥١ ، ( ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٢٢ ، ٢٢٧ ) ، وكان استيلاء الناصر الاموى على مدينة سبتة لتأمين بلاد الاندلس من الخطر الفاطمي ، لان قيام الخلافة الفاطمية بالمغرب كان ينطوى على خطر مزدوج سياسى وديني بالنسبة للامويين في الاندلس ، (Vatikiotis, Op. Cit., P. 131 ) وعدوة المغرب تعتبر قاعدة لغزو الأندلس وخط دفاعها الاول ، اذ أن بين مدينة سبتة وما يقابلها من الاندلس مجاز ضيق لايتعدى العشرين ميلا ، ( ابن خلدون التعريف ، ص ٣٧٠ ) ، وتؤكد الاحداث التاريخية أن من ملك مدينة سبتة فمن السهل عليه غزو الاندلس مثلما فعل المسلمون سنة ٩٢ هـ ، والمرابطون والموحدون بعد ذلك •

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۳۹

<sup>(</sup>۱۰۲) النویری ،نهایة ، ۲٦ ورقة ۳۸ ۰

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن ابی زرع ، الانیس ، ۱ ص ۱۳۶ ، السلاوی الاستقصا ، ۱ ص ۱۸۱ ، یذکر النعمان آن المعز قد آمر بعمل عجلتین احداهما لاحمد بن ابی بکر الزناتی والاخری لابن واسول الشاکر لله لیطاف بهما علیهما ، (المجالس ۱ ورقة ۳٦٤) ویضیف آن جوهر الصقلی احضر معه بعد قفوله من غزوته =

مناد زعيم صنهاجة على حسن بلائه فى حرب زناتة ، بأن ولاة على تاهرت بالمغرب الاوسط (١٠٤) .

ولقد أعاد جوهر الصقلى وزيرى بن مناد الصنهاجى المعربين الاوسط والاقصى لطاعة الفاطميين بعد أن استطاعا تشتيت شحمل واحدة من أقوى البطون الزناتية بالمعرب الاوسط وهم بنى يفرن الزناتين ، وبقيت بطون معراوة الزناتية بالمعرب الاوسط فى تلمسان ، ووادى شلف (١٠٥) ، اذ لم يذكر احد من المؤرخين أن الجيوش الفاطمية قامت بعزو تلمسان أو محاولة الاستيلاء عليها ، ما يدعونا الى التساؤل عن سبب ذلك ، والعالب على الظن ، أن الجيوش الفاطمية لم تحاول غزو مدينة تلمسان مثلما لم تحاول غزو مدينة سبتة لوجود قوات للناصر الاموى فى كليهما ، فقد كان أسطول الناصر الاموى مرابطا عند مدينة أفسلان التى كانت من عمل تلمسان ، وخاصعة لامراء مغراوة (١٠٦) ، وربما لم تحاول القوات الفاطمية ذلك حتى لا تدخل مغراوة (١٠٦) ، وربما لم تحاول القوات الفاطمية ذلك حتى لا تدخل غير المباشرة هى سمة الصراع الاموى الفاطمى (١٠٠) ، وعلى كل حال ، فقد اجتمعت بطون زناتة بالمغرب الاوسط الى محمد بن الخير بن محمد ابن غير الزناتى ، الذى كان من أكبر أمراء زناتة جمعا ، وأخذ على

<sup>=</sup> أبناء جميع وجوه أهل المغرب ورؤسائهم رهائن وبكل من يخاف جانبه ، وفيهم جماعة من أمراء الادارسة ، ( المجالس ، ٢ ورقة ٤٩٧ ) ، وعن معاملة المعز لكل من الشاكر لله واحمد بن أبى بكر الزناتى ، ( النعمان ، المجالس ، اورقات ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، ٢ ورقة ٤٥١ ) .

<sup>(</sup>۱۰٤) بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ٩٧ ، ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ٧٤ ·

Cheliff ابن خلدون ، التعریف ،ص ۲۹ ، ۳۷۰ ، ووادی شلف ابن خلدون ، التعریف ،ص ۲۹ ، ووادی شلف الممتد فیما بین مدینة مستغانم ومدینة الجزائر ، ( انظر ، محمد بن تاویت ، محقق ، التعریف ، ص ۲۹ هامش ۵ ) ۰

<sup>(</sup>۱۰٦) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۳۸

The Cambridge History of Islam, Vol. 2 P. 217. انظر (۱۰۷)

عاتقة مناوئة الفاطميين ومحاربتهم (١٠٨)، الأ أن موت الناصر الاموى في رمضان سنة ٣٥٠ ه / اكتوبر ٩٦١ م (١٠٩) ، كان سببا في وقسف الامدادات والعون من الاندلس الى أمير زناتة بالمغرب الاوسط ، ولعل ذلك ما يعنيه بعض المؤرخين بقولهم ، « ان سياسة بنى أمية هدأت في شمالي افريقيا بعد موت الخليفة الاموى عبد الرحمن الناصر » (١١٠) ، ويبدو أن ذلك كان السبب في أن أخلدت زناتة المغرب الاوسط الى الهدوء ، والبعد عن مناوئة الفاطميين ، اذ لم يكن في استطاعتها القيام وحدها في وجه الخلافة الفاطمية وأنصارها من صنهاجة وكتامة ، وبخاصة بعد الذي نالها على يد جوهر الصقلي وقبيلة صنهاجة في المغربين الاوسط والاقصى ،

كان خروج زناتة من حلبة الصراع ضد الفاطميين سببا فىأناستقرت الامور للمعز لدين الله ، ودانت له شهمالى أفريقيها بالطاعة ، فانتعشت الزراعة والتجارة مع استتباب الامن ، وجمع المعز لدين الله من الاموال للكثير ، ممها ساعده على تجهيز جيش لفتح مصر (١١١) • وقه بسدأ المعز لدين الله فى اعداد العدة لغزو مصر سنة ٣٥٤ ه / ٢٥٥ م ، وفى الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ٣٥٨ه/٥ فبراير ٢٦٩ م خرجت الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ٣٥٨ه/٥ فبراير ٢٦٩ م خرجت الجيوش الفاطمية يقودها جوهر الصقلى من افريقية (١١٢) ، وبها الكثير من جنود كتامة (١١٣) فدخل جوهر الفسطاط عاصمة مصر آنذاك

<sup>(</sup>۱۰۸) مجهول ، نبذ ، ص ه ۰

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲٤۸ ۰

<sup>(</sup>۱۱۰) انظر ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ۸۷ ،

Terrasse, Op. Cit., p. 186.

<sup>(</sup>۱۱۱) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۳۹ ، انظر ، لویس ، القوی البحریة ، ص ۲۰۶ ، بحیی بن عزیز ، الموجز ، ۱ ص ۱۰۲ ۰

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن تغربردی ، النجوم ، ٤ ص ٢٨ ، انظر ، محمد مختار ، التوفيقات ، ص ۱۷۹ ٠

<sup>(</sup>۱۱۳) المقريزي ، اتعاظ ، ص ١٤١٠

فى منتصف شمعبان سنة ٢٥٨ ه / أول يوليه ٢٩٩ م (١١٤) ، وأقام بها الدولة الفاطمية .

وتأتى مرحلة جديدة فى الصراع بين زناتة وصنهاجة ، فبعد أن خرج الجيش الفاطمى الى مصر ، اعتقد زعماء زناتة أنه يمكنهم التغلب على الفاطميين ، والقضاء على خلافتهم بالمغرب ، الا أن المعز لدين الله كان قد أعد للامر عدته ، واستمال زعيم قبيلة صنهاجة كلية الى جانبه ، ليعتمد عليه فى قمع تمرد الزناتيين فى افريقية والمغربين الاوسطو والاقصى ، وبخاصة بعد أن خرجت غالبية جنود كتامة لله التى ناصرت الفاطميين منذ بداية دعوتهم فى بلاد المغرب ، وأخلصوا فى الولاء لهم مع الجيش الفاطمى الى مصر •

فقد انتهزت بعض بطون زناتة بافريقية خروج الجيش الفاطمى الى مصر ، وأعلنت التمرد من جديد (١١٥) ، اذ ثارت هذه البطون الزناتية يتزعمهم أحد علماء زناتة الذى كان يدين بمذهب الاباضية الوهبية ويدعى أبو خزر الزناتي (١١٦) ، وقد أعلن هذا الزعيم الزناتي ثورته بعيد خروج الجيش الفاطمى الى مصر في سنة ٣٥٨ / ٩٦٩ (١١٧) ، ومن الجدير بالذكر أن معظم المصادر السنية لم تشر الى هذه الثورة ، أما القلة التي ذكرتها ، فقد أشارت اليها في اختصار ، ولم تذكر شيئا عن زعيمها الزناتي ، أما المصادر الاباضية فقد أفاضت في تذكر شيئا عن زعيمها الزناتي ، أما المورة واحداثها ، الا أنها يجب أن تؤخذ بحذر شديد لتعصبها لعلماء الاباضية ، ولانها مليئة بالاساطير والخرافات ،

<sup>(</sup>١١٤) ابن الابار ، الحلة ، ٢ ص ٣٩٢ ، انظر ، ماجد ، ظهور ، ص ١٠٧

<sup>(</sup>١١٥) انظر ، حسن ابراهيم ، الدولة الفاطمية ، ص ٥٦ .

Ency. of Isl. (Art Ibadiyya), 2ed, V. 3, P. 656.

<sup>(</sup>١١٧) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ٢١٥ ، ويفهم ذلك مما ذكره الجوذرى ،

<sup>(</sup>سيرة ، ص ١٠٨ ـ ١٠٩) ، الا أن البعض يذكر أن ثورة أبى خزر الزناتى قامت سنة ٣٥٩ ه ، ( أنظر دياب ، سياسة الدولة الاسلامية ، ص ١٢٠ ) ٠

وأبو خزر زعيم هذه الثورة من قبيلة زناتة (١١٨) وينتمى الى بنى واسين الزناتين (١١٩) ، وكان يعيش بالحامة (١٢٠) ، وهى من بلاد قسطيلية (١٢١) ، وتقلم بالقرب من مدينة توزر (١٢٢) ، وكان أبو خزر خارجيا يدين بمذهب الاباضية الوهبية (١٢٣) ، وهو المذهب الغالب على بلاد قسطيلية مثل الحامة ونفطة وسماطة وبشرى (١٢٤) ، ولم يكن من الاباضية النكارية كما ذهب البعض (١٢٥) ، وقد تلقى أبا خزر علومه مع أحد أبناء قومه من بنى واسين الزناتيين ويدعى أبو القاسم ، ونبغا فى علوم الأصول والفقه واللغة والأعراب والسير حتى تصدرا حلقات العلم وهما فى مرحلة الشباب ، « واشتهر أمرهما وعلا ذكرهما » كما يذكر مؤرخو الاباضية (١٢٦) ، وكان ابو القاسم اكبر سنا وأكثر مالا من أبى خزر (١٢٧) ، كما كان له منزلة خاصة عند المعز لدين الله ، أبى خزر (١٢٧) ، كما كان له منزلة خاصة عند المعز لدين الله ، أبو القاسم اليه يستعفيه عن أهل الحامة ، وأرسل جنده اليها حتى خرج أبو القاسم اليه يستعفيه عن أهل الحامة ، فعفا المعز لدين الله عنهم أبو القاسم اليه يستعفيه عن أهل الحامة ، فعفا المعز لدين الله عنهم

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن الاثیر ، الکامل ، ۸ ص ۲۱۰ ، الشماخی ، السیر ، ص ۳۵۵ ۔ ۳۵۱ .

<sup>(</sup>۱۱۹) ابو زكريا ، السيرة ، ورقة ٢٦ ، الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٥٣ ٠

<sup>(</sup>١٢٠) نفس المصدر والورقة ، عن الحامة ، انظر ، ابن حوتفلِ ، صورة ، ص ١٢٠ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>۱۲۱) مجهول ، الاستبصار ، ص ۱۵۷ .

<sup>(</sup>۱۲۲) الدرجینی ، طبقات ، ۱ ورقة ٤٤ ، وعنها ، انظر ، باقـوت ، معجم البلدان ، ۲ ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ٠

<sup>(</sup>١٢٣) أبو زكريا ، السيرة ، ورقة ٢٦ ٠

<sup>(</sup>١٢٤) ابن حوقل ، صورة ، ص ٩٣ ، وينسب ابن حوقل الاباضية الوهبية الى عبد الله بن وهب الراسبى ، ولكنهم نسبة الى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، انظر ، قبله ، وعن نفطة ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٣٠٤ ، وعن سماطة ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>١٢٥) انظر ، رزق الله منقربوس ، دول الاسلام ، ١ ص ٣٣٠ ، اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ٣٧٧ ، هامش ٠

<sup>(</sup>١٢٦) الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٥٣ ٠

<sup>(</sup>١٢٧) أبو زكريا ، السيرة ، ورقة ٤٦ .

## اكراما لابي القاسم (١٢٨) ٠

ويبدو أن أبا القاسم كان يثير أهل الحامة وما حولها على الفاطميين اذ يذكر الشماخي أن المعز لدين الله تخوف من أبي القاسم بعد أن بلغه اعتزامه على الثورة ، وأرسل الى عاملة على الحسامة بقتل أبي القاسم (١٢٩) • وتصور المصادر الاباضية عامل الحامة الفاطمي متعاطفا مع أبي القاسم ، فيذكرون أنه أوعز الى أبي القاسم بالخروج من بلاد قسطيلية ، ولكنه رفض ذلك ، وتقبل قدره راضيا وسلم نفسه الى القتل طائعا مختارا (١٣٠) •

بلسغ خبر مقتل أبى القاسم الى ابى خسزر الزناتى خليفته فى زعامة بنى واسسين ومذهب الاباضية الوهبية فى بلاد قسطيلية ، فعزم على الثورة على الفاطميين والأخذ بثأر أبى القاسم ، وعمل على حشد القوى المعادية للفاطميين لتنضم الى بطون زناتة بافريقية حتى يتمكن من الانتصار على الفاطميين ، فأرسل الى اباضية نفوسة (١٣١)

<sup>(</sup>١٢٨) نفس المصدر والورقة ، ويذكر ابو زكريا ان المعز ارسل جنده الى الحامة بحملون الراية الحمراء دلالة سخط الخليفة ، فخرج ابو القاسم الى المعز الذى عفا عن الحامة واهلها ، واعطى ابا القاسم راية بيضاء دلالة الرضا بعد السخط ، نفس المصدر والورقة .

<sup>(</sup>١٢٩) الشماخي ، السير ، ص ٣٤٨ ٠

<sup>(</sup>۱۳۰) ابو زكريا ، السيرة ، ورقة ٤٨ ، الدرجينى ، طبقات ، ١ ورقات ٥٥ ــ ٥٦ ، الشماخى السير ، ص ٣٤٩ ٠

<sup>(</sup>۱۳۱) وجبل نفوسة يقع في افريقية وبينه وبين طرابلس ثلاثة أيام ، وبينه وبين القيراون ستة أيام ، وجميع أهله من الاباضية ، (ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٣٠٥) ، وكان هذا الجبل معقل الاباضية ، ولذا كان حكام الدولة الرستمية الاباضية يستعينون بعلماء نفوسة وفرسانهم في المناظرات والمسماجلات الكلامية ، ( أبو زكريا ، السيرة ، ورقة ١٩ ، الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٢٦ ، الشماخي ، السيرة ، ص ١٥٥) .

واباضـــية جربة ، فاحتجا بضعفهما ولم يمدوه (١٣٢) ، وكتـب الى الخليفة الأموى بالاندلس ليقف بجانبه فى ثورته على الفاطمـيين ، ولكن رسـالته وقعت فى أيدى جند المعز لدين اللـه الفاطمى ، ولم تصـل الى الخليفة الأمـوى (١٣٣) ، ويدعى مؤرخو الاباضية أن الخليفة الفاطمى المعز لدين اللـه أرسـل الى أبى خـزر الزناتى عندما علم بنيتـه على الشـورة ، كتابا يعـده فيه بأن يكون له ولمن معـه ولاية تاهــرت ، ولكن الذين انضموا الى أبى خزر أبوا الامناصبة الخليفة الفاطمى العداء ، والخروج لقتاله ، والأخذ بثأر زعيمهم أبى القاســم الزناتى (١٣٤) ، وعلمت بطـون زناتة بمنطقة الزاب بخـروج أبى خـزر على الفاطميين وعلمت بطـون زناتة بمنطقة الزاب بخـروج أبى خـزر على الفاطميين فاستعدوا للانضمام اليه ، ولكن أبا خـزر لم ينتظر وصولهم وزحف بمن معه من قبيلة مزاتة وبنى واسـين الزنانيين ، وضرب الحصار حول مدينة باغاية ، فكتب واليها الى المعـز لدين الله الفاطمى يستمده (١٣٥) ،

خرج المعز لدين الله بنفسه على رأس جيشه للقضاء على هذا التمرد (١٣٦)، رغم أنه كان يعد العدة للرحيل الى مصر، اذ كان أمر مولاه جوذر بالخروج الى المهدية وجمع ما فى خزائنها من المال وشد الأمتعة الى المشرق • وما ان اقتربت جيوش المعز من مدينة باغاية التى ضرب

<sup>(</sup>۱۳۲) الدرجینی ، طبقات ، ۱ ورقات ، ٥٦ – ٥٧ ، وجربة جازیرة مقابلة لافریقیة بالقرب من قابس ، (یاقوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ٧٤) ، واهلها اباضیة بعضهم وهبیة ، وبعضهم نکار ، (انظر ، قبله ) ، الا ان الادریسی یذکر ان اهل جربة خوارج نکار علی مذهب الوهبیة ، (نزهة ، ٣ ص ٣٠٦) ، وهذا خلط بین فرق الاباضیة ، اذ أن الوهبیة فرقسة ، والنکاریة أخری •

<sup>(</sup>۱۳۳) أبو زكريا ، السيرة ، ورقة ٤٩ ، انظر ، Ency. Of Isl. (Art Ibadiyya), 2ed. V. 3; P. 656.

<sup>(</sup>١٣٤) الشماخي ، السير ، ص ٣٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٣٥) الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٥٧ ٠

<sup>(</sup>١٣٦) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٢١٥ ٠

Ency. of Isl (Art Tunisia), led, t. 4, P. 850.

ابو خــزر الزناتى حولها الحصار حتى قــوى جنان والى المدينة وعساكره، ودافعوا عن المدينة ، وتغلبوا على المحاصرين (١٣٧) وحين وصلت القوات الزناتية يقودهم خزرون بن فلفول الزناتى أحد أمراء معــراوة الزناتية كانت الهزيمة قد لحقت بآبى خزر الزناتى ومن معـه ، وكانت الجيوش الفاطمية قد اقتربت من مدينة باغاية ، فعادت قوات زناته أدراجها دون قتال (١٣٨) ولم ينضم بنو يفرن الزناتيون الى اخوانهم من بنى واسين فى الثورة على الفاطمين ــ رغم العداء المدير بين بنى يفرن والفاطميين بسبب ثورة أبى يزيد الزناتى وما نالهم عـلى الذاتيتين من الحروب القبلية (١٣٨) .

طارد المعـز الفاطمى فلول الثوار ، وكما هى عادة بطون زناتة كلما أيقنوا من الهزيمة ، فروا الى الصحارى والجبال ، فاختار المعـز الفاطمى بلكين بن زيـرى بن مناد الصنهاجى لمطاردة أبى خـزر الزناتى والبحث عنه ( ١٤٠ ) ، اذ كان المعـز لدين اللـه يعتمد كلية على قبيلة صنهاجة بعد خروج الجيش الفاطمى الى مصر ، وعمـل على محاربة ثوار زناتة بقبيلة صنهاجة التى انضمت اليه (١٤١) ، وبذل بلكين بن زيرى غايـة جهده فى البحث عن أبى خـزر الزناتى ، ولكنه لم يسـتطع الاهتداء الى مكانه أو معرفة أخباره (١٤٢) ، اذ كان ايوخزر الزناتى قد اختفى فى الجبال أربعين يوما حتى فقـد مطاردوه الأمل فى العثور عليه ، وكفـوا البحث عنه ، فترك مضبئه بالجبال ، وانتقـل الى اباضية نفوسة يحتمى البحث عنه ، فترك مضبئه بالجبال ، وانتقـل الى اباضية نفوسة يحتمى

<sup>(</sup>۱۳۷) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ٢١٥ ٠

<sup>(</sup>١٣٨) أبو زكريا ، السيرة ، ورقة ٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٣٩) الشماخي ، السير ، ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ، أبو زكريا ، السيرة ، ورقة ٥٤ ٠

<sup>(</sup>۱٤٠) ابن الاثیر ، الکامل ، ۸ ص ۲۱۵ ، ویذکر البعض ان زیری بن مناد مو الذی خرج لمطاردة ابی خزر الزناتی ، واستطاع القبض علیه ، ( انظر، دیاب ، سیاسه الدول الاسلامیة ، ص ۱۲۰ ) .

<sup>(</sup>١٤١) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٢١٥ .

بهم (١٤٣) ، لما عرف عنهم من التمرد على طاعة الحكام الفاطميين (١٤٤)٠

ظل ابو خزر الزناتی مختفیا عند اباضیة نفوسـة حتی أرسـل له المعز لدین الله الفاطمی بالامان (۱۶۵) ، فحذره من حوله من تصدیق أمان المعـز خشیة أن یکون خدعـة للقبض علیه ، ولکن أبا خزر خرج الی المعز دون خوف ثقة فی وعـدة ، لأن « المعـز لا ینقض عهـدا ، ولا ینکث میثاقا » علی حد قول أبی خزر نفسه (۱۶۱) • وما أن علم المعز بقدوم أبی خزر الزناتی الیه حتی أرسل الیه ثمانین فارسا من زناتة لیستقبلوه ولیزداد اطمئنانا ، فالتقوا به عند مدینة قابس (۱۶۷) ، وعادوا الی المعـز (۱۶۸) ، فرحب المعـز بأبی خزر وأکرمه وأجری علیه رزقا کثیرا بعـد أن وصل الیه فی ربیـع الآخر سـنة ۱۵۳۹ م فبرایر سـنة کثیرا بعـد أن وصل الیه فی ربیـع الآخر سـنة ۱۵۳۹ م فبرایر سـنة ۲۳۹ م (۱۶۹) ، وأبقـاه عنده حتی خرج الی مصر فی ربیـع الاول سـنة ۲۳۹ م (۱۶۹) ، وأبقـاه عنده حتی خرج الی مصر فی ربیـع الاول سـنة

<sup>(</sup>١٤٣) الدرجيني ، طبقات ، ١ ورقة ٥٨ ٠

<sup>(</sup>١٤٤) ياقوت ، معجم البلدان ، ٨ ص ٣٠٥ ، الا أن ابن حوقل يذكر أن جبل نفوسة كان خاضعا لطاعة الفاطميين ، (صورة ، ص ٩٣) ، الا أن خضوعه للفاطميين كان في فترة سابقه على اختفاء أبي خزر فيه ، كما أن خضوع أهل الجبل لسلطان الفاطميين لم يكن خضوعا تاما ، فلم يكن للخليفة الفاطمي واليا على جبل نفوسة ، وانما كان مشايخ الجبل يدفعون ضرائب للولاة الفاطميين على القيروان ، ثم تحرر اباضية نفوسة من كل سلطان للفاطميين ودفع الضرائب بعد ثورة أبي يزيد الزناتي سنة ٣٣٢ ه ، ( انظر ، محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>١٤٥) أبو زكريا ، السيرة ، ورقــة ٥٢ .

<sup>(</sup>١٤٦) نفس المصدر والورقة .

<sup>(</sup>١٤٧) عنها ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٧ ص ٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>١٤٨) أبو زكريا ، السيرة ، ورقة ٥٢ ٠

<sup>(</sup>١٤٩) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٢١٥ ٠

<sup>(</sup>۱۵۰) مجهول ، نبذ ، ص ۱۳ ، ویحدد ابن عذاری خروج المعز من عاصمته المنصوریة متجها الی مصر لثمان بفین من شوال سنة ۳٦۱ ه / ه اغسطس سنة ۹۷۲ م ، ، ( البیان ، ۱ ص ۲۲۸ ) ، وبهذا التاریخ اخذ البعض ، ( انظر ، محمد مختار ، التوفیقات ، ص ۱۸۱ ) .

ثانية بالمغرب بعد خروجه عنه (١٥١) • وكانت هذه الثورة آخر الثورات التي قامت بها زناتة افريقية على الخلافة الفاطمية ، اذ ضعفت قواها وتشتت شمل بطونها بما أنزله بها الفاطميون من عقوبات في الأنفس والأموال •

أما زناتة المغرب الاوسط ، فقد عادت الى مناوئة الفاطميين من جديد بعد أن تولى زعامتها محمد بن الخير أمير مغراوة الزناتية الذى كان جبارا عاتيا (١٥٢) ، فهاجم أراضى الفاطميين ، وعاث فيها حتى شغل المعز لدين الله أمره (١٥٣) ، فأختار المعز لدين الله زيرى بن مناد زعيم صنهاجة لمحاربة زناتة المغرب الاوسط (١٥٤) ، لما بين القبيلتين من عداء ومنافسة ، وليوجد لزيرى بن مناد الصنهاجي منافسا بالمغرب حتى يأمن استقلاله بالمغرب بعد رحيله الى مصر (١٥٥) ، اذ يبدو أن المعز لدين الله الفاطمي كان قد اتخذ قرارا بتولية زعيم صنهاجة على المغرب بعد أن أتم فتح مصر وانتوى الرحيل اليها ، وقد عمل المعز لدين الله على حث صنهاجة للاغارة على مضارب زناتة ، بأن عقد لذيرى بن مناد الصنهاجي على على حن منهاجي على حرب زناتة على أن يكون لزيرى بن مناد ما يستولى عليه من أراضى زناتة بقوة السيف (١٥٦) ، فجمسع مناد ما يستولى عليه من أراضى زناتة بقوة السيف (١٥٦) ، فجمسع

<sup>(</sup>۱۰۱) الدرجینی ، طبقات ، ۱ ورقات ۲۱ – ۲۲ ، الا أن الجیلالی یذکر ان ابا خزر ظل بالقیروان حتی توفی بها ، وقد اناف علی مئة سنة ، ( تاریخ الجزائر ، ۱ ص ۲۹٦ ) ، والغالب علی الظن أنه خلط بین أبی خزر الزناتی عالم بنی واسین ، وبین محمد بن خزر الزناتی زعیم مغراوة الذی وفد علی المعز مستأمنا سنة ۳٤۲ ه / ۹۵۳ م ( ابن خلدون ، العبر ) ٤ ص ٤٦ ، انظر ، ۲۲ ، انظر ،

<sup>(</sup>۱۵۲) مجهول ، نبذ ، ص ۳ ۰

<sup>(</sup>١٥٣) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢١ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۱۵٤) مجهول ، نبذ ، ص ۲ ۰

<sup>(</sup>١٥٥) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢١ ، انظر ، العبادى ، سياسة الفاطميين ، ص ٢٠٩ ٠

<sup>(</sup>١٥٦) أبن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٦ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، Ency of Isl. (Art Zirids), led, T. 4, P. 1229. من ١٥٣ . ١٥٣ ص

زيرى بن مناد قبائل صنهاجة وحلفاءهم من البرانس ، وجد فى غدزو ديار زناتة المغرب الاوسط ، وكثرت المعارك بين القبيلتين ، فأراد محمد ابن الخير زعيم زناتة المغرب الاوسط أن يحسم الصراع ، وجمع اليه الكثير من بطون زناتة استعدادا لملاقاة صنهاجة فى معركة حاسمة (١٥٧) ، بيد أن بعض أولياء محمد بن الخير أرسل الى زبرى ابن مناد فى سرعة ، وجمع قبائل صنهاجة وأولياءهم من القبائل الاخرى، وربما استعان بقوات الفاطميين ، وجعل ولده بلكين على قيادة هدف الجموع ، وأخرجه لمهاجمة جموع زناتة بالمغرب الأوسط ، قبل أن تستكمل تعبئتها ، وتنظم قواتها استعدادا للقتال (١٥٩) ،

كان بلكين بن زيرى شجاعا حازما بعيد النظر (١٦٠) ، كما كان شديد الولاء للفاطميين (١٦١) ، شديد العداء لزناتة (١٦٢) ، فقد أسس مدينتى الجزائر ومليانة فى آخر افريقية من جهة الغرب سنة ٣٤٩ ه / ٩٦٠ م (١٦٣) ، ليحكم مراقبة بطون زناتة المغرب الأوسط، ويقف حائلا أمام هجمات زناتة على املاك الفاطميين بافريقية ، كما أنه كان ساعد أبيه الايمن فى القيام بالاغارة على مضارب زناتة ، ثم خلفه فى زعامة صنهاجة وحرب زناتة ، فخاض حروبا عنيفة قاسية ضد زناتة ، وحالفة النصر فيها جميعا .

<sup>(</sup>۱۵۷) مجهول ، نبذ ، ص ۲ ۰

<sup>(</sup>۱۵۸) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۷ ۰

<sup>(</sup>۱۵۹) مجهول ، نبخ ، ص ۲ ۰

<sup>(</sup>۱٦٠) أنظر ، بونار ، المغرب العربي ، ص ۱۸۹ ·

ارسل (١٦١) يفهم ذلك من قول ابن عذارى ، بأن العزيز بالله الفاطمى ، ارسل اليه من مصر بارسال بعض جند صنهاجة اليه فكان رد بلكين انه على استعداد أن يسير بنفسه الى مصر ليضع نفسه فى خدمة الفاطميين اذا ما طلب الخليفة ذلك ، ( البيان ١ ص ٢٣٨ ) ٠

<sup>،</sup> ۸٠ مصن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ، ١٦٢) انظر ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ، ١٦٢) Gautier, Op. Cit., P. 402

Ency. of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 130

انقض بلكين على جموع زناتة ، ودارت حرب بين القبيلتين لم يعهد بمثلها ، فاختل نظام فرسان زناتة الذين أخذوا على غرة قبل أن يكملوا التعبئة ويسستعدوا للقتال ، وأيقن محمد بن الخير زعيم زناتة بالهزيمة ، وأن عدوه قد أحاطبه ، وأن الأسر مصيره ، فأتكا على سيفه ، فذب عج به نفسه (١٦٤) ، أنفه أن يقع في أسر صنهاجة ، « فأتى بأمر عظيم طار ذكره ف أرض المغرب » (١٦٥) • وكان مقتله في السابع عشر من شهر ربيع الأول سينة ٣٦٠ / ١٧ فبراير ٧١١) ، فهزمت زناتة هزيمة قاسيية ، وقتل بضعة عشر أميرا من أمرائها ، وكثير من فرسانها ، وبعث زيرى بن مناد الصنهاجي برءوس القتلي من أمراء زناتة الى المعز لدين الله ، فعظم سروره بهزيمـة زناتـة (١٦٧) ، وتقبل التهاني فى ذلك ثلاثة أيام (١٦٨) ، وأرسل بالبشرى الى مصر فقرأت على المنابر (١٦٩) ، مما يبين أهمية هـذا النصر بالنسبة للفاطميين ، ومدى العداء بينهم وبين قبيلة زناتة ، ومما لا شك فيه أن هذه الهزيمة القاسية التي نالتها زناتة على أيدى صنهاجة كانت من أكبر الخدمات التي أسداها زيري بن مناد زعيم صنهاجة الى الخلافة الفاطمية بالمغرب (١٧٠) ، ولولاها ما استخلف المعز لدين الله زعيم صنهاجة في حكم بلاد شـمالي افريقيا ، اذ ثبت هـذا النصر سلطان صنهاجة بأرض المعرب (١٧١) ٠

استطالت صنهاجة على بوادى زناتة بعد مقتل زعيمها محمد بن الخير ، وبخاصة على البطون الزناتية الضاربة حسول مدينة المسيلة ، وأولياء جعفر بن على حمدون الاندلسي والى المسيلة من قبسل

<sup>(</sup>١٦٤) ابن حوقل ، صورة ، ص ١٠٣ ، المغربي ، الجمان ، ورقة ٢٠٩ .

<sup>(</sup>١٦٥) ابن حيان ، المقتبس ، ص ٣٨ ، ابن عذارى ، البيان ، ٢ ص٢٥٩

<sup>(</sup>١٦٦) المقريزي ، اتعاظ ، ص ١٨٠ ٠

<sup>(</sup>١٦٧) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٤ ·

<sup>(</sup>١٦٨) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>۱٦٩) المقريزي ، اتعاظ ، ص ١٨٠ ٠

Ency. of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 130

<sup>(</sup>۱۷۱) مجهول ، نبذ ، ص ٦ ٠

الفاطميين (١٧٢) ، اذ كانت المنافسة قائمة بين جعفر بن على الاندلسى وزيرى بن مناد الصنهاجى على التقرب الى الخليفة الفاطمى (١٧٣) ، والغالب على الظن أن هذه المنافسة كانت لان كل منهما طمع فى أن يخلف المعز لدين الله على ولاية المعرب ، ولهذا فكلما زادت حظوة زيرى بن مناد عند المعز لدين الله كلما ساء ذلك جعفر بن على (١٧٤) ، وكان انتصار زيرى بن مناد الصنهاجى على زناتة سببا فى أن سما على جعفر بن على فى الرتب عند المعز الفاطمى (١٧٥) ، ثم عمل زيرى بن مناد على الماستطالة على أوليائه الزناتيين ، مما مناد على اذلال جعفر بن على بالاستطالة على أوليائه الزناتيين ، مما

(١٧٢) ابن حيان ، المقتبس ، ص ٣٨ ، ابن خلدون ، العبر ، / ص ٥٣، وجعفر بن على بن حمدون الاندلسي لم يكن واليا عاديا من ولاة الخليفة الفاطمي ، وانما كان صاحب منزلة خاصة عند المعز لدين الله ، ( الجوذري ، سيرة ، ص ١٢٩ ) ، لأن أسرته كانت من اخلص انصار الدعوة الاسماعيلية بالمغرب ، فقد صحب جده حمدون أبا عبد الله الشبيعي ، وانضم أبيه على بن حمدون الى الدعوة الاسماعيلية سنة ٢٨٧ هـ / ٩٠٠ م ، ولما تغلب أبو عبد الله الشبيعي على افريقية ظهر على بن حمدون ، ثم ازداد حظوة في أيام المهدى ، وضمه الى ابنه ابى القاسم ولى عهده حيث خرج على بن حمدون مع أبى القاسم في حملته على المغرب الخضاع زناتة المغرب الاوسط سنة ٣١٥ هـ / ٩٢٧ م ، وأمره أبو القاسم ولى العهد ببناء المسيلة وولاه عليها ، فظل واليا عليها حتى كانت ثورة ابى يزيد الزناتى ، فأبلى فيها أحسن البلاء حتى سحقط في ميدان القتال سنة ٣٣٤ ه / ٩٤٥ م ، فخلفه جعفر بن على هذا على ولايسة المسيلة ، ولم يزل متوليا عليها رفيع المنزلة عند الخليفة الفاطمي المعز لدين الله حتى خروجه عليه ، ( ابن حيان ، المقتبس ، ص ٣٣ - ٣٤ ، ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۰۸ \_ ۲۰۹ ) ، وکان جعفر بن علی کثیریر العطاء مؤثرا لاهل العلم ، فعظم شأنه وعلا ذكره ، ( ابن الآبار ، الحلة ، ١ ص ٣٠٥ ) ، فمدحه الشعراء ، ومنهم ابو القاسم بن هانيء الاندلسي شاعر المعز لدين الله ، ( ابن دحية ، المطرب ، ص ١٧٦ - ١٧٧ ، ابن الآبار ، التكملة ، ١ ص ٣٦٨ ) ، الا أن الحجى محقق كتاب المقتبس لابن حيان ينسب جعفر بن على الى قبيلة زناتة ، ( المقتبس ، ص ٢٦ هامش ٣ ) ٠

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢٤ ، النويرى ، نهاية ، ٢٢ ورقة ٠ ٤٨

<sup>(</sup>۱۷٤) نفس المصادر والصفحات ٠

<sup>(</sup>۱۷۵) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٤ .

زاد جعفسر حقدا على زيرى بن مناد (١٧٦) ، فخلع طاعة الفاطميين وانضم الى أمراء زناتة (١٧٧) .

مقیقة کان بین جعفر علی الانداسی وزیری بن مناد انصنهاجی امن ومشاهرات وضعائن فی النفوس (۱۷۸) ، وقد بذل المعز جهدا کبیرا فی محاولة الصلح بینهما (۱۷۹) • والغالب علی الظن أن ما بین جعفر بن علی وزیری بن بن مناد لم یکن السلب الوحید لتمرد جعفر علی طاعة الفاطمیین و الانضمام الی زناتة ، اذ کان هناك جفاء و خالف بین المعز الفاطمی وجعفر بن علی بسبب الالتزامات المالیة التی فرضها المعز علی ولایة المسیلة (۱۸۸) ، اذ فرض علی أهل المسیلة من بنی برزال وبنی زنداج الزناتین ضرائب و خراج غزیر (۱۸۱) ، و کان هؤلاء برزال وبنی زنداج الزناتین ضرائب و خراج غزیر (۱۸۱) ، و کان هؤلاء أولیاء جعفر بن علی ولایة افریقیة ، المغرب آنذاك من أن المعز سوف یعطی جعفر بن علی ولایة افریقیة ، و المغرب کله لزیری بن مناد الصنهاجی ، مما عظم علی جعفر بن عنی الذی آر اد أن لا یکون له شریك فی حکم المغرب (۱۸۳) .

ورغم الجفاء بين جعفر بن على والمعرز لدين الله لم يعزله الأخير عن ولاية المسيلة على أمل أر يعد جعفر الى ما كان عليه أموه من ولاء للفاطميين (١٨٤) ، الا أن زيرى بن مناد عمل من ناحيت

<sup>(</sup>۱۷٦) مجهول ، نبد ، ص ۷ ۰

<sup>(</sup>١٧٧) نفس المصدر والصفحة ، ابن حيان ، المقتبس ، ص ٢٧٠

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن خلکان ، وفیات ، ۱ ص ۱۱۳ ، النویسری ، نهایة ، ۲۲ ورقة ۶۸ ۰

<sup>(</sup>۱۷۹) الجوذري ، سيرة ١ ص ١٠٠ - ١٠١ ، انظر الملاحق ٠

<sup>(</sup>١٨٠) نيس ، ص ١٢٩ - ٣٢ ، انظر الملاحق ٠

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن حوقل ، صورة ، ص ۸۵ ٠

<sup>(</sup>۱۸۲) هجهول ، نبذ ، ص ۷ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۵۳ .

<sup>(</sup>۱۸۳) النوبيري ، نهاية ، ۲۲ ورقة ٤٨ ٠

<sup>(</sup>١٨٤) الجوذري ، سيرة ، ص ١٢٩ - ١٣٢ ، انظر الملاحق ٠

على أن يوسع هوة الخلاف بين المعز وجعفر ، وأخذ يرمى جعفر بالميل الى زناتة (١٨٥) ، ثم حصل على الدليل المادى لهذا الاتهام بعد غزوته الناجحة على مضارب زناتة ، اذ استولى على رسائل بخط جعفر بن على توضح علاقته مع محمد بن الخير زعيم زناتة ، وأرسلها الى المعز (١٨٦)، فحنق المعز على جعفر وكتب اليه يأمره بالمجىء اليه ومعه أهله ومساله وولده ، فأسقط فى يد جعفر وأيقن بالموت اذا ذهب الى المعز (١٨٧)، وبالفعل خرج جعفر بن على واخيه يحيى من المسيلة ومعهما جميع الأهل والولد والعبيد ، وما استطاعا حمله من المال فى جمادى الآخرة والولد والعبيد ، وما استطاعا حمله من المال فى جمادى الآخرة عاصمة الخلافة الفاطمية ، وانما الى أمراء زناتة بالمغرب الاوسط وخلعا طاعة الفاطميين (١٨٩) ، فاستقبالا ماد زعيم لخروجه على أعدائهم الفاطميين ونكاية فى زيرى بن مناد زعيم صنهاجة (١٩٠) ،

علم زيرى بن مناد الصنهاجى بخروج جعفر بن على الى أمراء زناتة ، فأراد زيرى أن يبادر اليهم قبل أن تجتمع اليهم بقية البطون الزناتية وتشتد شوكتهم (١٩١) ، وزحف فى جموع صنهاجة ومن والاهم

<sup>(</sup>١٨٥) انظر ، الجيلالي ، تاريخ الجزائر ، ١ ص ٣١٥ ٠

<sup>(</sup>۱۸٦) ابن حیان ، المقتبس ، ص ۳۵ ، ویذکر ابن حیان آن زیری بن مناد استولی من زناتة علی فرس من عتاق الخیل کان المعز اهداه الی جعفر بن علی الی آمیر زناتة ، وآن زیری أرسل الفرس مع الرسائل الی المعز ، ( نفس المصدر والصفحة ) .

<sup>(</sup>۱۸۷) نفسه ، ص ٣٦ ، ويذكر ابن حيان ان المعز ارسل الى جعفر بن على يعزيه فى وفاة خليله محمد بن الخير أمير زناتة ويخبره بأمر الفرس الذى أرسله زيرى بن مناد اليه قائل « أعظم الله أجرك فى خليك ، فقد أجاد قتالنا على الفرس الذى كنا حملناك عليه وآثرناك به على أنفسنا » ، فعلم جعفر أن علاقته بزناتة قد عرفها المعز فأيقن الموت ، ( نفس المصدر والصفحة ) .

<sup>(</sup>۱۸۸) مجهول « نبذ » ص ۷ ، ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۵۹ ۰

<sup>(</sup>۱۸۹) ابن خلدون ، العبر ، 7 ص ۱٥٤ .

<sup>(</sup>۱۹۰) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>١٩١) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٤ \_ ١٥٥ .

من قبائل البرانس الى المكان الذى اجتمعت فيه بطون زناتة مع جعفر ابن على (١٩٢) ، والتقى الجمعان فى رمضان سنة ٣٦٠هم عولية سنة ابه م (١٩٣) ، ودارت رحى معركة كان القتال فيها عنيفا ، وأسنوت عن مصرع زيرى بن مناد الصنهاجي وكثيرمن رجاله ، واستولى الزناتيون على جميع معسكر زيرى ، وأدركوا ثأرهم من قبيلة صنهاجة حليفة الفاطميين (١٩٤) ، واحتز فرسان زناتة رأس زيرى بن مناد ، وحملها جعفر بن على الاندلسي وأخيه يحيى وطائفة من وجوه زناتة الى الحكم المستنصر خليفة الاندلس (١٩٥) فأعد لهم الحكم المستنصر استقبالا حافلا (١٩٦) وعلقت رأس زيرى بن مناد على أسوار قرطبة (١٩٧) ،

كان لمقتل زيرى بن مناد زعيم صنهاجة أكبر الاثر فى زيادة العداء و المنافسة بين صنهاجة وزناتة (١٩٨) ، وكانت هزيمة صنهاجة ومقتل زعيمها ، وخروج جعفر بن على وأخيه يحيى على طاعة الفاطميين و الانضمام الى أمراء زناتة نكبتين عظيمتين على الخليفة الفاطمى المعز ،

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن حیان ، المقتبس ، ص ۳۷ ·

<sup>(</sup>۱۹۳) ابن خلکان ، وفیات ، ۱ ص ۱۹۷ .

<sup>(</sup>۱۹۶) ابن حیان ، المقتبس ، ص ۳٦ ، ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۲۵۰ ، انظر ، عنان ، دولة الاسلام ، ۱ ص ۲٤۰ ۰

<sup>(</sup>١٩٥) مجهول ، نبذ ، ص ٧ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٧ ، انظر ، اقبال ، دور قبيلة كتامة ، ص ٥٤ ٠

<sup>(</sup>١٩٦) وقد قدم لنا المؤرخ ابن حيان وصفا تفصيليا لاستقبال خليفة الاندلس الحكم المستنصر الاموى لامراء زناتة وجعفر بن على وأخيه يحيى ، ( المقتبس ، ص ٣٩ ـ ٢٥ ) ثم أجمله في النهاية بقوله « أن هذا اليوم كان من أحد الايام العقم بقرطبة في أكتمال حسنه وجلال قدره ، وخلد حديثه زمنا طويلا قاضيا من عجب الجلالة » · ( المقتبس ، ص ٥٧ ) ·

<sup>(</sup>۱۹۷) وقد ظل راس زیری بن مناد الصنهاجی معلقا علی اسوار قرطبة حتی وصول زاوی بن زیری لاجئا الی الاندلس بعد فشمل ثورته علی بادیس ابن بلکین بن زیری فی افریقیة ، وکان وصول زاوی الی الاندلس بعد سمنة ۳۹۲ ه / ۱۰۰۲ م ، ( انظر ، اسماعیل العربی ، غرناطة عاصمة بنی زیری ، ص ۸ ) .

<sup>(</sup>١٩٨) انظر حسن ابراهيم ، الدولة الفاطمية ، ص ٩٦ .

فقلد المعز لدين الله بلكين بن زيرى عمل والده ، وأمده بالمال والرجال والعتاد ، وأمره بالخروج الى المغرب الاوسط حيث الكثير من البطون الا ناتية وأقواها ، ليشفيه من زناتة ، ويأخذ بثأر أبيه زيرى (١٩٩) ، وزحف بلكين بن زيرى الى المغرب الاوسط فى أول سنة ٣٦١ ه / ٩٧١ م ، ودارت معارك عديدة وعنيفة بين صنهاجة وزناتة كان النصر فيها حليف بلكين وصنهاجة ، وقتل الكثير من رجال زناتة ، وسبى نساءهم وأولادهم وجعل من جثث القتلى أكواما ، وأمر رجاله أن تجعل القدور على رؤوس قتلى زناتة ويطبخ فيها (٢٠٠) ، وربما كان فى ذلك بعض المبالغة ولكنه ليس بمستبعد على قبيلة خرجت للثأر لزعيمها من قبيلة كانت على عداوة قديمة معها ، الى جانب طبيعة البربر عموما من الخشونة وشدة الغضب ،

استولى بلكين على جميع مدن المغرب الاوسط من أيدى زناتة ، وطرد القبائل الزناتية منه ، « ومحا آثار زناتة منه » على حد تعبير ابن خلدون (۲۰۱) ، ودخلت مدينة تلمسان فى عمالة صنهاجة ، وأصبحت تحت سلطانها ، فكانت المرة الاولى فى تاريخ الخلافة الفاطمية أن تخضع هذه المدينة الزناتية لطاعتهم ، وتدخل تحت سلطان حليفتهم صنهاجة (۲۰۲) ، وأعيدت قبائل ازداجة البرنسية الى مدينة وهران (۲۰۳)، ودخلوا فى طاعة بلكين بن زيرى (۲۰٤) ، ثم زحف بلكين الى مضارب

<sup>(</sup>۱۹۹) مجهول ، نبذ ، ص ۸ ، النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقة ٤٩ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۷ ٠

ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢١ ، النويرى ، ٢٢ ورقة ٤٩ ، ابن ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢١ ، النويرى ، ٢٢ ورقة ٤٩ ، ابن أبى دينار ، المؤنس ص ٧٤ ، أنظر

Ency of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 1309.

<sup>،</sup> ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۷ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۷ ، انظر ، ۲۷ مجهول ، نبذ ، ص ۸ ، ابن خلدون ، العبر ، ۲۷ ص ۲۷ ، انظر

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۷۷ ، انظر

Julien, Op. Cit., P. 66.

<sup>(</sup>۲۰۳) ومدینة وهران تبعد ثلاثة مراحل عن تلمسان ، الادریسی ، نزهة ، ۳ ص ۲۰۲ ، وکان یعلی بن محمد زعیم بنی یفرن الزناتیین أخضع قبائل ازداجه لطاعته ، واستولی علی مدینة وهران سنة ۳۶۳ ه ، انظر قبله ۰

<sup>(</sup>۲۰٤) ابن حوقل ، صورة ، ص ۷۹

زناتة بالبوادى والصحارى ، فقتل من زناتة وجميع أصناف البربر الخصاصين — أى البتر — عددا كثيرا ، ورفع الامان عن كل من ركب فرسا أو نتج خيلا من سائر البربر البتر بالمغرب الاوسط (٢٠٥) ، فكان عمل بلكين هذا تعبيرا عن كراهيته للقبائل البترية وبخاصة قبيلة زناتة (٢٠٦) ، وقصارى القول ، ان المغرب الاوسط ، وهو بلاد زناتة (٢٠٠) — أصبح خاليا من بطونها القوية ، ولم يعد به من بطون زناتة سوى بنى وما نوا وبنى يلومى ، فدخلوا فى طاعة صنهاجة ، وعملوا فى جيوشها بعد ذلك (٢٠٨) • ودخلت مدينة تلمسان الواقعة فى قلب مصارب زناتة فى طاعة الفاطميين للمرة الاولى فى تاريخهم •

هربت قبائل زناتة من المغرب الاوسسط تحت وطأة هجوم صنهاجة الى المغرب الاقصى (٢٠٩) كما خرجت بعضها الى الاندلس (٢١٠) فو اصل بلكين بين زيرى زحفه على المغرب الاقصى لمطاردة القبائل الزناتية التى فرت اليه ، واتبع آثار أمير مغراوة الزناتية الخير بن محمد وقومه الى سجلماسة ، واستطاع أن يقتله ويشتت جموعه في سحنة ٢٦١ ه / ٢١١) ، ونذر دماء زناتة بجميع قبائلها ، فارتحلوا الى ما وراء ملوية بالمغرب الأقصى (٢١٢) ، وبذلك تمكن بلكين من القضاء على قوة مغراوة الزناتية وفرق شملها ، وأصبح المغرب الاوسط خلوا من زناتة لاول مرة منذ الفتح الاسلمى ، وقضى على زناتة الجيل الاول بالمغرب الاوسط وهاجرت فلولها

Gautier, Op. Cit., P. 402 • نظر ۲۰۲) أنظر

Ency of Isl. (Art Maghrawa ) 1 ed. T. 3, P. 107.

Terrasse, Op. Cit., P. 186 • بنظـر ٠ (۲۱۰)

(۲۱۱) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۸

Gautier, Op. Cit., P. 402

<sup>(</sup>۲۰۵) مجهول ، نبذ ، ص ۸ ۰

<sup>(</sup>۲۰۷) ابن خلدون ، التعریف ، ص ۳۷۰ ۰

<sup>(</sup>۲۰۸) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ٥٥ ٠

<sup>(</sup>۲۰۹) أنظر ٠

<sup>(</sup>۲۱۲) نفسه ، ص ۲۷ ۰

الى المغرب الاقصى ، وبدأت سيطرة صنهاجة على المغرب الاوسط ، واصبح الطريق امامها مفتوحا للسيطرة على المغرب الاقصى .

انتقم بلكين بن زيرى من قبيلة زناتة انتقاما قاسيا لمقتل أبيه ، وحقق رغبة المعرز لدين النه في النيل من زناتة ، بقتل امرائها وتشتيت جموعها بالمغرب الاوسط ، فأعجب المعرز بما فعل بلكين ، واستدعاه اليه ، وآثني عليه ، وحمد له ما فعله بقبائسل زناته، وقلده سيفه ،وأهدداه بالكثير من فاخر الثياب ، والخيل بسروجها المحلاه (٢١٣) ، وولاه على المسيلة وأعمالها زيادة على ما كان لابيه زيرى مكافأة له (٢١٤)، فعمد بلكين الى اذلال بنى برزال الزناتيين النازلين حول المسيلة ، وأخذهم بالقهر والأضطهاد (٢١٥) ، لانهم من قبيلة زناتة عدوتهم التقليدية ، وأولياء جعفر بن على الأندلسي منافس أبيسه زيرى ولم يكن لبنى برزال قدرة على الوقوف أمام قوة صنهاجة صاحبة السيادة على تاهرت والمسيلة ، فأرسل أميرهم الى جعفر بن على الأندلسى بما نالهم من صنهاجة ، فأستأذن لهم جعفر الخليفة الاموى الحكم المستنصر بالعبور الى الاندلس ، ووصفهم له بالشجاعة والانقياد الطاعـة (٢١٦) ، فاستدعاهم الحـكم المستنصر ، وأحسن قبولهم ، وزاد لهم في العطاء ، وضمهم الى جيشه مع من كان به من فرسان زناتة وغيرهم من البربر ، فظهر بنو برزال على أقرانهم في الحروب (٢١٧) ،

<sup>(</sup>۲۱۳) النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقة ٤٩ ، ابن ابی دینار ، المؤنس ، ص ۷۵ ۰

<sup>·</sup> ١٥٦) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٦

<sup>(</sup>٢١٥) ابن حيان ، المقتبس ، ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٢١٦) ابن عذارى ، البيان ، ٣ ص ٢٦٨ ، أنظر ، مؤنس ، محقق ، الطة ، ٢ ص ٥٠ هامش ٠

<sup>(</sup>۲۱۷) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ٥٣ ، وكان الحكم المستنصر معجبا بفرسان بنى برزال ابما اعجاب ، وكان يجد متعة فى النظر اليهم اذا تحركوا للعلب ، وكان يقول لمن حوله « انظروا إلى انطباع مؤلاء القوم على خيولهم ، فكأنهم الذى عناهم الشاعر بقوله : فكأنها ولدت قياما تحتهم ٠٠ وكأنهم ولدوا على صهواتها » ، ( ابن حيان ، المقتبس ، ص ١٩٢ ) ٠

وظلوا بالاندلس ، واستعان بهم المنصور بن أبى عامر ، فزادت مكانتهم بالاندلس (٢١٨). •

اعادت الغزوة الناجحة – التي قام بها بلكين على المغربين الأوسط والأقصى للانتقام من زناتة والاخذ بثار أبيه – جميع بلاد المغسرب الى طاعة الفاطميين كما فعل جوهر الصقلى من قبل (٢١٩) ، مما كان سببا فى رفع قدر بلكين بن زيرى وقبيلة صنهاجة عند المعرز لديسن الله (٢٢٨) ، واختياره لبلكين بن زيرى ليخلفه فى حكم المغرب (٢٢١) ، وبالفعل سلمه المعز الفاطمى أعمال افريقية وأعمال المغرب ، وفوض اليه أمور البلاد كلها فيما عدا طرابلس وصقلية ، وأمر الناس بالسمع والطاعة لله لسبع بين من ذى الحجة سنة ٢٣١ ه / الرابع من أكتوبر سنة ٢٧١ ، وخلع عليه لقب أبو الفتوح يوسف (٢٢١) ، ربما لما حقق بلكين بن زيرى من انتصارات على زناتة ، وفتوح فى أراضيها بالمغرب الاوسط ، اذ أخرجها منه وشردها ، وقد أوصاه المعز الفاطمى بأمور كثيرة منها ألا يرفع السيف عن البربر (٢٢٤) ، وأن يشفيه من زناتة (٢٢٢) ، فامثل بلكين وصيته (٢٢٢) ، وواصلت صنهاجه يشفيه من زناتة (٢٢٢) ، فامثل بلكين وصيته (٢٢٢) ، وواصلت صنهاجه

<sup>(</sup>۲۱۸) المقرى ، نفح ، ۱ ص ۳۹۷ ، انظر ، مؤنس ، محقق ، الحلة ، ٢ ص ٥٠ هامش ، وعن المنصور بن أبى عامر ، الحميدى ، جذوة ، ص ٧٧ ـ ٧٤ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ٢ ص ٥٩ ) ٠

<sup>(</sup>۲۱۹) ابن ابی زرع ، الانیس ، ۱ ص ۱۳۵

<sup>(</sup>۲۲۰) النويرى ، نهاية ، ۲۲ ورقة ٤٩ ٠

<sup>(</sup>٢٢١) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٥ ، انظر ،

Ency of Isl. (Art Bulugginl, 2 ed, V. 1, 1309

۱۹ ، العينى ، عقد الجمان ، ۱۹ ص ۱۹ ، العينى ، عقد الجمان ، ۱۹ ورقة ۲۰۲) ابن ابى دينار ، المؤنس ، ص ۷۰ ، الا أن احد المستشرقين يذكر ان المعز قلد بلكين ولاية افريقية والمغرب في أوائل سنة ۳٦٣ هـ يذكر ان المعز قلد بلكين ولاية افريقية والمغرب في أوائل سنة ۳۵۳ هـ (O'leary. Op. Cit., P. 109)

۰ ۸۲ مرکة الاسلام في افريقية ، ص ۸۲ انظر ، عبده بدوى ، حرکة الاسلام في افريقية ، ص ۸۲ Ency. of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 1309

<sup>(</sup>۲۲٤) النويري ، نهاية ، ٢٦ ورقة ٤٣٠٠

<sup>(</sup>٢٢٥) ابو زكريا السيرة ، ورقة ٥٣ ، الشماخي السير ، ص ٣٥٤ ٠

<sup>(</sup>۲۲٦) ابن عذاری ، البیان ، ۳ ص ۲٦۳ ٠

حرب زناتة • وعزم المعز على الرحيل الى مصر ، فأتاه بلكين بألفى جمل من ابل زناتة (٢٢٧) • والغالب على الظن أنها كانت ضمن ما استولى عليه بلكين فى غزوته الناجحة على مضارب زناتة ، وقدمها للمعز الفاطمى كرمز لتفوقه على زناتة وانتصاره عليهم ، فحمل المعز عليها جميع ما كان له بالقصور من الذخائر والأموال (٢٢٨) ، وخرج الى مصر فى ربيع الاول سنة ٣٩٦ ه / ديسمبر سنة ٣٧٦ م (٢٢٩) ، فدخل مدينة الاسكندرية فى شعبان سنة ٣٩٦ ه / مايو سنة ٣٧٣ م (٢٣٠) ، ووصل الى عاصمة ملكه القاهرة المعزية فى رمضان من نفس السنة / يونية سية ٣٧٣ م (٢٣٠) ،

قامت دولة صنهاجة بالمغرب منذ أن قلد الخليفة الفاطمى المعرز لدين الله أمر بلاد المغرب الى بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى (٢٣٢) ، وصارت صنهاجة صاحبة السلطة الفعلية على افريقية والمغرب ، فأصبح الصراع بينها وبين قبيلة زناتة صراعا قبليا (٢٣٣) ، لا يستره مذهب دينى أو ميل سياسى • وما أن عاد بلكين من وداع المعز الفاطمى الى مدينة المنصورية وعقد للعمال على الولايات ، وأخرج جباة الأموال الى سائر البلدان حتى خرج بجيشه الى المغرب الاوسط على عجالة فى شعبان سنة ٣٦٢ ه / مايو سنة ٣٧٣ م (٢٣٤) ، اذ بلغه أن أهل مدينة

<sup>(</sup>۲۲۷) المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱٤٤ · وامتلاك زناتة للابل یوضح لنا طبیعة حیاتهم ، بأنهم كانوا بدوا اهل ترحال ، وربما كانوا یستخدمون الابل فی التجارة عبر الصحراء مع السودان ·

<sup>(</sup>۲۲۸) النويرى ، نهاية ، ۲۲ ورقة ٤٩ ، انظر، الجيلالى ، تاريخ الجزائر، ١ ص ٣٠٩ ٠

<sup>(</sup>۲۲۹) مجهول ، نبذ ، ص ۱۳ ۰

<sup>(</sup>۲۳۰) ابن الابار ، الحلة ، ۲ ص ۲۹۳ ، ابن تغربردى ، النجوم ، ٤ ص ۷۲ ٠

<sup>(</sup>۲۳۱) الدواداری ، کنز ، ٦ ص ۱٤٧ ،المقریزی ، اتعاظ ، ص ۱۸۷ ٠ (۲۳۲) ابن عذاری ، البیان ، ١ ص ۲۲۸ ، ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۲۳۲ ، الا ان ابن خلدون یذکر ان تقلید المعز لبلکین بن زیسری امور افریقیة والمغرب کان سنة ۳۵۸ ه ، نفس المصدر والصفحة

Terrasse, Op. Cit., P. 186 ، انظر ، انظر ، النظر المراكبة المراكب

<sup>(</sup>۲۳٤) مجهول نبذ ، ص ۱۳ ، النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقة ۵۰ ۰

تاهرت قد أعلنوا التمرد والخروج على طاعته وطردوا عامله (٢٣٥) ، ومن المعروف أن تاهرت قاعدة زناتة (٢٣٦) ، كما بلغه أن قبائل زناتة بدأت تتجمع فى تلمسان (٢٣٧) ، فاتجه بلكين الى مدينة تاهرت أولا لاهميتها بالنسبة له ، وحارب أهلها ، ودخل المدينة عنوة ، وقتل الرجال وسبى النساء وأضرم المدينة نارا بعد أن خربها (٢٣٨) ، وقد ظل الخراب ظاهرا على مدينة تاهرت وأهلها سنين ، اذ يروى ابن حوقل أن أهل تاهرت كانوا على حالة من الفقر والخصاصة (٢٣٨) ،

رحل بلكين من تاهـرت بعد أن خربها الى مدينة تلمسان حتى يقضى على بطون زناتة التى بدأت تتجمع فيها قبل أن يكتمل جمعهم ويشتد أمرهم ، فهربت البطون الزناتية من تلمسان عندما علموا بقدوم بلكين اليها (٢٤٠) ، اذ كانوا قليلى العـدد وربما كانت القسوة التى انتقم بها بلكين من بطون زناتة أخذا بثأر والده جعلت البطون الزناتيـة تخشاه وترهبه وعلى أية حال ، فقد ضرب بلكين الحصار حول مدينة تلمسان حتى استسلم أهلها ، فنقلهم الى مدينة أشير (٢٤١) ، ليكونوا تحت مراقبة قبيلة صنهاجة وفى متناول يدها اذا ما حاولوا التمرد والعصيان ، فأنشأ أهل تلمسان مدينة لهم بالقرب من أشير ، وأسموها تلمسان (٢٤٢) ، وربما كان ذلك نوع من التعبير السلبى عن عـدم تلمسان (٢٤٣) ، وربما كان ذلك نوع من التعبير السلبى عن عـدم

<sup>(</sup>٢٣٥) ابن الأثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۲۳۳) أبن أبي زرع ، الأنيس ، ١ ص ١٤٩ ، السلاوى ، الاستقصا ١ ص ١٧٤ ،

<sup>(</sup>۲۳۷) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٦ ، انظر ، العبادى ، في التاريخ العباسي والفاطمي ، ص ٣١٦ ٠

<sup>(</sup>۲۳۸) النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقة ۵۰ ، انظر Julien, Op. Cit., P. 67

<sup>(</sup>۲۳۹) صورة ، ص ۹۳ ٠

<sup>(</sup>۲٤٠) بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ١٢٣ ، ابن ابي دينار ، المؤنس ، ص٧٦٠٠

<sup>(</sup>۲٤۱) ابن الاثير ، الكامل ، ٨ ص ٢٢٣ ، انظر Gautier, Op. Cit., P. 402

<sup>(</sup>۲٤۲) النويسرى ، نهاية ، ۲۲ ورقسة ٥٠ ، بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقسة

٠ ١٢٣

<sup>(</sup>م ١٩ - زناتة والخلافة الفاطمية)

المضوع لقبيلة صنهاجة بعد أن فشلوا فى الوقوف أمام قوتها ، ويبين لنا مدى تمسك أفراد زناتة باسم مدينتهم التى أبعدوا عنها قسرا ، وما أن انتهى بلكين بن زيرى من اخضاع جيوب المقاومة الزناتية فى المغرب الاوسط حتى أعد العدة لمطاردة البطون الزناتية بالمغرب الاقصى ، فجاءته رسالة من المعز الفاطمى تنهاه عن التوغل فى بلاد المغرب فى الوقت الذى اضطربت فيه الامور بالقيروان (٣٤٣) ، مما اضطر بلكين الى الرجوع الى افريقية حتى تستتب الامور بها ، فشعله المطراب افريقية حتى تستتب الامور بها ، فشعله المطراب افريقية حتى قضى عليه سنة ٣٦٤ ه / ٥٧٥ م (٢٤٤) .

انتهرت بطون زنات بالمغرب الأقصى انشغال بلكين بن زيرى بمشاكل افريقية ، وعملوا على فرض نفوذهم على المغرب الاقصى ، وأعلنوا طاعتهم لخليفة قرطبة الحكم المستنصر حتى يعطوا حكمهم لبلاد المغرب الاقصى نوعا من الشرعية ، فانضموا الى جيوش الخليفة الأموى التي جازت من الاندلس الى المعرب الاقصى لمحاربة الأدراسة (٢٤٥) ، التي جازت من الاندلس الى المعرب الاقصى لمحاربة الأدراسة (٣٤٥) ، وأعدوا مدينتي فاس والبصرة الى الطاعة في رمضان سنة ٣٣٣ ه / يولية ٤٧٤ م (٢٤٦) ، ثم احتاج الامويون الى جيوشهم بالمعرب الأقصى يولية على انتزاع للمعرب الاقصى من طاعة الفاطميين ، والوقوف في وجه بلكين بن زيرى ودفعه عن المغرب الاقصى (٢٤٨) ،

<sup>(</sup>٢٤٣) وكان ذلك الاضطراب بسبب سياسة نائبه عبد الله بن محمد الكاتب التميمى المعروف بالمختال مع أهل القيروان ، فكتب زيادة الله بن القائم بأمر الله الفاطمى الى المعز لدين الله بالقاهرة بما حدث في القيروان والذي يمكن أن يؤدي الى الفتنة والحرب ، فأرسل المعز لدين الله برسالته الى بلكين بالعودة إلى افريقية ، مجهول ، نبذ ، ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>أَعُ ٢٤) مُجَهُول مُ نَبِد ، ص ١٣ ، إبن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢٤٥) ابن حيان ، المقتبس ، ص ٢٢١ - ١٢٤ -

<sup>(</sup>٢٤٦) ابن أبي زرع ، الانيس ، ص ١٣٦ - ١٣٩٠ .

<sup>(</sup>۲٤۷) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۱۸ ۰

<sup>(</sup>۲٤۸) مجهول نبذ ، ص ۲۱۸

وكانت مدينة سجلماسة لم تخضع لطاعة زناتة وحلفائهم الامويين بالأنداس من قبل ، اذ ظلت فى أيدى الخوارج الصفرية منذ نشأتها سنسة بالأنداس من قبل ، وظلت فى أيدى الخوارج الصفرية منذ نشأتها سنسة مرح م حتى اخضعها جوهر الصقلى لطاعية الفاطمين وولى عليها من قبلهم سنة ١٤٠٨هم (١٤٠٧) ، الا أن الخوارج الصفرية ما لبثوا أن استردوا مدينة سجلماسة لطاعتهم سنة ٢٥١ ه /٣٢٩م (٢٥٠٠) واتخذ اميرها من بنى مدرار لقب المعتز بالله (٢٥١) ، وظلت المدينة فى طاعته حتى زحف اليها خزرون بن فلفول الزناتى فى جموع معراوة ، وهرم جيوش المعتز وقتله فى رمضان سينة ٢٦٧ ه / ابريل وهرم مراح ، وقضى على دولة المدينة واستولى على ما فيها من مال وسلاح ، وقضى على دولة الخوارج الصفرية (٣٥٠) ، وأرسل رأس المعتز الى هسام المؤيد خليفة الأندلس (٢٥٤) ، فعقد الخليفة الأموى المزرون بن فلفول على سجلماسة (٢٥٥) ، والجدير بالذكر أن خليفة الأندلس لم يساعد أمير مغراوة الزناتية فى الاستيلاء على سجلماسة ،

<sup>(</sup>٢٤٩) انظر تبله ٠

<sup>(</sup>۲۵۰) مجهول ، نبذ ، ص ۱٦ ، اذ وثب اعل سجلماسة على العامل الذي ولاء جوهر واختاروا لهم واليا ، النعمان ، المجالس ، ورقعة ٢٩٦ ٠ (٢٥١) ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٣٧ ٠

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن حوقل ، صورة ، ص ۱۰۳ ، ابن غذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۳۰ – ۲۳۱ مجهول نبذ ، ص ۱٦ ، ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۳۸ ، بید ان ابن خلدون ذکر فی موضع آخر من کتابه العبر ان خرزون بن قلف ول استولی علی سجلماسة فی سنة ۳۶۳ ه ، ( العبر ، ۷ ص ۱۹ ) ، وبهذا التاریخ اخذ بعض المؤرخین المحدثین ، ( انظر ، السید عبد العزیز سالم ، المغرب الکبیر ، ۲ ص ۲۶۲ ، بونار ، المغرب العربی ، ص ۲۲۷ ، محمود اسماعیل ، الخوارج ، ص ۱۷۱ ) .

<sup>(</sup>۲۵۳) ابن خادون ، العبر ، ۷ ص ۳۸ ، انظر

Bel, Op. Cit., P. 169

<sup>(</sup>۲۵۶) مجهول ، نبذ ، ص ۱٦ ، وقد تولى هشام عرش الخلافة بقرطبة بعدد وفاه ابيد الحكم المستنصر في صفر سنة ٣٦٦ ه / اكتوبر سنة ٩٧٦ م ، ( ابن عذارى ، البيان ٢ ص ٢٦٩ ، ابن دحية ، المطرب ، ص ١٤٠ ) (٢٥٥) ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٣١ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧

ص ۱۹۰

كما لــم يكن فى استطاعته طرد أمير مغراوة منها ، الا أن الامير الزناتى كتب بالفتح الى خليفة الاندلس حتى يكتسب حكمة صفة المشروعية.

وظهر بين أمراء زناتة فى تلك الفترة من عرف بشجاعته وطموحه، وهو زيرى بن عطية الزناتى الذى عمل على جمع شمل قبائل زناتة بالمغرب الاقصى، وبالفعل نجح فى مهمته، وانضوت الكثير من البطون الزناتية بالمغرب الاقصى تحت قيادته، وكثر جمعه سنة ٣٦٨ ه/ ( ٩٧٨ – ٩٧٩ م) (٢٥٦)، فقام باخضاع مدن المغرب الاقصى وحصونه لطاعته، فعظم شان زناتة بالمغرب الاقصى، واتسع ملكهم به (٢٥٧)،

لم يكن بلكين بن زيرى زعيم صنهاجة ليترك قبيلة زناتة تثبت سلطانها على المغرب الاقصى وتزداد قوتها ، وتعمل على استعادة المعرب الاوسط الذى أخرجت منه مرغمة فأعد جيشا عظيما وخرج به لاسترداد المغرب الاقصى من أيدى زناتة لخمس بقين من شعبان سنة ٢٥٨ ه / السابع والعشرين من مارس سنة ٩٧٩ م (٢٥٨) ، فاستولى

<sup>(</sup>٢٥٦) ابن ابى زرع ، الانيس ، ١ ص ١٥٦ ، فقد ملك زيرى بن عطية هذا مدينة فاس وغيرها وصار أمير زناتة كلها في وقته ، ( ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٥٢ ) ، واستطاع أن يسترجع قسما كبيرا من المغرب الاوسط من أيدى صنهاجة ، وأن يلحقه بأمارته بالمغرب الاقصى سنة ٣٨١ ه ، ( انظر بونار ، المغرب العربى ، ص ٢٢٣ ) ثم قامت الحروب بينه وبين المنصور محمد بن أبى عامر بارض المغرب الاقصى مما كان سببا في هزيمته وتشتيت قواته سنة ٣٨٩ ه ، ( ابن عذارى ، البيان ١ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>۲۰۷) ابن الاثیر ، الکامل ، ۸ ص ۲٤٠ ، بیبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ، ١٣٧

<sup>(</sup>۲۰۸) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۳۱ ، ابن خلدون ، العبر ، ۲ ص ۲۰۹ در الفیر ، ۱ الفیر ، ۲۰۹ انظر ۲۰۹ (Art Buluggin), 2ed, ۷. انظر ۲۰۹ ویختلف المؤرخون فی تحدید تاریخ هذه الغزوة ، فیری ابن الاثیر ، وبیبرس والعینی آن بلکین بن زیری خرج الی المغرب الاقصی للقضاء علی زناتة سنة ۳۳۵ ه ( ۹۷۹ – ۹۷۹ ) م ، ( الکامل ، ۹ ص ۲۰ ، زبدة ، ۲ ورقة ۱۳۷ ، عقد الجمان ، ۱۹ ورقة ۱۳۷ ) ، أما النویری فیری آنها کانت سنة ۳۳۷ ه / (۹۷۷ – ۹۷۷ ) ، ویری السلاوی وبعض المحدثین ( ۹۷۷ – ۹۷۸ ) م ، ( نهایة ، ۲۲ ورقة ۱۵ ) ، ویری السلاوی وبعض المحدثین انها کانت سنة ۳۳۹ ه / (۹۷۷ – ۹۷۰ ) ، الاستقصا ، ۱ ص ۱۸۹ ، انظر ، الجیلالی ، تاریخ الجزائر ۱ ص ۳۲۲ ، بونار ، المغرب العربی ، ص ۲۲۱ ، عنان ، دولة الاسلام ، ۱ ص ۶۹۲ ،

على مدينة البصرة (٢٥٩) من يد يحيى بن على الانداسى (٢٦٠) والى مدينة المدينة من قبل الأمويين وحليفتهم زناتة (٢٦١) ، ثم خرج الى مدينة فاس التى كان والياها (٢٦٢) يدينان بالطاعة لامراء زناتة ، ويدعون الخليفة الاموى بقرطبة على منابرها ، وضرب الحصار حولها وقاتل أهلها حتى أسلمت له أمرها ، فقتل عامليها (٢٦٣) ، وبعد أن ولى على مدينة فاس انطلق بجيوشه الى سجلماسة أحد معاقل زناتة القوية بالمغرب الاقصى ، وقاتل جموع زناتة بها حتى هزمهم وقتلل أميرهم (٢٦٤) ،

ارتاعت بطون زناتة بالمغرب الاقصى بعد أن هزم بلكين أقوى بطونهم به ، واستولى على البصرة وفاس وسجلماسة أقوى معاقلهم فيه ، وقتل أمير مغراوة الزناتية الذى كان أكثرهم جمعا ، لذا فروا الى مدينة سبتة واحتموا بها (٢٦٥) لانها كانت خاضعة لبنى أمية حلفائهم ، وبها

<sup>(</sup>۲۰۹) البصرة مدينة بالمغرب الاقصى بحذاء جبل طارق ، الاصطخرى ، المسالك ، ص ٣٤ ، ابن حوقل ،صورة ، ص ٨١ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ١٨٨ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٢٠٧ ٠

<sup>(</sup>٢٦٠) كان الحكم المستصر خليفة الاندلس قد عقد لجعفر بن على واخيه يحيى هذا على المغرب سنة ٣٦٥ ه، (مجهول ، نبذ ، ص ١٤) ، وامدهما بالاموال والخلع لاستمالة امراء زناتة ، فانضم اليهما غالبية امراء زناتة بالمغرب الاقصى لمحاربة بلكن بن زيرى الصنهاجي ، (مجهول ، نبذ ص ١٤ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ١٩) ، ثم استدعى محمد بن ابي عامر حاجب الخليفة هشام المؤيد جعفر بن على الى الاندلس سنة ٣٦٧ ه ، وابقى اخاه يحيى حاكما على مدينة البصرة ، (ابن خلدون ، العبر ، ٢ ص

<sup>(</sup>۲٦١) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٦ ، السلاوى ، الاستقصا ، ١ ص ١٨٩ ٠

<sup>(</sup>۲٦٢) كان لمدينة فاس عاملين احدهما على عدوة القرويين وهو محمد بن على بن قشوش ، والاخر على عدوة الاندلسيين ويدعى عبد الكريم بن ثعلبة ، ( ابن أبى زرع ، الانيس ، ١ ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>۲٦٣) ابن عذاری ،البیان ، ۱ ص ۲۳۱ ، ابن أبی زرع ، الانیس ، ۱ ص ۱۵۶ ۰

<sup>(</sup>۲٦٤) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢٦٥) مجهول ،نبذ ، ص ١٧ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ٢٠٩ .

بعض جنودهم (٢٦٦) ، والاهم من ذلك لحصانتها ، اذ يحيط بها البحر من كل النواحى ، فيما عدا موضعا ضيقا (٢٦٧) ، وبشرقيها جبل كبير تحيط به الشعار الكثيفة (٢٦٨) ، كما كان عليها أسوار عظيمة من صخر (٢٦٩) .

وكان بلكين بن زيرى يعرف مناعة سبتة وحصانتها ، فلم يعمد اليها مباشرة ، وانما وجه جهوده الى الاستيلاء على بقية مدن المغرب الاقصى، فاستولى عليها ، وطرد منها جميع عمال بنى أمية الموالين لزنالة ، فأمن بذلك ظهر قواته ، ورحل الى مدينة سبتة ليقضى على من لجا اليها من زناتة (٢٧٠) ، وما أن ضرب بلكين الحصار حول المجاز الذى يصل مدينة سبتة بأرض المغرب حتى أيقن محمد بن الخير زعيم بنى خرر الزناتيين من اصرار بلكين على القضاء عليهم داخل سبتة ، فجاز ألى الاندلس مستغيثا بالمنصور محمد بن أبى عامار (٢٧٦) ، صاحب

<sup>(</sup>٢٦٦) نفسه ، ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٢٦٧) مجهول الخبار مجموعة ، ص ٣٥ ، النكرى ،المغرب ، ص ١٠٣ ٠ (٢٦٨) مجهول الاستبصار ، ص ١٣٧ ، والشعار هو الشجر الكثيف ، المصباح المنير ، ص ٦٧٩ .

<sup>(</sup>٢٦٩) أبو الفدا ، تقويم ، ص ٢٦٩ ٠

<sup>(</sup>۲۷۰) ابن عداری ، البیان ، ۱ ص ۲۳۱ ، النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقة

حتى وفاته سنة ٣٦٦ ه / ٩٧٦ م ، وكان ابنه هشاما وولى عهده صغيرا ، وختى وفاته سنة ٣٦٦ ه / ٩٧٦ م ، وكان ابنه هشاما وولى عهده صغيرا ، فضمن محمد بن ابى عامر لام هشام سكون الحال ، واستقرار الملك لابنها على ان تمده بالإموال وتوليه قيادة الجيوش ، فاستمال العسكر ، وقضى على مثافسية ، فصار صاحب القديير ، والمتغلب على الامور ، واسقط رجال الحكم المستنصر من سائر الطبقات ، وكون جيشا يدين له بالولاء ، شم الحكم المستنصر من سائر الطبقات ، وكون جيشا يدين له بالولاء ، شم حجب هشاما المؤيد ، وتلقب بالمنصور ، ودانت له اقطار الاندلس كلها حتى كانت وفاته سنة ٣٩٣ ه / ١٠٠٣ م ، ( الحميدى ، جذوة ، ص ٣٧٣ \_ ٤٤ ، ابن الابار ابن بسام ، الذخيرة ، القسم الرابع ، المجلد الاول ، ص ٣٤ \_ ٤٤ ، ابن الابار الحلة ، ١ ص ٢٦٩ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ٢ ص ٥٩ ) .

السلطة الفعلية بالاندلس ، ليقف الى جانبهم ويدفع عادية بلكين بن زيرى زعيم صنهاجة عنهم (٢٧٢) ، اذ أن قوة زناتة المغرب قد ضعفت بسبب هجرة الكثير من فرسانها الى الاندلس (٢٧٣) ، والعمل فى جيوش بنى أمية (٢٧٤) ، وبخاصة بعد أن أصبح المنصور محمد بن أبى عامسر صاحب السلطة الفعلية بالاندلس ، فقد استعان بهم فى القضاء على العصبية العربية بالاندلس (٢٧٥) .

خرج المنصور بن أبى عامر لامداد زناتة بنفسه ، وقاد جيوش الاندلس حتى الجزيرة الخضراء (٢٧٦) ، وعقد لجعفر بن على الاندلس على حرب بلكين بن زيرى وقبيلة صنهاجة ، وأمدة بالجند والمال ، وأجازه البحر الى المغرب (٢٧٧) ، وعبر مع جعفر بن على الاندلسي الكثير من فرسان زناتة الذين كانوا يعملون في جيوش المنصور بن أبى عامر بالاندلس (٢٧٨) ، واستعدت جيوش الاندلس وفرسان زناتة للقتال (٢٧٨) ، وعندما خرج بلكين بن زيرى في خاصته الى الجبل المطل على سبتة ليروا من أين تؤتى ، رأى بلكين وخاصت جموع زناتة وجند على سبتة ليروا من أين تؤتى ، رأى بلكين وخاصت جموع زناتة وجند الاندلس المستعدة للقتال ، فأيقن استحالة الاستيلاء على مدينة سبتة

(۲۷۲) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٦ ، ٧ ص ٢٨ ، مجهول ، نبذ ، ص ١٧٠٠

(۲۷۳) عن هجرة البطون الزناتية إلى الأندلس ، ( ابن عذارى ، البيان ، ٣ ص ٢٦٦ - ٢٦٢ ، ٣١١ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٤٩ ، ٣ م ، ٣٠ ، ابن حيان ، المقتبس ، ص ١٩٢ – ١٩٣ ) ٠

(۲۷۶) ابن حيان ، المقتبس ، ص ۱۹۱ - ۱۹۲ •

(۲۷۰) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۸ ، المقرى ، نفسح ، اص ۲۹۷ ، ۲۲۷ ، انظر ، مؤنس ، محقق ، الحلة ، ۲ ص ۵۱ هامش · (۲۷۲) وتقع بالاندلس ، وتقابل مدينة سبتة بالمغرب ، ويفصلها

عنها مضيق جبل طارق ، ( ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ ص ٩٩ ) .

(۲۷۷) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۹ ، السلاوی ، الاستقصا ، ۱ ص ۱۸۹ ۰

(۲۷۸) ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٦ .

(۲۷۹) مجهول ، نبذ ، ص ۱۷ ~

بدون مساعدة الاسطول (٢٨٠) ، فأعرض بلكين عن مهاجمة سبتة وترك حصارها وعاد بجيوشه الى الهجوم على مدينة البصرة ، وأمر بنهبها وهدمها (٢٨١) ، فصارت كأن لم تكن من قبل ، ولم يعد لها أثر (٢٨٢) .

استولى بلكين بن زيرى على المغرب الاقصى فيما عدا مدينة سبتة التى ظلت خاضعة للخليفة الاموى بالاندلس (٢٨٣) ، وولى على

(۲۸۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۳۱ ، النویری ، نهایة ، ۲۲ ورقة ٥١ ، بيبرس ، زبدة ، ٦ ورقة ١٣٧ ، الا أن أبن خلدون يذكر أن سبب رجوع بلكين عن مهاجمة سبتة ، أنه عندما خرج الى سبتة مع خاصته ليرى من اين تؤتى ، رأى جيشا من زناتة وجند الاندلس لاقبل له به ، ( العبر ، ٧ ص ٢٩ ) ، وقال لمن معه « هذه المعي فغرت البنا فاها » ، وكر راجعا تاركا مدينة سبتة ومن بها من زناتة ، ( العبر ، ٦ ص ٢٥٦ ) ، ويضيف وورح مجهول ، أن بلكين عاد الى معسكره بعد أن رأى هذا الجمع الكبير من أرسان زناتة وحلفائهم الامويين ، وجمع رجاله للمشوره ، فقال أحدهم : « إرى أن تنصرف عن القوم ، فقد اقمتهم بين البحر والسيف ، ولا مهرب منهما ، فسيقاتل كل منهم قتال مستميت وخلفك من قبائلهم وعساكرهم من قد طويت الديار دونه ، فإن انكسرت اطبقوا عليك ، فعسى تخلصك ، وإن ظهرت فبعد صبر يذهب فيه من يعز فقده من رجالك ولا يسد موضعه ، فخشى بلكين أن يشيع هذا الرأى في زناتة وتأخذ به » ، ( نبذ ، ص ١٧ -١٨ ) ، ويبين ذلك أن المدد الاموى الذي جاز سبتة لـم يكن بالعدد والقـوة اللذين صورهما ابن خلدون ، وأن المنصور بن ابي عامر لـم يكن جادا في مساندة زناتة وامدادها ، وانما خرج في شبه مظاهرة عسكرية لارهاب بلكين بن زيرى ، والا فلماذا لم تخرج هذه الجموع من الجيش الاموى ومن معها من زناتة لمطاردة بلكيِّنُ وحربه بعد ان عاد عن سببتة الى مدن المغرب الاقصى يهدمها وينهبها ، ولماذا كان فرار زناتة الى الصحارى بعد ابتعاد بلكين عن سبقة كما سنشير الى ذلك ؟ ٠

(۲۸۱) مجهول ، نبذ ، ص ۱۷ ، ویذکر د ۰ حسن ابراهیم ، ان المنصور ابن ابی عامر اضطر للاتفاق مع بلکین بن زیری عندما حاصر بلکین هذا مدینة سبتة ، وذلك لیتفرغ لحرویه ضد المسیحیین فی شیمالی الاندلس ، (Relations, P. 63

<sup>(</sup>۲۸۲) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۳۲ .

<sup>(</sup>۲۸۳) ابن خلدون ، العبر ، ۷ ص ۲۹ ·

اعماله ولاة من قبله (۲۸۶) ، ورحل بعساكره لحرب أمير برغواطة (۲۸۵) ، عندما لم يجد من يناوئه من امراء زناتة في حكم بلاد المغرب (۲۸۳) ، وما أن علمت بطون زناتة المحاصرة في مدينة سبتة برحيل بلكين عنها حتى خرجوا منها ، وفروا الى أقاصى المغرب في الرمال والصحارى (۲۸۷) وقد صور المؤرخ ابن عدارى حال بلاد المغرب وأمراء زناتة بعد هذه الغزوة التى قادها بلكين بن زيرى قائد « وأقام أبو الفتوح بلكين في بلاد المغرب ، وهو قد ملكها ، وأهل سبتة منه خائفون ، وزناتسة بلاد المغرب ، وذلك من سنة ۸۳۸ ه / ۹۷۹ م » (۲۸۸) ، فكف بلكين بن زيرى عن غزو بطون زناتة (۲۸۹) حتى وفاته في ذي الحجة سسنة ۳۷۳ ه / مايو ۶۸۶ م (۲۹۰) ،

وقصارى القول ، ان المعز لدين الله استغل الصراع بين قبيلة زناتة وقبيلة صنهاجة المصالح المخلافة الفاطمية ، فعقد لزعيم صنهاجة على حرب أمراء زناتة ، وسانده فى النيل من زناتة التى ضعفت قواها فى المغرب بسبب عبور الكثير من فرسانها الى الاندلس تحت وطأه هجمات صنهاجة ، وللعمل فى جيوش خلفاء بنى أمية الذين شجعوهم على الوفود الى الاندلس بكل الطرق الممكنة ، فاستطاعت صنهاجة تشتيت بطون زناتة من المغرب الاوسط الذى عرف بها ، بل وتشريدها من المغرب الاقصى بعد ذلك ، فظلوا فى التيه طوال سنوات حكم بلكين بن زيرى زعيم صنهاجة ،

<sup>(</sup>۲۸۶) نفسه ، ص ۳۸ ۰

<sup>(</sup>۲۸۰) ابن عذاری ، البیان ، ۱ ص ۲۳۷ ، وامارة برغواطة قامت ببلاد تامسنا فی المغرب الاقصی ، وعنها ، انظر ، البکری ، المغرب ، ص ۱۳۶ – ۱۲۱ ، ابن عذاری ، البیان ۱ ص ۲۲۳ – ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢٨٦) اين خلدون ، العير ، ٧ ص ١٩٠

<sup>(</sup>۲۸۷) ابن الاثیر الکامل ، ۸ ص ۲٤٠ ، بیبرس ، زبدة ، ٦ ورقــة

۱۳۷ ، ابن خلدون ، العبر ، ٦ ص ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>۲۸۸) البیان ، ۱ ص ۲۳۷ ۰

<sup>(</sup>۲۸۹) مجهول ،نبذ ، ص ۱۸ ۰

ر ۲۹۰) ابن الاثیر ، الکامل ، ۹ ص ۱۳ ، ابن خلکان ، وفیات ، Ency. of Isl. (Art Buluggin), 2ed, V. 1, P. 1309 انظیر ، ۹۳ م ۱

الخاعــة

مما سبق تبين لنا أن بطون قبيلة زناتة انتشرت فى كل شمالى افريقيا بأقاليمه الثلاثة المعروفة ، افريقية ، والمغربين الأوسط والأقصى، وان كانت غالبية البطون الزناتية وأقواها عاشت في المغرب الأوسط هتى أنه عرف بهم ، فأطلق عليه مغرب زناتة ، فكانت زناتة صاحبة السيادة عليه ، اذ تبادلت قبيلتا مغراوة وبنى يفرن الزناتيتين هذه السادة عليه • وكان تباعد مضارب بطون زناتة في شدمالي أفريقيدا بعضها عن بعض سببا فى ضعف الترابط فيما بينها ، فكانت كل منها تعيش وكأنها قبيل قائم بذاته لا يربطه بغيره من البطون الزناتية رابطــة العصبية ، وبالاضافة الى ذلك ، فان بعض بطون زناتة كانت متكافئة الفوة والعدد ، وبخاصة مغراوة وبنى يفرن ، فلم تخضع احداهما للأخرى ولم تجتمعا على رئاسة واحدة ، لأن كل منهما طلب الرئاسة ، مما كان سببا فى تفرق كلمتهما ، وقيام الحروب بينهما ، فضعفت قوة كل منهما ، « لأن القبيل الواحد ، وان كانت فيه بيوتات متفرقة ، وعصبيات متعددة ، فلابد من عصبية تكون أقوى من جميعها ، تغلبهـــا وتستتبعها ، وتلتحم جميع العصبيات فيها ، وتصير وكأنها عصبة واحدة ، والا وقع الافتراق المفضى الى الاختلاف والتنازع ، لأن الرئاسة تكون فى فرع واحد ، ولا تكون فى الكل ، والرئاسة تكون بالغلب ، لذلك يشترط أن تكون عصبية الفرع الذي يطلب الرئاسة أقوى من سلائر البطون الأخرى ليقع الغلب وتتم الرئاسة » ، كما ذكر المؤرخ ابن خلدون (١) ، الذي قام بدراسة العصبية القبلية ، واستنبط نظرياته

٠ (١) المقدمة ، ص ٢٨٣ ٠

عنها من دراستة لتاريخ المغرب وقبائله ، وبخاصة قبيلة زناتة التى لا يفتأ يذكر ها كلما أراد الاستدلال على شيء خاص بالعصبية أو تأكيده (٢) •

وعندما قام العرب بفتح المعرب وضح عدم الترابط بين بطون زناتة اذ انضمت بعض البطون الزناتية مثل مغراوة وبنو عبد الواد الى العرب مع أول الفتح ، ووقفت بطون زناتيـة آخرى مثل جراوة وبنو يفرن تقاوم العرب الفاتحين مقاومة عنيدة حتى هزمهم العرب وأخضعوهم فتحولت بقيسة البطون الزناتيسة الى الاسلام ، وشاركوا العرب في اتمام فتح المعرب وفتح الأندلس • وبعد ذلك اعتنقت بعض بطون زناتة مبادىء الفرق الاسلاميه المختلفة من المعتزلة والمخوارج الصفرية والاباضية \_ مما كان سببا فى زيادة ضعف رابطة العصبية بين البطون الزناتية ــ وثاروا على الخلافة الاموية والعباسية ، واقتطعوا المعربين الأوسط والأقصى من سلطة الخلافة وأقاموا عليها امارات زناتيسة مستقلة ، وساندوا الدول المستقلة التي قامت هناك مثل الرسيتميين والادارسة ، فنالت بطون زناتة بالمغربين الاوسط والاقصى الاستقلال بمضاربهم فى ظل هذه الدول ، اذ كان للادارسة والرستميين السلطة الاسمية على مضارب زناتة ، ولامراء زناتة السلطة الفعلية ، الا أن اختلاف المذاهب الدينية بين البطون الزناتية زاد من التباعد والتنافس وحدة الصراع بينهما ، وبخاصة فرعيها الكبيرين مغراوة التي كانت على مذهب أهل السينة ، وبنى يفرن الذين دانوا بمبادىء الخوارج الصفرية والاباضية ، فقامت الحروب بينهما ، لأن قبيلة زناتة وهي أشبه القبائل البربرية بالعرب لا يمكن أن تجتمـع الا بصبغة دينيـة « لان خلق التوحش الذى فيهم يجعلهم أصعب الآمم انقيادا بعضهم لبعض ، للغلظة وبعد الهمة ، والمنافسة في الرياسة ، فقلما تجتمع أهواؤهم » (٣) ،

<sup>(</sup>٢) عن ابن خادون ودراسته للعصبية القبلية بالمغرب ، انظر ، قبله .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٦٩ .

ومما يؤكد لنا أن ضعف قوة قبيلة زناتة كان بسبب اختلافهم فى المذاهب الدينية التى اعتنقوها ، وعدم وجود زعامة دينية يجتمعون حولها أن قبيلة زناتة كانت أكثر عددا وأكبر قوة وأشد توحشا من قبيله مصمودة ، ولكن وجود زعامة دينية اجتمعت عليها قبيلة مصمودة «ضاعفت من قوة مصمودة وعصبيتها ، فعلبوا على زناتة واستتبعوهم » (٤) ، وخلاصة القول ، ان بطون زناتة لم تجتمع على زعامة سياسية أو دعوة دينية حينما قامت الخلافة الفاطمية فى شدمالى افريقيا ، وان كانت بطون زناتة هى صاحبة السلطة الفعلية فى المغرب الأوسط وقتذاك ،

ولم تتفق بطون زناتة حول شيء ما قدر اتفاقها على معــاداة الدعوة الفاطمية ، وعدم الخضوع لطاعة الفاطميين أو الانضمام لهم ، وان كانت بطون زناتة بافريقية قد خضعت مرغمة لسلطة الفاطميين ، فذلك مرجعة الى قرب مضاربها من مركز الخلافة ، وأنهم كانوا في متناول يد جيوشها ، ذما كانت مضاربهم محاطة بأنصار الذاطميين من قبائد البرانس . رغم ذلك كثيرا ما أعلنوا الثورة والتمرد . أما زناتة المعسرب الأوسط ، الذين كانوا أكثر تماسكا تحت زعامة محمد بن خرر أمير مغراوة الزناتية فقد ظلت فى صراع مستمر مع الخليفتين المهدى والقائم بأمر الله ، ووقفوا حجر عثرة أمام محاولات الفاطميين لاخضاع المعرب ولم تمكن الخلفاء الفاطميين من بسط سلطانهم على تلمسان وأعمالها ، كما قامت بالاغارة على ممتلكات الفاطميين بافريقية مما كان سببا في أن أسس الفاطميون مدينة المسيلة ، وأعانوا صنهاجة على بناء مدينة أشير لتقفا حاجزا بين زناتة وأملاك الفاطميين بافريقية ، ولم تدخل بطون زناتة المغرب الأقصى في صراع مباشر مع الفاطميين لأنهم كانوا. أكتُر بطون زناتة بداوة ، وكانت حياتهم ترحال ولم يعرفوا الاستقرار ، ولم يقسع اعتداء مباشر من الفاطميين عليهم ، كما لم يكن لهم زعامة يجتمعون حولها، فانضموا الى قبيلة مكناسة فى حربهم مع الفاطميين ، وما أن كانت الجيوش الفاطميسة تعود من المغرب الأقصى حتى تعلن هذه البطون الزناتيسة التمرد من جديد ٠

۲۱ ص ۷ ، العبر ، ۷ ص ۲۱ .

وقد ظلت البطون الزناتية بافريقيسة على خضوعها مرغمة للفاطميين حتى وجدت زعامة دينية بينهم ممثلة فى أبى يزيد الزناتى ، فاجتمعوا حوله وأعلنوا الثورة على الفاطميين واتخذوا من المذهب الدينى ستارا لثورتهم، وانضمت اليهم بعض بطون زناتة المغرب الأوسط ، وحققوا الانتصارات على الفاطميين ، واستولوا على معظم مدن افريقيسة ، ولم يبق في يد الفاطميين سوى مدينة المهدية ، الا آن المنافسة بين أنصار أبى يزيد بسبب الاختلاف فى المذاهب ، ودخول قبيلة صنهاجة الى جانب الفاطميين نكاية فى قبيلة زناتة المنافسة لها كانا سببا فى هزيمة أبى يزيد ومن معه من زناتة المريقية ، ورغم فشك ثورة أبى يزيد الا أنها كانت سببا فى أن تخلى المنصور بالله عن الاتجاه المذهبى والسياسة المالية التى اتبعها تخلى المنصور بالله عن الاتجاه المذهبى والسياسة المالية التى اتبعها القائم بأمر الله مع رعاياهم ، وأوقفت نشاط الفاطميين الخارجي كلية طوال مدة الثورة ، وأعطت زناتة المغرب الأوسط الفرصة لفرض سلطانها عليه واستعادة مدينتي تاهرت وفاس من أيدى الفاطميين،

وكان انضمام صنهاجة الى جانب الفاطميين سببا فى تغيير ميزان القوى كلية لصالحهم ، واستطاع الخليفة الفاطمى المعز لدين الله ، أن يستغل العداء والتنافس بين صنهاجة وزناتة أفضل استغلال لصالح الخلافة الفاطمية ، « فكلما ثار أحد زعماء زناتة رماه المعز بقرينه زيرى بن مناد زعيم صنهاجة » (٥) ، فاستطاع المعز الفاطمى بمعاونة صنهاجة استرداد تاهرت بالمغرب الأوسط ، ومدن المغرب الاقصى من أيدى زناتة ، وأوقع الهزيمة ببنى يفرن الزناتيين وفرق شملهم ، وأخرجهم من حلبة الصراع ، وبعد أن خرج الجيش الفاطمى لفتح مصر سنة ٢٥٨ ه / ٩٦٩ م اعتمد المعز الفاطمى كلية على قبيلة صنهاجة ، وعقد لزعيمها زيرى بن مناد على حرب زناتة على أن يكون له ما يستولى عليه من أراضى زناتة بقوة السيف (٢) ، فشمر زعيم له ما يستولى عليه من أراضى زناتة بقوة السيف (٢) ، فشمر زعيم

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون ، العبر ٦ ص ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>٦) مجهول ، نبذ ، ص ٦ ، ابن خلدون ، العبر ، ٧ ص ٢٦ ، ابن الخطيب، اعمال الاعلام ، ٣ ص ١٥٣ ٠

صنهاجة عن ساعده واغسار على مفسارب زناتة حتى سقط قتيلا فى الحدى المعارك ، فقاد ابنه جموع صنهاجة للاخذ بثار أبيه ، وآمده المعسز لدين اللسه الفسساطمى بالمسسال والرجسال ، فأنسسزل الهزائم المتتاليسة بقبائسل زناتة بالمغرب الأوسط ، وأضطرهم الى الارتحال عنه حتى أصبح المغرب الأوسط خلوا من زناتة ، وبعد خروج الخليفسة الفاطمى المعز لدين الله الى مصر شنت قبيلة صنهاجة سالتى صارت صاحبة السلطة الفعلية على شسمالى افريقيا سهجوما عنيفسا على قبائل زناتة بالمغرب الاقصى ، واضطرتهم الى الفرار الى الصحارى ، وبذلك أخرجت قبائل زناتة من المغربين الأوسسط والأقصى وشردوا فى الصحارى ،

وكان للتحالف بين زعماء زناتة وخلفاء قرطبة الأمويين أشره على علاقة زناتة بالفاطميين فى المغرب ، كما كان له أشره على قبيلة زناتة نفسها ، اذ كان سببا فى ازدياد العدداء بين زناتة والفاطميين ، ووقوف زناتة أمام رغبة الفاطميين لمد سلطانهم على المغربين الأوسط والأقصى، فقد كانت زناتة رأس حربة للامويين فى صراعهم مع الفاطميين ، ولكن هذا التحالف كان وبالا على زناتة ، لان خلفاء قرطبة لم يمدوا قبيلة زناتة بالعون الكافى للوقوف أمسام هجمات الفاطميين وأنصارهم من البرانس ، فانهزمت زناتة فى الكثير من معاركها ، وكلما هزمت زناتة على أيدى الفاطميين عبرت بعض بطونها الى الأنداس ، وشجع خلفاء قرطبة فرسان زناتة على العبور اليهم ، واعتمدوا عليهم فى هروبهم مسع قرطبة فرسان زناتة على العبور اليهم ، واعتمدوا عليهم فى هروبهم مسع النصارى ، مما كان سببا فى نقص جموع زناتة بالمغرب ، وبالتسالى ضعف قوتها ، وفى النهاية هزيمتها القاسية أمام صنهاجة وتشريدها فى الصحارى .

وقصارى القول ، ان زناتة أقلقت راحة الفاطميين بالمغرب ، وعطلت الكثير من مشاريعهم ، بينما كان هذا الموقف العدائى من الفاطميين سببا فى أن خسرت زناتة الكثير من فرسانها ، ومضاربها بالمغربين (م ٢٠ \_ زنانة والخلافة الفاطمية )

الأوسط والاقصى ، وان عادت بعض بطون زناتة بعد ذلك بسنوات لتبدأ فترة جديدة من تاريخها أقامت فيها امارات مستقلة فى فاس وسجلماسة وسلا (٧) ، وتادلة (٨) ، وأغمات (٩) ، وطرابلس (١٠) .

(۷) وهى مدينة بأقصى المغرب ، عنها ، انظر ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٥ ص ٩٩ ـ ١٠٠ ، ماجد والبنا ، الأطلس التاريخي ، خريطة رقم ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>٨) مدينة بالمغرب الأقصى تقع بالقرب من فاس ، ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ٣٥٢ ، وعن هذه الامارات الزناتية ، انظر ، العبادى ، الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين ، ص ٦٦ ـ ٠٦٧٠

<sup>(</sup>٩) وهى تقع بالمغرب الأقصى وتبعد ثلاثة فراسخ عن مراكش ، ياقوت ، معجم البلدان ، ١ ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ٠

 <sup>(</sup>۱۰) وقد قامت هذه الامارة الزناتية سنة ٣٩٠ ه ، ابن عذارى ، البيان ،
 ١ ص ٣٥١ ـ ٣٥٢ .

الملاحــــق

خطبة أعدها القائم بامر الله وامر أحد فقهائه ، أبو جعفر احمد بن محمد بن عمر المروزى أن يخطب بها رجال قبيسلة كتامة أثناء حصار أبى يزيد الزنائي المهدية .

بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه ، وعلى آلمه الطبيين ، أيها القاس ، أن هذا اللعين الفكاري قد استشره شره ، واستوبأ مرتعه ، وحملته الأماني الغرارة ، والمنفس التي هي بالسوء أمارة ، على غمط نحمة الله عليه ، وسول له الشيطان الذي هنو قرينة ألا غالب له ، وانما أرخى له أمير المؤمنين في زمامه ، ليعثر في فصل خطامه ، فلعنه الله لعنسا وبيلا ، وأخزاه خزيا طويلا ، وصعيره اللي نار تلظى ، « لا يصلاها الا الأشقى الذي كذب وتولى » ، وقد علمتم يامعشر كتامة ما مضى عليه آباؤكم وقدماء أسلافكم من لزوم الطاعسة والاعتصام بحبلها ، والتفيء بظلها ، والمجاهدة في الله حق الجهاد، وأنكم خبيئة الله لهذا الحق المحمدي الفاطمي المهدئ حتى أظهره الله وأعلاه ، وجعل لكم فضره وسناه ، فأنتم كحوارى عيسى ، وأنمسار محمد صلى الله عليه و يا أبنساء المهاجرين والأنصار الأولين السابقين المقربين ، أليس بكم أزال الله دولة الطالمين التي مضت أحقاب النسفين ، حتى جعلهم الله حصيدا خامدين ، وأورثكم أرضهم وديازهم ، فصرتم تغزون بعد أن كنتم تغزون ، نزل بارائكم الدجال اللعين في شرهمسة ضالة مضلة علم يستضيئوا بنور هداية ، فهم كالانعام المهملة ، والصور الممثلة ، والخشب المسندة ، والحمر المستنفرة ، أن أقامو الملكوا ، وأن طولبوا أدركوا ، فلا تنكصوا بعد الاقدام ، وأنتم حزب الله ، وهم حزب الشيطان ، وقتيلكم فى الجنة ، وقتيلهم فى النار ، فأى حق بعد هذا الحق تطلبون ، ومع أى امام بعد امامكم تقاتلون ، قاتلوا رحمكم الله أحزاب الضلال ، وذئاب الطمع ، وفراش النار ، واطلبوهم فى نواحى الأرض ، وأقاصى البلدان ، وجميع الآفاق ، حتى يحق الحق ، ويبطل الباطل ، ولو كره المشركون » •

# الجوذري ، سيرة ، ص ٥٤ ــ ٥٥

خطاب المنصور بالله الى مولاه جوذر نائبه على المهدية ، وقد وصل عنوان الخطاب باسم القائم بأمر الله ، يصف فيه انتصاره على أبى يزيد الزناتي في موقعة يوم الجمعة •

الله أكبر ، الله أكبر ، لا اله الا الله • والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ، ومننه التي لا تجارى ، لا اله الا الله ، والله أكبر تكبير ولئ عهد المسلمين ، سيف أمير المؤمنين ناصر الدين ، شيكرا لنعمته رب العالمين ، ياوارث النبيين ، ياسيد المسلمين ، ياخليقة رب العالمين ، ياخير الخلق أجمعين ، ياولى رب العالمين ، اليوم أعز الله دين جدك ، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ، وسنته وأمته ، وأدعم أركان الدين ، وأظهر برهان أمير المؤمنين وأفلج حجته ، وأعلا كلمته ، ونصر حزبه ، اليوم فتحت مشارق الأرض ومعاربها 4 اليوم ازداد اللحق ضياء أوسناء وعلاء ، المصد الله رب العالمين الذي ينصر عبد حمد وأعن جنده، وهزم الاحزاب وتحده ، والله باسيدنا مولانا أمير المؤمنين ، ما سمع من عهد جدك المصطفى صلى الله عليه ، بيؤم كان أعز تصرا وتأبيدا وطفرا وقهرا ، أن عائد الفسيقة الفجرة عنساء من أيقن بالموت واستبسل ، وناصب وعاند ، فأبي الله عز وجل الا اتمام نوره ما واخلاء كلمته على كره الكافرين رغم الراغمين ، تجملة ما أبشر به سعيدنا ومولانا أمير المؤمنين ، أن قتالاهم غطت الأرض ، وامتلا العسكر المنصور من غنائمهم ، وكذلك مدينة القيروان ، وما عجز الأولياء من حملة واستثقلوه أطلقت النار عليه فأحرقته ،

واستولينا على مناخ اللعين بما فيه من قليل وكثير ، فقتل به ما لا يحصى سوى من قتل في المعركة ، وليس الى احصاء قتلاهم سبيل لكثرتهم ، وكان اللعين قد صابر وحامى ، فقصدته بنفسى ، فأخذته السيوف والرماح بين يدى ، وليس على اللعين الا قميص واحد للله الله سرابيل جهنم لله فقد صرع في المعركة ، وقد أمرت بالتفتيش عليه ، وأرجو ذلك ، على أنه ان كان قد هرب بحثاته نفسه ، فهلو أسير يومه أوغده ، وأنا راحل في ليلتى هذه بعد نصف الليل أو في السحر لأشق البلاد طولا وعرضا أطأ ديار الفاسقين ، وأمحو بسيفك آثارهم بحول الله وقوته ، وعزه ونصرته ، وقد بعثت بكتابي هذا الى أمير بحول الله وقوته ، وعزه ونصرته ، وقد بعثت بكتابي هذا الى أمير المؤمنين مع ثلاثة من عبيده ممن شهدوا الوقعة الميمونة تحت ركابي ، ليشافهوا أمير المؤمنين صلى الله عليه بما شاهدوه ، وان كان وصف النعمة معيبا ، وشكرها معجزا ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد نبيه سيد المرسلين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وكتب يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم سنة خمس وثلاثين و ثلاثمائة ،

# الجوذري ، سيرة ، ص ٥٥ – ٤٦

خطاب المنصور بالله الى جوذر يأمره بصنع سيوف بالمهدية بدلا من الافرنجية واليمانية •

اعمال لنا سرجا مذهبا خفيفة سفرية بأقل من ألف درهم ، وتخير لها عودا واساعا جيدا ، واعمال بما بقى منها سيوفا بحمائل على نصول تطبعها بالمهدية تكون لها ، ولا يكون منها افرنجى ولا يمانى ولا غيره ، فأن هاذه السيوف المستعملة أمضى من كل سيف رأيناه ، وقد اختبرنا ذلك وجربناه مرارا ، وليكن حلية كل سيف منها بخمسين دينارا ليكون لك بذلك أجران : أجار فيما تقربت به الى الله عز وجال ، وأجر تشارك فيه من يجاهد بها بين أيدينا في سبيل الله ان شاء وأجر مالك فانتفع به ، ثماره الله الك ومتعك به ،

# خطاب المعز لدين الله الى محمد الكاتب بعد أن خرج المعز لدين الله للقضاء على ثورة أبى خزر المزناتى •

يامحمد و ابعث الى جوذر سلمه الله بتوقيعنا هذا تعرفه أنا ذكرناه بعين كسرى و ذكره الله بالرحمة والعافية وأنا أمرنا أن يملأ له بين أيدينا من رأس العين حملين ماء وأنفذناهما اليه وبعثنا اليه بخمسة دنانير من السكة المباركة المضروبة بمصر على اسمنا بفضل الله وعظيم من السكة المباركة المضروبة بمصر على اسمنا بفضل الله وعظيم امتنانه ولي الميامة ويتبرك بها وأرجو أن يمد الله في عمسره حتى يحج منا ونعطيه مما يضرب النا ببغداد وقد أكمل الله النا الأمال وعرفه ما نحن عليه من السلامة وتتابع النعم وما معنا من المباركة الله فيما يرضيه على استباء أعدائنا حيثما المجموع التي يستعملها الله فيما يرضيه على استباء أعدائنا حيثما والحمد لله كما هو أهله والحمد الله كما هو أهله والمه والمه

# الجوذري ، سيرة ، ص ١١١

خطاب المعز لدين الله التي مولاه جوذر يذكر فيه ما قام به من الصلح بين جعفي بن على الاندلسي وبلكين بن على المنهاجي لحسم الاختلاف بينهما .

ياجوذر • كان ما بلغك والحمد لله ، وأنه لحقيق بأن يسربه كل ولى ، ويكمد به كل شقى غوى ، ولقد احتملنا منهم ما لو كان بين يدى أقل عبيدنا لكبر عليهم ، لكن الذى أردناه من صلاح الاحوال احتملنا ذلك وصبرتا عليه ، ولا سيما أن كان ذلك بين أيدينا ، وفى خلوة لهم يبد لأحد من أوليائنا أو عبيدنا ، وقد علم الله أن ذلك ليس هدو لفقرنا التى أحد منهما جميعا ، بل لو شئنا الاستبدال بهما لوجدنا كثيرا يبذلون على ذلك الأموال العظيمة ، فيجب عليك أن تؤكد على جعفر فى موافاة نفسة ، وأخذها بما يجب لنا عليه من المتثال أمرنا ، فان مات عاملا بأمرنا ، فأقل ما أوجبه الله عليه • ذاك لو كنا صرفناه • فكيف ونعن الامة المفترضة طاعتنا ذوو الأنفس لو كنا صرفناه • فكيف ونعن الامة المفترضة طاعتنا ذوو الأنفس

الطاهرة فى الحنان والاشفاق والسماح والاحتمال ، والحمد لله على ذلك كثيرا ، فالعمل بأمرنا واجب من كل الوجوه ، فان يجمل له ما أوردناه ، فقد سحد واستعجل الراحة وأراحنا ، وان مات باذلا روحه فيما أرضانا ، فقد قضى فرضه وكشف لنا ما اشتبه علينا ، فخذه فى هذا الباب بما تعلم أن تتم معه ارادتنا ، فليس والله فى كل وقت تتسلع الصدور بمثل الذى كان منا ، وهذا المقام هو الفصل بخير لنا ولهم بحول الله ، وضده لمن تنكب ارادتنا ، وانما ذكرنا ذلك لبعض ماشاهدناه بالامس ، فقد يبدو لنا أن اليأس من صلحهم أغلب علينا ، ثم نعود الى الرجاء فيما عودنا الله الى أن تم ما رأيناه ، وبلغك ، وان كان شم فيه بعض ما فيه ، لكن عوائد الله علينا جميلة ، وفضله علينا واسع وهو يجزينا على أفضل ما عودناه

الجوذري ، سيرة ، ص ١٠١ - ١٠٢

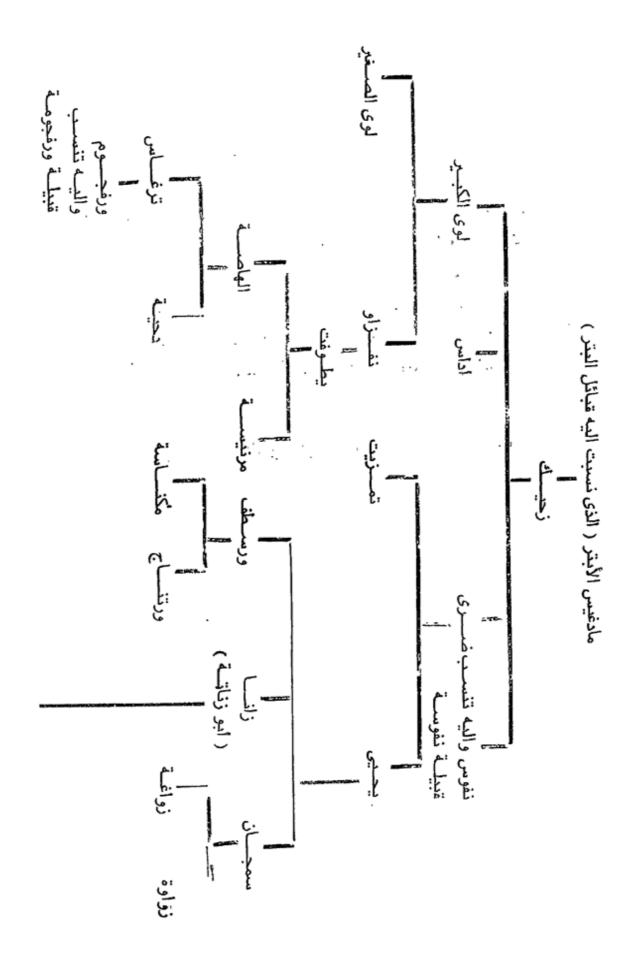



المصادر والمراجسع

# أولا: المصسادر

### (أ) المخطوطات:

- الأزدى ( جمال الدين أبو الحسن على بن ظافر ، ت ٦٢٣ / ١٢٢٦ ) ٠
- أخبار الدول المنقطعة ، مخطوط بدار الكتب ، برقم ١٩٠ تاريخ ٠ ـــ بيبرس الدوادار (ت ٧٢٥ / ١٣٢٥ ) ٠
- زبدة الفكر في تاريخ الهجرة ، جزء ٦ ، مخطوط بمكتبة جامعة التاهرة ، برقم ٢٤٠٢٧ ٠
- الدرجينى (أبو العباس أحمد ، ت منتصف القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادي ) ·
- طبقات الاباضية ، الجزء الأول ، مخطوط بدار الكتب ، برقم المحات و ١٢٥٦١ ح ٠
- ابو زكريا ( يحيى بن ابى بكر ، ت النصف الثانى من القرن الرابــع الهجرى / العاشر الميلادى ) ·
- کتاب السیرة واخبار الأئمة ، مخطوط بدار الکتب ، برة م محطوط بدار الکتب ، برة م ۹۰۳۰ م ۰
- العمرى ( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله ، ت / ٧٤٨ / ١٣٤٧ / ٧٤٨
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، جـز، ٥ ، مخطوط بـدار الكتب ، برقم ٤٣٧٦ ح ·
- العینی ( ابو محمد محمود بن احمد بن موسی بدر الدین ، ت ۸۵۵ / ۱٤٥١ ) ٠

عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان ، الأجـزاء ١٣ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ ، مخطوط بدار الكتب ، برقم ١٥٨٤ تاريخ .

# \_ مجهـول ·

تاريخ مدينة فاس وبناء جامع القرويين والأندلسيين ، ملحق على مخطوط كتاب تحفة الألباب تاليف ابن الربيع الغرناطي الاندلسي ، مخطوط بدار الكتب ، برقم ١١ ش تاريخ .

#### مد المغربي ( محمد الشطيبي ) ·

كتاب الجمان في اخبار الزمان ، مخطوط بدار الكتب ، برقـم الدار الكتب ، برقـم الدار الريخ ،

- النعمان ( القاضى أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن حيون ، ت ٣٦٣ / ٩٧٤ ) ٠
- ١ المجالس والمسايرات ، الجزءان ١ ، ٢ ، مخطوط بمكتبة
   جامعة القاهرة ، برقم ٢٦٠٦٠ .
- الدعوة الذاهرة ، مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة ، ٢ افتتاح الدعوة الزاهرة ، مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة ، ٢٤٠٨٨ ونشر جزء منها في ملاحق كتاب العمال: Ismaili-Tradition Concerning the Rise of the Fatimids, Bombay, 1942.
  - النويرى (شهاب الدين احمد ، ت ٧٣٢ / ١٣٣٢ ) .

نهاية الأرب في فنون الأدب ، الجزان ٢٢ ، ٢٦ ، مخطوط بـدار الكتب ، برقم ٥٤٩ معارف عامة ٠

# (ب) المصادر المطبوعة:

- ابن الآبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسى ، ت ١٢٦٠/٦٥٨ ) ٠
- ١ الحلة السيراء ، الجزءان ١ ، ٢ ، ، تحقيق حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٦٣ م
  - ٢ -- التكملة لكتاب الصلة ، الجزء الأول ، القاهرة ١٩٥٥ م ٠
- ان الأثير ( محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ، ت ٦٣٠ / ١٢٣٣ ) ٠

- ١ الكامل في التاريخ ، الأجزاء ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٩ ، طبعة سنة ١ الكامل م ، بدون مكان ٠
- ٢ ـ اللباب في تهذيب الأنساب ، الأجزاء ١ ، ٢ ، ٣ ، القامرة ١ . ٢ ، ٣ ، القامرة ١ . ٢ ، ٣ ، القامرة
- الادريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد ادريس الحمودى الحسنى ، ت ١١٦٣/٥٥٨ ) .
- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، الجزء الثالث ، طبعة نابولي ١٩٧٧ ، الجزء الخامس ، طبعة نابولي ١٩٧٥ .
- الاصطخرى (ابراهيم بن محمد الفارسى المعروف بالكرخى ، ت النصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) .
- المسالك والممالك ، تحقيق ، محمد جابر عبد العال الحينى ، القاهرة ١٩٦١ م ·
- الاندلسى ( محمد بن محمد الاندلسى الوزير السراج ، ت ١١٤٩ / ١٧٣٦ ) · الحل السندسية في الأخبار التونسية ، الجزء الاول ، تحقيق ، محمد الحبيب الهيلة ، تونس ١٩٧٠ م ·
- الأنصارى (أحد النائب، ت القرن التاسع عشر الميلادى) المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب، الطبعة الثانية، ليبيا بدون تاريخ •
- ابن بسام ( ابو الحسن على ، ت ٥٤٢ ) ٠ الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ، القسم الرابع ، المجلد الاول ، القاهرة ١٩٤٥ م ٠
- ابن بشكوال (أبو القاسم خلف الله بن عبد الملك ، ت ٥٧٨ / ١١٨٢) . الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائه-م وأدبائهم ، الجزءان ١ ، ٢ ، القاهرة ١٩٥٥ م .
- ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي ، ت ٧٧٩ / ١٣٧٧ ) .
- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار ،الجرز الأول ، القاهرة ١٩٣٩ م ·

( م ٢١ - زناتة والخلافة الفاطمية )

- البغدادی ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد ، ت ۲۹۱ / ۱۰۳۷ ) ۰ الفرق بین الفرق ، تعلیق محمد بدر ، القاهرة ۱۹۱۰ م ۰
  - البكرى ( ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ، ت ٤٨٧ / ١١٠٣ ) ٠ المغرب في ذكر بلاد الهريقية والمغرب ، الجزائر ١٨٥٧ م ٠
  - ۔ البلاذری ( احمد بن یحیی بن جابر البغدادی ، ت ۲۷۹ / ۸۹۲ ) ۰ فتوح البلدان ، القاهرة ۱۹۰۱ م ۰
- التجانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ، ت أوائل القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) ·
  - رحلة ، تقديم حسن حسنى عبد الوهاب ، تونس ١٩٥٨ م ٠
- ابن تغربردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ، ت ٨٧٤ / ١٤٦٩ ) ٠ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، الجزءان ١ ، ٤ ، القاهرة ١٤٦٣ ، وهي نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ٠
  - ابن جبير ( عز الدين أبو الحسن الجزري ) ٠
- الرحلة المسماه تذكرة بالأخبار في اتفاقيات الأسسفار ، تحقيق ، حسين نصار ، القاهرة ١٩٥٥ م ٠
- \_ الجزنائي ( ابو الحسن على ، ت اواخر القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادي )
  - زهرة الآس في بناء مدينة فاس ، الجزائر ١٩٢٢ م ٠
- ـ الجوذرى ( أبو على منصور العزيزى ، ت النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) •
- سيرة الأستاذ جوذر ، تحقيق ، محمد عبد الهادى شسعبرة ، محمد كامل حسين ، القاهرة ١٩٥٤ م .
- ابن حـزم (على بن محمد بن سسعيد ، ت ٢٥٦/٤٥٦ ) . جمهرة انساب العرب ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهـرة ١٩٦٢ م ٠
  - \_ ابن حماد ( ابو الحسن على بن حمادة ، ت ٦٢٨ / ١٢٣١ ) .

- اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ، نشر فاندرميدن ، الجزائير ١٣٤٦ / ١٩٢٧ .
- الحميدى (أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله ، ت ٤٨٨ / ١٠٩٥) . جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس واسماء رواة الحديث وأحل الفقه والأدب وذوى النباهة والشعر ، تحقيق ، محمد بن تاويت الطنجى ، القاهرة ١٩٥٢ م .
- الحميرى ( ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ، ت ٧٢٧ / ١٣٢٧ ) صفة جزيرة الأندلس ، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق ليفي بروفنسال ، القاعرة ١٩٣٧ م .
- ابن حوقل ( أبو القاسم بن حوقل النصيبي ، ت النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي ) ·
  - صورة الأرض ، بيروت ، بدون تاريخ ٠
  - ابن حیان ( حیان بن خلف بن حسین ، ت ۲۹۹ / ۱۰۷٦ ) .
- المقتبس في اخبار بلد الأندلس ، تحقيق عبد الرحمن الحجي ، بيروت ١٩٦٥ م ·
- ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ، ت حوالى سمنة ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ، ت حوالى سمنة
  - المسالك والممالك ، ليدن ١٨٨٩ م •
  - الخشنى ( أبو عبد الله محمد بن الحارث بن اسد ، ت ٣٦١ / ٩٧٢ ) . قضاة قرطبة وعلماء افريقية ، القاهرة ١٣٧٢ م .
- ابن الخطيب ( لسان الدين بن محمد بن الخطيب السليماني ، ت ٧٧٦ / ١٣٧٤ ) ٠
- ۱ اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام : الجرء الثانى نشر ليفى بروفنسال قحت عنوان : تاريخ اسبانيا الاسلامية ، بيروت ١٩٥٦ م
- ٢ ـ الجزء الثالث من كتاب أعمال الاعلام ، نشر كاحمد مختار العبادى ، ومحمد ابراهيم الكتابي تخت غيران : تاريخ

- المغرب العربي في العصر الوسيط، الدار البيضاء ١٩٦٤م. ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ، ت ١٤٠٦/٨٠٨ ) .
  - ١ مقدمة كتاب العبر ، بيروت ١٩٥٦ م ٠
- ٢ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، الأجزاء ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، بيروت بدون تاريخ ·
- ٣ التعريف بابن خلدون ، ورحلته شرقا وغربا ، تحقيق ،
   محمد بن تاويت الطنجى ، القاهرة ١٩٥١ م .
  - ابن خلكان (شمس الدين ابو العباس احمد ، ت ٦٨١ / ١٢٨٢ ) . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، جزءان ، بدون تاريخ .
- الدباغ (عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصاری ، ت ٦٩٦ / ١٢٩٧) . معالم الايمان في معرفة أهل القيروان ، الجزء الاول ، تحقيق ، ابراهيم شبوح ، تونس ١٩٦٨ ، والجزءان ٢ ، ٣ ، تونس ١٣٢٠/
- ـ ابن دحية (عمر بن الحسن بن على ، ت ٦٣٣ / ١٢٣٥ ) .

  المطرب في اشعار أهل المغرب ، تحقيق ، مصـطفى عـوض عبد الكريم ، القاهرة ١٩٥٤ م .
- ابن الدلائى ( أحمد بن عمر بن أنس العذرى ، ت ٤٧٨ / ١٠٩٤ ) · ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك الى جميع الممالك ، نشر عبد العزيز الأهواني جزء من الكتاب تحت عنوان : نصوص عن الاندلس ، مدريد ١٩٦٥ م ·
- الدوادارى ( ابو بكر عبد الله بن ابيك ، ت بعد سنة ٧٣٦ / ١٣٧٦ ) · كنز الدرر وجامع الغرر ، الجزء السادس ، نشر تحت عنوان : الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ، تحقيق ، صلاح الدين المنجد ، القاصرة ١٩٦١ م ·
- ابن ابى دينار ( ابو عبد الله محمد بن ابى القاسم الرعينى القيروانى ، ت اواخر القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى ) •
- المؤنس في أخبار افريقية وتونس ، تحقيق ، محمد شمام ، تونس ١٩٦٧ م ٠

ـ الرقيق ( ابراهيم بن القاسم القيرواني ، ت النصف الاول من القرن الخامس الهجرى / الحادي عشر الميلادي ) .

نشر جزء من كتابه تحت عنوان : تاريخ افريقيسة والمغرب ، تحقيق ، المنجى الكعبى ، تونس ١٩٦٨ م .

- ابن أبى زرع ( أبو الحسن بن عبد الله بن أبى زوع الفاسى ، ت النصف الاول من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) •

الأنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، تعليق ، محمد الهاشمي الفيلالي ، الرباط ١٩٣٦ م٠

- ابن سعید (علی بن موسی بن محمد ، ت ۱۸۵ / ۱۲۸۱) . المغرب فی حلی المغرب ، الجزء الاول ، تحقیق شوقی ضیف ، القاهرة ۱۹٦٤ م .
  - السلاوى ( احمد بن خالد الناصرى ) .

الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ، الجزءان ٣٠١ ، تحقيق ، جعفر الناصرى ، ومحمد الناصرى ، الدار البيضاء ١٩٥٤ م ٠

- السمعانى •
- الأنساب ، ليدن ١٩١٢ .
- السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر ، ت ٩١١ / ١٥٠٥ ) ٠
- ١ تاريخ الخلفا ، تحقيق ، محمد محيى الدين عبد الحميد ،
   القاهرة ١٩٦٤ ٠
  - ٢ لب الالباب في تحرير الأنساب ، طبعة سنة ١٨٤٠ م ٠
    - ابن شاکر الکتبی •
    - فوات الوفيات ، الجزء الأول ، القاهرة ١٨٨٢ م ٠
- ابن الشباط ( محمد بن على بن الشباط المصرى التوزرى ، ت ٦٨١ / ١٢٨٢ ) ٠

وصف الأندلس وصقلية ، قطعة من كتاب صلة السمط وسمة . المرط ، صحبفة معهد الدراسات الاسلامبة في مدريد مجلد ١٤ ، سنة ١٩٦٧ - ١٩٦٨ ٠

- الشماخي ( احمد بن سمعيد بن عبد الواحد ، ت ٩٢٨ / ١٥٢٢) . السير ، بدون تاريخ .
  - الضبى (أحمد بن يحيى بن احمد بن عميرة ، ت ٥٩٩ / ١٢٠٣) . بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس ، مدريد ١٨٨٤م .
    - ابن أبي الضياف (ت ١٢٩١/١٢٩١) .

اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان ، تونس

- ابن طباطبا ( محمد بن على المعروف بابن الطقطقى ، ت القرن الشامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) ·

الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية ، القاهرة ١٣١٧ م الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير ، ت ٣١٠ / ٩٢٢ ) .

تاريخ الرسل والملوك ، بيروت ، بدون تاريخ ٠

- ابن ظافر (جمال الدين على ، ت ٦٢٣ / ١٢٢٦) . أخبار الدول المنقطعة ، مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ، القاهرة ١٩٧٢ م .
- ابن العبرى ( غريغوريوس أبى الفرج هارون ، ت ٦٨٥ / ١٢٨٦ م ) ٠ تاريخ مختصر الدول ، تحقيق ، أنطون صلحاني ، بيروت ١٩٥٨ ٠
- ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبد الحكم بن اعين ، ت ٢٥٧ / ٨٧١) . فتوح مصر والمغرب ، تحقيق ، عبد المنعم عامر ، القاهرة ١٩٦١
  - عبد الملك بن حبيب ( ت ٢٣٨ هـ / ٨٥٣ \_ ١٥٨ م ) ٠

مبتدا خلق الدنيا ، نشر ، محمود مكى جزء منه تحت عنوان : باب استفتاح الأندلس ، ضمن مقال بعنوان : مصر والتاريخ العسربى الاسبانى ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلد الخامس ، القسم الاسبانى ، عدد ١ ، ٢ ، ١٩٥٧ م ، مدريد ١٩٥٧ م .

# - عبيد الله بن صالح .

نص جدید عن فتح العرب للمغرب ، نشر لیفی بروفنسال ، صحیف معهد الدراسات الاسلامیة فی مدرید ، مجلد ۲ ، ۱۹۵۶ م ابن عذاری ( محمد بن عذاری المراکشی ، ت القرن الثامن الهجــری / الرابع عشر المیلادی ) •

البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ، الجزء الاول ، تحقيق ، ليفي بروفنسال ، كولان ، ليدن ١٩٤٨ م ، الجزء الثاني ، تصحيح ، دوزي ، ليدن ١٨٤٩ م ، الجزء الثالث ، نشر ، ليفي بروفنسال ، باريس ١٩٣٠ م .

- ابو العرب ( محمد بن احمد بن تميم القيروانى ، ت ٣٣٣ / ٩٤٤ ) · طبقات علماء افريقية وتونس ، تحقيق ، على الشابى ، نعيم حسن اليافى ، تونس ١٩٦٨ م ·
- ابن غالب الغرناطى ( محمد بن ايوب ، ت القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ) ·

قطعة من كتاب فرحة الانفس فى تاريخ الاندلس ، نشر ، لطفى عبد البديع ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، نوفمبر ١٩٥٥ م ٠ - الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد ، ت ٥٠٥ / ١١١١ ) ٠

الاقتصاد في الاعتقاد ، تحقيق ، ابراهيم آكاه ، حسين آتاى ، انقارة ١٩٦٢ م ·

ـ ابن غلبون ( محمد بن خليل الطرابلسى ، ت القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر الميلادى ) •

تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار ، نشر وتصحيح ، الطاهر أحمد الزاوى ، القاهرة ١٣٤٩ هـ ٠

- \_ أبو الفدا ( عماد الدين اسماعيل ، ت ٧٣٢ / ١٣٣٢ ) .
- ١ المختصر في أخبار البشر ، الجزء الثاني ، القاهرة ١٩٠٧ م .
   ٢ تقويم البلدان ، باريس ١٨٣٠ م .
- \_ ابن الفرضى ( عبد الله بن محمد بن يوسف الازدى ، ت ٤٠٣ / ١٠١٢ \_ ١٠١٣ ) ٠

ابن الفقیه ( ابو بكر أحمد بن محمد ) •

مختصر كتاب البلدان ، ليدن ١٨٨٥ م ٠

- ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم ، ت ٢٧٦ / ٨٨٦) . الامامة والسياسة ، الجزء الثاني ، تحقيق ، طه محمد الزيني ، القاهرة ١٩٦٧م .
  - القزوينى ( زكريا بن محمد بن محمد ، ت ٦٨٢ / ١٢٨٣ ) آثار البلاد وأخبار العباد ، بيروت ١٩٦٩ م ٠
- ابن القوطية ( محمد بن عمر بن عبد العزيز ، ت ٣٦٧ / ٩٢٧ ) . تاريخ افتتاح الاندلس ، تحقيق وتعليق ، عبد الله انيس الطباع ، بيروت ١٩٥٧ م .
  - القيسراني (أبو الفضسل محمد بن طاهر ، ت ٥٠٧ / ٢١١٣) ٠ الفيسراني (أبو الفضسل محمد بن طاهر ، ت المتفقسة ، نشر ، De Jong ، طبعة ١٨٦٥ م ٠
- كتاب زهرة المعانى ، الجزء المنشور في ملاحق كتاب Ivanov: Ismaili-tradition Concerning the Rise of the Fatimids, Bombay, 1942.
- المالكي (أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله ، ت نهاية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي ) •

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية ، الجيزء الاول، تحقيق ، حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٥١ م ٠

- الماوردى ( ابو الحسن على بن محمد بن حييب ، ت ٤٥٠ / ١٠٥٨ ) ٠ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، القاهرة ١٩٦٠ م ٠
  - مجهول ( ت نهاية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) الخبار مجموعة في فتح الأندلس ، مدريد ١٨٦٧ م
    - مجهول •

ذيل مشتمل على نص بعض أوراق من تاريخ مبتور الاول والآخر ، ومجهول الاسم والمؤلف ، وملحق على الجزء الثالث من كتاب البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب ، باريس ١٩٣٠ م .

- مجهول (ت القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى) . مفاخر البربز ، نشره ، ليفى بروفنسال تحت عنوان : نبذ تأريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى ، الرباط ١٩٣٤ م .

- مجهول (ت القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى) . الاستبصار في عجائب الامصار ، نشر وتعليق ، سبعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية ١٩٥٨ م٠
- \_ المراكشى ( عبد الواحد بن على التميمى ، ت القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ) ·
- المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ، تصحيح وتعليق ، محمد العربان ، محمد العربى العلمي ، القاهرة ١٩٤٦ م ٠
  - س المرتضى ( أحمد بن يحيى )·
- طبقات المعتزلة ، تحقيق ، سوسنة ديفلد فلزر ، بسيروت ١٩٦١ م ٠
  - المسعودي ( على بن الحسين بن على ، ت ٣٤٦ / ٩٥٧ ) ٠
- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، الاجزاء ٢ ، ٣ ، تحقيق ، محمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ١٩٥٨ م ٠
- المقدسي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ، ت ٣٨٨ / ٩٩٨) .
   احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ليدن ١٩٠٩ م .
- المقرى ( احمد بن محمد المقرى التلمسانى ، ت ١٠٤١ / ١٦٣١ ) ·
  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، الأجزاء ١ ، ٣ ، ٥ ،
  تحقيق ، احسان عباس ، بيروت ١٩٦٨ م ٠
  - ـ المقريزي ( تقى الدين احمد بن على ، ت ١٤٤١ / ١٤٤١ ) ٠
- ١ ـ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ، تحقيق جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٤٨ .
- ۲ ـ البيان والاعراب عما بارض مصر من الأعراب ، تحقيق ،
   عبد المجيد عابدين ، القاهرة ١٩٦١ م٠
  - المكتبة الصقلية
  - نشر ، اماری ، لیبزج ۱۸۵۷ م ۰
  - نخب تاریخیـة جامعة لاخبار المغرب الاقصی · فشر ، لیفی برفنسال ، باریس ۱۹٤۸ م ·

- ابن النديم ( محمد بن إسحق ، ت ٩٩٥ / ٩٩٥ ) النهرست ، القاهرة ١٣٤٨ ه
  - الواقسدى ·
- فتوح افريقية ، نشر ، التجانى المحمدى ، تونس ١٩٦٦ م .
- ـ ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومى ، ت ١٢٢٩/٦٢٦) · معجم البلدان ، الأجزاء ١ ـ ٨ ، تصحيح ، أمين الخانجي ،القاهرة ١٩٠٦ م ٠
  - اليعقوبي ( احمد بن ابي يعقوب بن واضح ، ت ٢٨٤ / ٨٩٧ ) ٠ ١ - البلدان ، النجف ١٩٥٧ م ٠
  - ٢ ـ تاريخ اليعتوبي ، الجزء الثاني ، بيرونت ١٩٦٠ م ٠
    - اليماني (محمد بن محمد) •

سيرة جعفر الحاجب ، نشر ، ايفانوف تحت عنوان ، مذكرات في حركة المهدى الفاطمي ، مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية، مجلد ٤ ، الجرز الثاني ، ١٩٣٦ م ،

# ( ١ ) المراجع العربية والمترَجَّمة : ﴿ رَ

### . ارشیبالد لویس

م القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط القاهرة ١٩٦٠ م ·

# اقبال موسى بن علاوة

- دور قبيلة كتامة في تاريخ الدولة الفاطمية ، رسيالة دكتوراه ، بمكتبة كلية الآداب جامعة عين شمس ·

# أحمد عبد الرازق:

دراسات في المصادر المملوكية المبكرة ، القاهرة ١٩٧٤ م٠

# بالنثيا ، جنثالث :

تاريخ الفكر الاندلسي ، القاعرة ١٩٥٤ م ٠

# البراوي ، راشسد :

حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ، القامرة ١٩٤٨ م ٠

# بروفنسال ، ليفي :

ـ الاسلام في المغرب والاندلس ، القاهرة ١٩٥٦ م .

# بروكلمان ، كارل :

١ ـ تاريخ الأدب العربى ، الجزءان ٢ ، ٣ الطبعة الثالثة ،
 القاهرة ، الجزء الرابع ، القاهرة ١٩٧٥ م .

\_ ٢ \_ تاريخ الشعوب الاسلامية ، بيروت ١٩٧٧ م ٠

#### البشييشي ، محمود :

- الفرق الاسلامية ، القاهرة ١٩٣٢ م·

# بلبع ، عبد الحكيم :

- ادب المعتزلة الى نهاية القرن الرابع الهجرى ، القاهرة ١٩٦٩ م ·

### بونار ، رابح بن احمد :

المغرب العربى ، الجزائر ١٩٦٨ م •

#### الجابري ، محمد عابد :

العصبية والدولة ، الدار البيضاء ١٩٧١ م .

### الجيلالي ، عبد الرحمن بن محمد :

- تاريخ الجزائر ، الجزء الاول ، الطبعة الثانبية ١٩٦٥ م ٠

### حسن ابراهيم حسن :

- ١ الفاطميون في مصر ، القاهرة ١٩٣٢ م .
- ٢ ـ عبيد الله المهدى ، القاهرة ١٩٤٧ م ٠
- ٣ المعز لذين الله ، القاهرة ١٩٤٨ م ٠
- ٤ تاريخ الدولة الفاطمية ، القاهرة ١٩٥٨ م ٠٠

### حسن احمد محمود ، احمد ابراهيم الشريف :

- العالم الاسسلامي في العصر العباسي ، الطبعة الاولى ، القاهرة •

### حسن احمد محمود :

- ١ الحضارة الاسلامية في بلاد المغرب والاندلس ، القاهرة ١٩٦٦ م .
  - ٢ قيام فوالة الموابطان ، القاهرة ١٩٥٧ م ٠

#### حسن الباشا:

- الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ، القاهرة ١٩٥٧ هم ٠

### حسن حسني عبد الوهاب :

۱ - خلاصة تاريخ تونس ، تونس ۱۹٦۸ م ٠

٢ - ورقات عن المحضارة العربيسة بافريقية التونسسية ،
 الجزء الأول •

# حسن على حسن عبد العواد:

- دولة الادارسة بالمغرب ، رسالة ماجستير ، بمكتبة جامعة القاهرة •

#### خالد الصسوفي:

- تأريخ العرب في الأنطس ، بنغازي ١٩٧١ م ·

### دبوز ، محمد على :

- تاريخ المغرب الكبير ، الجزءان ٢ ، ٣ ، القاهرة ١٩٦٣ م ٠

# دوزی

م تاريخ مسلمي اسبانيا ، الجزء الأول ، القاهرة .

### رزق الله منقريوس:

م تاريخ دول الاسلام ، الجزءان ١ ، ٢ ، القاهرة ١٩٠٧ م ·

. • :

# الزاوي ، الطاهري أحمد :

- تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، القامرة ١٩٦٣ م ·

# سرور ، محمد جمال الدين :

\_ سياسة الفاطميين الخارجية ، القاهرة ١٩٦٧ م .

### سعد زغلول عبد المميد:

ـ تاريخ المغرب، القاهرة ١٩٦٥ م٠

### السيد عبد العزيز سالم:

ـ تاريخ المغرب الكبير ، الجزء الثاني ، القاهرة ١٩٦٦ م .

### الشعراوي ، احمد ابراهيم :

الامويون أمراء الأندلس الأول ، القاهرة ١٩٦٩ م •

### شعيرة ، محمد عبد الهادى ؛

م من المرابطون قاريخهم الشياسي ، القاهرة ١٩٦٩ م · من المنافرة ١٩٦٩ م · من المنافرة المرابطون قاريخهم المنافرة المرابطون قاريخهم المنافرة المرابطون قاريخ المر

#### شکری فیصل:

- المجتمعات الاسلامية في القرن الأولُ الهجري ، القسامرة

#### صابر محمد دیاب :

- سياسة الدول الاسلامية في حوض البحر المتوسط من أوائل القرن الثاني الهجري حتى نهاية العصر الفاطمي ، القامرة ١٩٧٣ م ٠

# العبادي ، أحمد مختار :

١ – في التاريخ العباسي والفاطمي ، بيروت ١٩٧٢ م ٠

و الأسكندرية المغرب والأسليس، الاسكندرية .

### عیده بسدوی :

مَ مَع حركة الأسسلام في المريقينة مالقاهرة ١٩٧٠ م٠

### على عبد الواحد وافي :

- عبد الرحمن بن خلدون، القاهرة، أعلام العسرب ٤٠

### على بيحيى معمسر

- الاباضية في موكب التاريخ؛ القاعرة ١٩٦٤ م ٠

### عنان ، محمد عبد الله :

١ - دولة الاسلام في الأندلس ، الجزء الأول ، القاهرة ١٩٦٠ م.

٢ - ابن خلدون ، حياته وتراثه الفكرى ، القاهرة ١٩٣٢ كنه

### فلهوزن ، يوليوس :

ـ تاريخ الدولة العربية ، القاهرة ١٩٦٨ م ٠

### ماجد ، عبد المنعم :

- ١ التاريخ السياسي للدولة العربية ، الجزء الاول ، القاهرة ١٩٧٥ م ٠
- ٢ \_ ظهور خلافة الفاطميين وستوطها في مصر ، القاهرة ١٩٦٨ م
- ٣ ـ نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ، الجزء الأول ، القاهرة ١٩٧٣ م ٠
- ٥ \_ مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامي ، القاهرة ١٩٥٢ م ٠ . . . :
- ٦ \_ العصر العباسى الاول ، الجزء الاول ، القاهرة ١٩٧٣ م ٠

# ماجد والبنا:

- الأطلس التاريخي للعالم الاسلامي في العصور الوسيظي ، الطبعة الثانية ، القاهرة ·

### متنز، آدم:

ـ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى ، جـزان ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ·

# محمد الشاذلي النيفر:

ـ تاريخ قفصـة ، وعلمائها ، تونس ١٩٧٢ م ٠

# محمد الطألبي و

\_ تاريخ قفصة ، وعلمائها ، تونس ١٩٧٢ م :

### مدمسد کسرد علی :

الاسلام والحضارة العربية ، جزان ، القاهرة ١٩٦٨ م .

### محمد مختار :

\_ التوفيقات الالهامية ، القاهرة ١٣١١ ه ٠

# محمود اسماعيل عبد الرازق:

- ١ \_ سياسة الأغالبة الخارجية ، القاهرة ١٩٧٢ م ٠
- ٢ \_ الحركات السرية في الاسلام ، القاهرة ١٩٧٣ م ٠
  - ٣ ـ قضايا في التاريخ الاسلامي ، بيروت ١٩٧٤ م ٠
- ٤ ـ الخوارج في المغرب الاسلامي ، بيروت ١٩٧٦ م ٠
  - ه ـ مغربیات ، فاس ۱۹۷۷ م ۰

### مشرفة ، عطبة مصطفى :

ـ نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين ، الطبعة الثانية ، القامرة ·

### مۇنس ، حسىين :

- ١ فتح العرب للمغرب ، القاهرة ١٩٤٧ م ٠
  - ٢ ـ فجر الأندلس ، القاهرة ١٩٥٩ م ٠

### ابن منصور ، عبد الوهاب :

- قبائل المغرب ، الجزء الأول ، الرباط ١٩٦٨ م ·

### الميسلى ، مسارك :

مستاريخ الجزائر ، الجزء الثاني ، بيروت ١٩٦٣ م ٠

# النص ، احسان :

- العصبية القبلية واشرها في الشعر ألأموى ، بيروت ١٩٦٤ م

### النصولي ، انيس زكريسا :

- الدولة الأموية في قرطبة ، الجزء الأول ، بغداد ١٩٢٩ م ٠

# بحبی بو عزیـــر

- الموجز في تاريخ الجزائر ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى م ١٩٦٥ م ٠

# (ب) المراجع الأوربيسة:

- Abun-Nasr, J. :

A History of the Maghreb. London, 1975.

- Bel. A.

La Religion Musulmane en Berbérie, Paris, 1938.

- Bernard, A.

Le Maroc, Paris, 1913.

- Brunschvig, R.

La Tunisie dans le Haut moyen age, Le Caire, 1943.

- Condé, J.A.

History of the Dominion of the Arabs in spain. Trans. by Mrs.

Foster, Vol. 1 I ondon.

-- Fournel, H.

- Gautier, E.F.

Le Passé de l'Afrique du Nord. Les Siècles obscurs du Maghreb. Paris, 1952.

- -- Hill, D.
  - Islamic Architecture in North Africa. London, 1976.
- --- Hitti, P.K.

History of the Arabs, London, 1943

-- Hole, E.

Andalus: Spain under the Muslims, London 1958.

- Holt, P.M.

Egypt and the Fertile Crescent. J.S.A., 1066.

( م ٢٢ - زناتة والخلافة الفاطمية )

- Hopkins, J.F.

Medieval Muslim Government in Barbery until the 6th Century of Hijra. London, 1958.

\_ Idris. H.R.

Contribubution à L'Histoire de L'Afrikia. Tableau de la vie Intellectuelle Administrative A Kairoun sour Les Aglabites et Les Fatimites.

- Ivanov. W.

Ismaili-tradition concerning the Rise of the Fatimids, Bombay, 1942.

- Julien, A.

History of North Africa, trans. by John Petrie. 1970.

- Lane-Poole, S.
  - 1- The Moors in Spain. London, 1887.
  - 2- Catalogue of the Collection of Arabic Coins in the Drinch Museum, Vol 4 ..., 1879.
  - 3- Catalogue of the Collection of Arabic Coins presented in the Khedivial Library at Cairo. London, 1879.
- -- Lavoix, M.H.

Catalogue des monnaies Musulmane de la Bibliotèque Nationale, t 2, «L'Espagne et Afrique». Paris, 1891.

--- Le Tourneau, R.

La Revolte d'Abou-Yazid aux me siècle, Le Cahier de tunisie 1953, Tunis, 1953.

--- Lewis, B.

The Arabs in History. New York, 1967.

- Mamour, P.H.

Polemics on the Origin of the Fatimid Caliphs. London, 1934.

- Marçais, G.
  - Le Berberie Musulmane et L'Orient au Moyen age, Paris,
     1946.

- 2. L'art L'art de I'slam. Paris, 1946.
- 3- L'Architecture Musulmane d'occident : Tunisie, Algerie, Maroc, Espagne et Sicile. Paris, 1955.
- Masqueray, E.
  Chronique d'Abou-Zakaria. Alger, 1878.
- Mercier, E. Histoire de L'Afrique Septentrionale depuis le temps. Les plus reculés jusque la Conquéte Français, Vol. 1. Paris, 1888.
- O'leary, D.L.

  A Short History of the Fatimid khalifate. London, 1923.
- Osborn, R.D.
  Islam under the Arabs, London, 1876.
- Provinçal, L.

  Histoire de l'Espagne Musulmane, Vol. 2 Paris, 1950.
- -- Read, J.

  The Mouse in Spain and Portugal. New Jersey, 1974.
- Sauvaget
  Introduction to the History of the Muslim East, Tos- Angelos,
  1965.
- Scott, S.P.
   History of the Moorish Empire in Europe, Vol. 1. Philadelphia and London, 1904.
- -- Sha'ban, M.A.

  Islamic History A New Interpretation. Cambridge, 1971.
- Terrasse, H.

  Histoire du Maroc, Vol. 1, New York, 1975.
- Vatikiotis, P.J.
   The Fatimid Theory of State, Lahore, 1957.
   Williams, J.A.
- Themes of Islamic Civilization. Los Angelos, London, 1971.
- Wüstenfeld Mahler'sche: Vergleichungs (tabellen der Mohammeda-nischen Und Christlichen Zeitruchnung, Leipzig, 1926.

# (١) الدوريات والمجلات العربية:

# اسماعيل العربي-:

- غرناطة عاصمة بنى زيـرى ، مجلة أوراق ، المعهـــد الأسبانى العربى للثقافة ، عدد ١ سنة ١٩٧٨ ، مدريــد ١٩٧٨ م ٠

### أهدرت رنيزتيانو

- منتخبات من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار ، مجنة كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، مجلد ٢٠ ، الجزء الأول ، القاهرة ١٩٥٦ م ٠

# سعد زغلول عبد الحميد:

# العبادي ، احمد مختار :

- الضفحات الأولى من تاريخ المرابطين ، مجلة كليــة . الآداب ، جامعة الاسكندرية ، مجلد ٢٠ ، سـنة ١٩٦٧ م ، الاسكندرية ١٩٦٧ م ٠
- سياسة الفاطميين نحر المغرب والاندلس ، صحيفة معهد

الدراسات الاسلامية في مدريد ، مجلد ٥ ، عدد ١ ، ٢ ، سنة ١٩٥٧ م ، مدريد ١٩٥٧ م ٠

### عبد الهادي النسازي:

- نظریة جدیدة فی تاریخ بناء جامع القرویین ، صحیفة معهد الدراسات الاسلامیة فی مدرید ، مجلد ۲ ، عدد ۱ ، ۲ ، سنة ۱۹۵۸ م ، مدرید ۱۹۵۸ م ،

# محمد بن تاویت التطوانی:

- دولة الرستمين اصحاب تامرت ، صحيفة معهــــد الدراسات الاسلامية في مدريد ، مجلد ٥ ، عدد ١ ، ٢ ، سـنة ١٩٥٧ م ، مدريـد ١٩٥٧ م ٠
- نشاة دولة الخوارج بالمغرب ، مجلة البحث العلمى جامعة محمد الخامس ، عدد ٤ ، ٥ ، سانة ١٩٦٥ م ، الرباط ١٩٦٥ م ،

# محمد المنسوني:

- نظم الدولة المرينية ، مجلة البحث العلمى ، جامسة محمد الخامس ، عدد ٢ ، مايو / اغسطس ١٩٦٤ م ، الرباط

### محمود على مكى :

- التشميع في الأندلس الى نهاية ملوك الطوائف ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، مجلد ٢ ، عدد ١ ، ٢ ، سنة ١٩٥٤ م ، مدريد ١٩٥٤ م .

### ەۋنىس، حىسىن:

- ثورات البربر في افريقية والأندلس ، مجلة كليه الآداب ، جامعة فؤاد الأول ، مجلد ١٠ ، الجزء الأول ، القهاهرة ١٩٤٨ م ٠

### ( ب ) الدوريات والمجلات الأوربية:

- Cambridge Medieval History, Vol. 2.
- Cherbonneau, M.

Document indetis sur l'heretique Abou-Yazid Mokhalied Ibn Kaidad de Tademket. Traduits de la cronique d'Ibn Hammad, Journal Asiatique, Tome 20, Paris, 1852.

- -- Encyclopaedia of Islam, led and 2ed Editions.
- --- Hassan Ibrahim

Relations between the Fatimids in North Africa and Egypt and the Umayyads in Spain during the 4th century A.H. (10th century A.D.), Bulletin of the Faculty of Arts, Cairo University. Vol. 10, Part 2, Cairo, 1948.

- Le Tourneau, R.

North Africa. The Cambridge History of Islam, Vol. 2. Cambridge, 1979.

- - Provinçal, L.

La Politica Africana de 'Abdal-Rahman III. Al-Andalus, Vol.

# غهرسست الكتساب

| الموضوع                                          | الصـــ | غحة   |
|--------------------------------------------------|--------|-------|
| تقديم                                            | ٥      | ۸     |
| نمهد                                             | ٩      | £٢    |
| الفصل الأول: زناتة ، بطونها ومضاربها ومذاهبها    | . ٤٣   | ۹٥    |
| الفصل الثانى: دور زناتة السياسي قبل قيام الخلافة |        |       |
| الفاطمية                                         | ٩٧     | 107 - |
| الفصل الثالث: زناتة وقيام السيله الفاطميه        | 104    | 147 — |
| المنطق الرابع: ثورة زناتة الكبرى على الفاطميين   | \\\    | ۲٤٨   |
| الفصل الخامس: الصراع بين زناتة وصنهاجة           | 7      | 79A — |
| الخاتمة                                          | 799    | ۳۰٦   |
| الملاحـــق                                       | ٣٠٧    | T17   |
| ثبت المصادر والمراجع                             | ۳/۷    | ۳٤٢ ۱ |

رقم, الايداع ٥٨٨٠ / ٨٦ . . .

شركم بسعد رفت العباصة شاع خالدين الوليد - أمام نشات السلام تليفون : ٢٥٨٩٩٣٥